

بمهورية مصر المعربية الجلس الأعلى للشؤن الاسلامية لجنة التعربينب بالإسلام

## المن المجوب لاووري

دلت وتعت وتعلق ،

وكنوق اسعاد عبدالوادي قندبل

راجع الترجمة :

كنور أمين عبدالمجيد بدوي

انجزه الأول











جميورية مصر العربية المجلس الأعلى للشنون الإسلامية لجننة التعريفيب بالإسلام



## كسفى المجوب للاجوبرى

درات وترحمة وتعليق كتوقر إسعاد عبدا لهادى قندمك

راجعالترجمة : كتوبه أمين عبيالمجييدبدويحي

يشرف علمت إصدارها:

محمدتوفيق عوبضة









جمادی الأولی ۱۳۹۶ سیونسیت ۱۹۷۶



### (( مزار الهجویری فی مدینة لاهور بالباکستان )) مزار حضرت داتا کنج بخش هجویری



منظـر خارجى للمــزار يظهــر فيه المســجد والمضريح وبعض قبــور المريدين في الفنـــاء



#### كلمة وغاء

بدات معرفتى بالهجويرى وكتابه « كشف المحجوب » في عام ١٩٥٧ كون كنت ادرس التصوف في ايران على استاذى الجليل المغفور له الاستالا الدكتور ابراهيم أمين الشواربي أستاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وكان استاذى رحمه الله كثير الاشارة الى الكتب الفارسية في التصوف الاسسلامى ، وكان يألم ويأمل من اجلها : يألم لأن المستشرقين سبقوا الى نشر بعضها ، وترجمة المبعض الى لغاتهم ، ويأمل في أن يقوم تلاميذه يوما بنقل هذا الجزء الهام من التراث الاسلامى الى اللغة العربية واثراء المكتبة العربية بهذا النتاج القيم للفكر الاسلامى .

وكان من بين الكتب التى عنى أستاذى بالحديث عنها كتابان طالما نبه الى قيمتهما فى دراسة التصوف ، وهما : كتاب « أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد » لحمد بن المنور ، وكتاب « كشف المحجوب » لعلى بن عثمان الجلابى الهجويرى .

وعندما تهيأت للدراسات العليا وقع اختيارى على الكتاب الأول ليكون موضوع دراستى للماجستير ، وأتممت في عام ١٩٦٤ اعداد بحث عن أبى سعيد بن أبى الخير مسع ترجمة كتاب أسرار التوحيد ، وفي نفس العام اخترت الكتاب الثانى ليكون موضوع دراستى للدكتوراه ، وعلى مسدى خمس سنوات تمكنت بعون الله في عسام ١٩٦٩ من اعداد بحث عن «الهجويرى ومذهبه في التصوف كما يبدو من كتابه كشف المحبوب » تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد النعيم محمد حسنين .

غير أن صحيتى لكشف المحجوب لم تنقطع بعد الدكتوراه ، نقد كنت أشعر في قرار نفسى بأهمية نقل هذا الكتاب النفيس الى اللغة العربية حتى يفيد منه الدارسون للتصوف الاسلامى ممن لا يعرفون اللغة الفارسية ، فعكفت على ترجمــة الكتاب ، واعـداد حواش وافيــة وتعليقات على

الترجمة ، وتحقيق ما ورد في الكتاب من أقسوال وروايات وردها الى أصولها العربية .

وتم هذا العمل بعون الله ، وانى أرجو به أن أكون قد وفقت الى تحقيق شيء مما كان يأمل فيه أستاذى ، وأن يعمل غيرى لاكمال المسيرة ، فيتم نتل جميع الكتب الصوغية الفارسية الى لغتنا العربية الحبيبة .

والله ولى التونيق ٠٠

د. اسعاد عبدالهادي قنديل

جمادی الأولی ۱۳۹۳ یونیــــه ۱۹۷۳

### تقسديم

مؤلف كشف المحجوب هـو: أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على المجلابى الهجويرى الغزنوى،كان عالما من علماء الصوفية في القرن الخامس الهجرى ، ومعاصرا للدولة الغزنوية ( ٣٨٧ -- ٥٨٦ هـ) ، وتوفى في عهد السلطان ابراهيم الغزنوى ( ٤٥١ - ٤٩٢ هـ) .

والهجويرى ولد فى مدينة «غزنه» بالهضبة الأنفانية ، ومنها استمد لقبه « المغزنوى » ، كما يلقب بالجلابى والهجويرى نسببة الى « جلاب » و « هجوير » وهما محلتان من توابع غزنة ، وتاريخ ميلاد الهجويرى غير معروف ، وان كان من المرجح أنه ولد فى أواخر القرن الرابع الهجرى .

ولا نعرف عن حياة الهجويرى الخاصة الا القليل مما يشير اليه في كتابه كشف المحجوب ، ونتبين منه أنه تتلمذ على أبى العباس الشقانى ، وسلك طريق الصوفية بارشاد أبى الفضل محمد بن الحسن الختلى ، وتلقى بعض التعاليم الصوفية على أبى القاسم الجرجانى ( ٠٠١ هـ ) و ( خواجه ) المظفر أحمد بن حمدان ، والتقى بمعاصره أبى القاسم القشيرى (٢٥١ه) .

ويبدو أن الهجويرى تلقى علومه الأولى فى موطنه غزنة ولما بلغ مبلغ الشباب سلك مسلك علماء عصره فى السسفر والتجسول ، وقام برحلات واسعة النطاق ، تنقل خلالها فى أرجاء العالم الاسلامى : من سوريا الى التركستان ، ومن بحر قزوين الى الهند ، فزار: المعراق وخراسان وما وراء النهر وخوزستان وفارس وآذربيجان وجرجان والهند ، وأمضى فى هده المناطق فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا ، واختلف خلالها الى عدد من شيوخ الصوفية المعروفين ، فكان يلازم بعضهم وينخرط فى سلك مريديهم ، ويتردد على البعض الآخر ويتلقى منهم تعاليمهم .

وقد امتدت رحلات الهجويرى حتى سنة ٢٩١ ه ، وهى السنة التى زار فيها مدينة لاهور بالهند للمرة الأولى ، وكان لا يزال في هذه المدينة

عندما وتعت بها الفتنة سنة ٣٥٥ ه فى عهد السلطان مودود الفزنوى ( ٣٢١ ـ ١٤١ ه ) وأسر بين الأسرى . ومن المرجح أن الهجويرى ترك لاهور عائدا الى غزنه وخراسان فى الفترة ما بين ٣٥٥ ، ١١٤ ه ، غير أنه رجع الى الهند مرة أخرى ، واستقر به المتام نهائيا فى مدينة لاهور ، وظل بها الى أن توفى .

وقد هيأت هذه الرحلات الطويلة للهجويرى سبل الاتصال بعدد كبير من شيوخ الصوفية ، وائمة المظاهب الدينية ، ورؤساء الفرق الاسلامية المختلفة ، ومكننه من الوقوف على جميع التيارات الدينية التى كانت تسود العالم الاسلامى في القرن الخامس الهجرى ، ويسرت له فرص الاطلاععلى العديد من المؤلفات الدينية والصوفية ، فاكتسب عن طريق هذا وذاك خبرات علمية واسعة ، ومارس التجربة الصوفية علما وعملا . كما أمدته هذه الرحلات بحصيلة وفيرة من المعلومات القيمة التى ضمنها كتابه واستخدمنا في مناقشاته للموضوعات التى تناواها .

وكان الهجويرى من أوائل الدعاة الى الاسلام فى شبه القارة الهندية ، وقد أسجم فى تحول عدد كبير من سكان لاهور الى الاسلام ، وكان فى مقدمنهم « راى راجو » نائب لاهور فى عهد السلطان مودود . وظل الهجويرى يعمل على نشر الدين الاسلامى والتعاليم الروحية فى مدينة لاهور حتى أدركته الوفاة بها حوالى سنة ٢٥ هـ ، ودفن بهذه المدينة ، ولا يزال غيره بها داخل مزاره المعروف بمزار « داتا كنح بخش » وهو الاسم الذى يعرف به الهجويرى فى الهند وباكستان .

والهجويرى الف كتبا كثيرة أشير الى أسمائها فى كشف المحجوب ، وبعض هذه الكتب فتد فى حياة المؤلف ، وبعضها فقد بعد وفاته ، ولم يبق من مؤلفات الهجويرى سوى كتابه كشف المحجوب الذي يرتبط اسمه دائها باسم مؤلفه .

وكتاب كشف المحبوب يعتبر أقدم مؤلف في التصوف باللغة الفارسية ، وأول كتاب منظم في الاصول النظرية والعملية للتصوف . وقد نوه بقيمة هذا الكتاب الشرقيون والمستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف الاسلامي، سواء منهم من بحثوا في هذا الموضوع ، أو من قصروا جهودهم على نشر كتب التصوف وترجمتها .

وتاريخ تأليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد ، وان كان من المرجح أن مؤلفه بدأه حوالى سنة ٣٥ هـ ، وأتمه حوالى سنة ٢٤ هـ ،

ويشتمل كشف المحجوب على خمسة وعشرين قسما تكلم فيها المؤلف في الأصول النظرية والعملية للتصوف ، وتراجم الأئمة وشيوخ الصوفية ، وأقوال الصوفية ورموزهم ، والفرق الصوفية ، والمعاملات ، ورسوم الصوفية وتقاليدهم .

وموضوع كتاب كشف المحبوب جاء ردا على السؤال الذى وجهه الى الهجويرى احمد رفاقه في غزنة وطلب اليه أن يبين له طريق الصوفية ومقاماتهم ومذاهبهم وأقوالهم ورموزهم ومعاملاتهم ، وقد أجاب الهجويرى على هذا السؤال اجابة مطولة ، ذلك أنه وضع في اعتباره أن يوضح لعامة الناس الطريقة والشريعة ، وأن يوائم بين تعاليم الصوفية والدين الاسلامى، وهو ما حاوله قبله مؤلنو الصوفية كأبى نصر السراج الطوسى في اللمع ، وأبى القاسم القشيرى في الرسالة ، وما فعله بعده الامام الغزالي في احياء علوم الدين .

وكتاب كشف المحبوب يشبه الى حد كبير كتاب اللمع ، سواء فى المنهج المعام ، أو المواد التى تناولها كل من مؤلفيهما ، مما يوضح أن المهجويرى اعتمد على اللمع . كما يتضمن كشف المحبوب ترجة فارسية لبعض غصول من الرسالة التشيرية ، مما يؤكد أن مؤلفه اطلع عليها وأفاد منها .

وبالاضافة الى اللمع والرسالة ، فقد اعتمد الهجويرى اعتمادا كبيرا على كتاب طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ونقل عنه كثيرا ، لاسيما في الجزء الخاص بتراجم شيوخ الصوفية .

وقد أفاد مؤلفو الصوفية الفرس من كشف المحجوب ، وعلى الأخص « فريد انين العطار » في كتابه «تذكرة الأولياء» ، و «عبد الرحمن الجامى» في كتابه « نفحات الأنس » . كما أفاد من كشف المحجوب ، على نطاق. واسع ، اثنان ممن كتبوا في التصوف في العصر الحديث وهما : قاسم غنى ، وأبو العلا عفيفى ، وأولهما كتب باللغة الفارسية ونقل عن النص الفارسي لكشف المحجوب ، والثانى كتب باللغة العربية ونقل عن الترجمة الانجليزية للكتاب .

وكشف المحجوب طبع لأول مرة في ليننجراد سنة ١٩٢٦ م ، وطبع للمرة الثانية في طهران سنة ١٣٣٦ ه ش ( ويقابلها ١٣٧٧ ه ق ـ ١٩٥٧م) ، وقام بترجمته الى الانجليزية المستشرق الانجليزي نيكولسون ، ونشرت. الترجمة في لندن سنة ١٩١١ م .

ولما كان موضوع هذه الدراسة هو: كتاب كشف المحجوب ، فقد قسمتها الى بابين :

الباب الأول: في التعريف بمؤلف الكتاب

ويشمل الحديث عن عصر الهجويرى من النواحى السياسية والثقافية والدينية والصوفية ، والتعريف بمدينة « غزنه » باعتبارها موطن الهجويرى ومسقط رأسه ، ومدينة « لاهسور » باعتبارها الموطن الثسانى للهجويرى ومثواه الأخير .

ويتبع ذلك التعريف بالهجويرى من حيث اسمه والقابه ومواده ونشأته وزواجه والعلوم التى حصلها وأسلتنه وشليوخه ورحلاته ووفاته ومؤلفاته .

والباب الثاني: في التعريف بكتاب كشف المحبوب

ويشمل الحديث عن الكتاب وموضوعه واقسامه ومصادره ومنزلته بين كتب التصوف العربية والفارسية السابقة عليه والمؤلفة بعده ، والقيمسة العلمية للكتاب .

ويتبع ذلك تعريف بمخطوطات الكتاب وطبعاته والترجمة الانجليزية .

القسم الأولي دلاسة حول دلاسة حول الإجويرى وكتابه كشف المحجوب



الباب الأول التعريف بالرجويرى



# الفصل الأولت عصر الرجويري عصر الرجويري عصر السياسية والثقافية والدنية

#### أولا: الناحية السياسية:

« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الهجويرى » مواطن غزنوى ينسب الى مدينة « غزنه » موطن الأسرة الغزنوية التى أسست فى النصف الثانى من القرن الرابع 'الهجرى دولة كبيرة ، عرفت فى التاريخ الاسلامى باسم الدولة الغزنوية .

والهجويرى عاش حياته كلها فى ظل الدولة الغزنوية . وعلى الرغم من أننا لانعرف تاريخى ميلاده ووفاته على وجه التحديد ، الا أنه من المرجح أنه عاش فى الفترة ما بين العقدين التاسيع والعاشر من القرن الرابع الهجرى والعقد السابع من القرن الخامس الهجرى ، وهذه الفترة تعاصر فى نصفها الأول فترة المجد الحقيقى للدولة الغزنوية التى حكم فيها أشهر سلاطينها المثلاثة الأول : « سبكتكين » وابنه « محمود » و « مسعود بن محمود » و وتعاصر فى نصفها الثانى فترة اقل قوة فى تاريخ الدولة الغزنوية ، حكم فيها سلاطين ثلاثة آخرون هم : « مودود بن مسعود » و « عبد الرشيد بن محمود » و « فرخزاد بن مسعود » ، وتوفى الهجويرى فى عهدد ابراهيم بن مسعود » و « فرخزاد بن مسعود » . وتوفى الهجويرى فى عهد

ويعتبر «سبكتكين » المؤسس الحقيقى للدولة الغزنوية التى قامت أول الأمر فى مدينة غزنة عندما أسسمها مولى من الموالى الأتراك يدعى « البتكين » — وكان يلى قيادة الجيش السامانى من قبل عبد الملك السامانى ، فلما توفى عبد الملك انسحب البتكين الى غزنة — وكان أبوه حاكما عليها من قبل السامانيين ، فتولى حكمها بعده .

وكان اللبتكين عبد مملوك يدعى سبكتكين ، لم يلبث أن أصبح صهرا له ، ثم خلفه في حكم غزنة سينة ٣٦٦ ه / ٩٧٦ م ، وظلم اليها قصدار

والباميان وطخارستان(۱) ، وشن حملتين موفقتين على ملك البنجسابه « جيبال » وهزمه واكرهه على أن يتخلى له عن اقليم كابل الذى يسيطر على المسالك المؤدية الى السهل المهندى الخصيب(٢) .

وعندما استنجد نوح بن منصور السامانى بسبكتكين على قواده ، أسرع اليه وصعه ابنه محمود ، وأحرزا له النصر ، فكافأ سبكتكين بولاية خراسان، وولى ابنه محمودا قيادة الجيش . وهكذا سيطر سبكتكين على خراسان مصفت لمانا .

وبعد وفاة سبكتكين في بلخ سنة ٧٨٧ ه / ٩٩٧ م ، خلفه في الحكم ابه الاسمعر اسماعيل ، غير أن أخاه محمودا لم يلبث أن انتزع العرش منه .

ويعتبر « محمود الفرنوى » ( ٣٨٨ – ٢١) ه / ٩٩٨ – ١٠٣٠ م الشير حكام الغزنوبين على الاطلاق ، وواحدا من الشخصيات العظيمة التى لعبت دورا كبيرا في آسيا الوسطى(٤) . وهو أول شخص في الاسلام خوطب بلتب السلطان من قبل الخليفة(٥) العباسي القادر بالله ( ٣٨١ – ٢٢٢ ه / ١٠٣٠ م ) .

وقد بلفت الدولة الفزنوية في عهد السلطان محمود أوج مجدها واتسعت ممتاكاتها حتى ضمت جميع بلاد العجم: من خراسان وخوارزم وطبرستان والعراق وفارس وجبال الغور وطخارستان وانقاد لهملوك التركستان (۱). وما لبث هذا الأمير المحارب ان ولى وجهه شطر الهند ، ففزاها سبععشة مرة في مدى سبعة وعشرين علما (۷) فيما بين علمى ۳۹۱ ، ۷۱۶ه (۱۰۰۱، ۲۱ م) فخضع له شمال شبه القارة الهندية من بنارس الى غزنة ، ومن الهملايا الى الدكن ، واكسبته هذه الغزوات وحبه للاسلام لقب «محطم الاصنام » . وتوفى السلطان محمود سنة ۲۱ ه (۸) .

واذا كان السلطان محمود قد استطاع عن طريق غزواته أن يرضع راية الاسلام فوق قلاع الهند ومعابدها ، وأن يخطط بأسنة سهامه وسيوفه تربة

<sup>(</sup>۱) « طبقات ناصری » منهاج السراج : کابل ۱۳۶۲ ه ش ص ۲۲۱

<sup>(</sup>٢) " تاريخ الشعوب الاسلامية » بروكلمان : ترجمة نبيه امين : بيروت ١٩٥٣ ج ٢ ص١١٩٥

<sup>(</sup>۳) « طبقاّت ناصری » ص ۲۲۷ ۰

<sup>«</sup>Sykes»: A History of Persia, London, 1961, V. 2, p. 26. (§)

<sup>(</sup>٥) « طبقات ناصری » ص ۲۲۸ ۰

<sup>(</sup>٦) « السابق » ص ۲۳۰ ً

<sup>(</sup>٧) « الكامل » ابن الاثير : القاهرة ١٣٤٨ ه . ( انظر حوادث سنة ٣٩١ – ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>A) « الكامل » أنظر حوادث ٢١ ه .

تلك الديار ويمهدها لبذر بذور الدين الاسلامى ، غانه لم يمض وقت طويل حتى ذهب الى تلك البلاد غزنوى آخر ، غبذر تلك البذور بالخرقة والسجادة بدلا من السهام والسيوف ، وكان ذلك الرجل هو « على بن عثمان بن أبى على الهجويرى الغزنوى » (۱) .

وقد تميز أواخر عهد السلطان محمود بظهور قوة ناشئة هى توة السلاجقة التى بدأت تمارس نشاطها فى اقليم خراسان ، ولكن محمودا أوقفهم عند حدهم ، فلزموا جانب الهدوء والسكينة طوال حياته ، غير أن خطرهم لم يابث أن تفاقم بعد وفاته ، فسيطرو على الولايات الغربية من ادولة الفزنوية ، واستطاعوا فى أقل من عشر سنوات أن ينتزعوا خراسان جميعها من ابنه مسعود .

وكان «مسعود » ( ٢١ ع ــ ٢٣٢ ه / ١٠٣٠ ــ ١٠٤٠ م ) قد استخلص الملك من أخيه الأصفر « محمد » ــ الذى أجلسه رجال الحاشية والأمراء على العرش في غزنة بعد وفاة أبيه ــ وسجنه بقلعة « كوهتيز » وأرسل الى الخليفة القادر في طلب اللواء والعهد ، فأقره الخليفة على ما دخل في حوزته من ولايات : « الرى » و « الجبال » و « اصفهان » ، وأمره بأن يعجل بالسير الى خراسان كيلا يقع اضطراب في ذلك الثغر العظيم(٢) .

غير أن ما كان يخشاه الخايفة قد حدث بالفعل ، فقد كانت قوة السلاجقة آخذة في الازدياد ، وبدأوا يغيرون غارات منظمة على خراسان منذ عام ٢٥ هـ ، مما جعل مسعودا يذهب بنفسه الى نيسابور القتالهم ، وتمكنت جيوشه من هزيمتهم بالقرب من « نسا » عام ٢٦٦ هـ ، وعندما بلغ هذا الخبر مسامع داود السلجوقي اسستعان بجيش كبير وقاتل الغزنويين ، وتغلب عليهم (٣) وكانت هذه أول هزيمة جدية وقعت المسعود ، واضطر معها الى أن يعقد صلحا مع السلاجقة لكى يتفرغ للذهاب الى الهند ، ولم يلبث ان سار اليها وفتح قلعة « هانسي » سنة ٢٨٤ هـ (٤) .

وعند عودة مسعود من الهند علم بارتفاع شأن السلاجتة في خراسان وحاول أن يجليهم عنها ، وهاجمهم بالقرب من «سرخس » عام ٢٩ ه ،

<sup>(</sup>۱) مجلة « هلال » جلد بنجم شمارة ۱ خرداد ماه ۱۳۳۱ هش: مقال بقلم «غلام سرور»

<sup>(</sup>٢) « تاريخ البيهتي » أبو أفضل البيهتي : ترجمة يحيى الخشاهي وصادق نشــات ، القاهرة ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٦ م : ص ١٧ .

القاهرة ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٦ م : ص ١٧٠٠ (٣) « زبن الأخبار » الكرديزى : طهران ١٣١٥ ه ش ٠ ص ٨١ (٤) « السابق » ص ٨٠٠ ٠ (٤)

غير أن السلاجقة تمكنوا من هزيمته ولم يلبث « طغرلبك » السلجوقي أن دخل نيسابور ، وجلس على عرش مسعود ، وأعلن نفسه سلطانا للسلاحقة (١) .

وازداد مسعود غضبا على السلاجقة ، وخرج من غزنة الى خراسان قاصدا الثأر ، ولكن جهوده باءت بالفشل ، فقد هزمه السلاجقة هزيمة نكراء عند « داندأنقان » بالقرب من « مرو » عام ٣١ هـ(٢) ، وكانت هذه الموقعة حدا فاصلا في تاريخ الدولتين الغزنوية والسلجوقية ، فقد قضت نهائيا على نفوذ الفزنويين في خراسان ، وأكدت نفوذ السلاجقة بها .

ورجع السلطان مسعود الى غزنة التي كان يسودها الاضطراب والمذابح والمعارك ، غقد حاصرها السلاجقة وسدوا الطريق اليها ، وقبض مسعود على بعض الفارين من رجاله وأرسلهم الى الهند ليسجنوا بها .

وخلال تلك الاضطرابات رحل الهجويري عن غزنة على عجل ، بحيث لم يسيسنطع أن يحمل معه كنبه ، فتركها هناك (٢) ، وتوجه الى بلاد الهند . وكان ذهابه اليها حوالي سنة ٢٣١ ه(٤) .

ويبدو أن الهجويرى كان مرتبطا في حياته بالدولة المغزنوية ، يعيش في المناطق الخاضعة لنفوذها ، ويتنقل بينها . وقد عرفنا من كشف المحبوب انه قضى فترة كبيرة من حياته في السفر والتجول ، ومن خلال تتبعنالرحلاته نعرف أنه قضى الجزء الأكلر من فترة التجول في اقليم خراسان ، وزار عددا كبيرا من مدنه ، وأقام ببعضها فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا(ه) . ومن الواضح أن الفترة المتى قضاها متنقلا باين مدن خراسان تقابل الفترة التهى كان فيها نفوذ الفزنويين يسيطر على هذه المنطقة فلما انحسر نفوذهم عنها رجع الى غزنة ، وواجه فيها تلك الاضطرابات ، وربما احسالهجويرى

<sup>(</sup>۱) « تاريخ البيهتي » ص ٣٠٦ ، « الكامل » حوادث ٢٩ ، « راحــةالصـــدور » الراوندى : ترجمة ابراهيم الشواربي وعبد النعيم حسنين وفؤاد الصياد : التاهرة

<sup>(</sup>۲) « تاریخ اَلبیهتی » ص ۱۸۶ ، « راحة الصدور » ص ۱۲۳ ، « طبقات ناصری »

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » لابى الحسن على بن عثمان بن أبى على الجسلابى الهجويرى الغزنوي : طَهْران ١٣٣٦ ه ش ( انظر : ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>۱۹۹۲ ص ۱۹۹۲ می د تذکرة حضرت علی هجویری » حکیم سید آمین الدین دهلوی : لاهور ۱۹۹۲ ص ۲۰۰۰ The Life and Teachings of Hazrat Data — Ganjbakhsh : Lahore 1967, p. 23.

<sup>(</sup>o) « كثنت المحجوب » أنظر ص ١٩١ ، ٢١٣ ، ٢٢٧ ، ٣٠١ .

عقب هزيمة مسعود أن الأمر على وشك أن يخرج من أيدى الغزنوسين في غزنة ، كما خرج من أيديهم في خراسان ، فترك غزنة الى الهند حيث بدأ يمارس نشاطه الديني والروحي في تلك البلاد تحت رعاية الفرنويين ، وقام بنشر تعاليم الدين الاسلامي ، وهداية الناس وارشادهم .

أما السلطان مسعود فقد فكر ، بعد هزيمته على أيدى السلاجقة، فأن يذهب الى اللهند ليجمع جيشا يحارب به السلاجقة من جديد ، وخرج من غزنة حالملا معه خزائنه.وعند « ماريكله » خرج عليه غلمانه،وقبضوا عليه ، وأرسلوه الى قلعة كسرى(١) ، وأجلسوا أخاه محمدا على العرش . ثم لم يلبث مسعود أن قتل على أيدي أبناء محمد سنة ٢٣٦ هـ(٢) .

وتولى مودود بن مسعود أمر الغزنويين فىغزنة عام ٣٢ ه (١٠٤٠م.) ٤ وكان أول عمل قام به أن اتجه لقتال عمه محمد ، انتقاما لمقتل أبيه ، فقبض على محمد وابنه والقواد وقتلهم (٢) .

وفي سنة ٣٥) ه ، أراد مودود أن يسترد نفوذ الغزنويين في خراسان ، فسير اليها حاجبه . وعلم بذلك داود السلجوقي فأرسل ابنه « الب ارسلان » والتقى الطرفان واقتتلا ، وكان الظفر لالب أرسلان ، وعاد عسكر غزنة منهزما(٤)، واستولى السلاجقة على «بست» و «سيستان»، وبذلك انتهى حكم المغزنويين في ايران ، واقتصر نفوذهم على غزنة وممتلكاتهم بالهند .

ومن أبرز الأحدالث التي وقعت في الهند في عصر مودود: فتنة الراجات، فقد اجتمع ثلاثة من ملوك الهند وحاصروا لاهور سنة ٣٥ ه ، وعلم السلطان مودود بذلك 6 فأرسل جيشا تمكن بالتعاون مع مقدم العساكر الاسلامية في تلك الديار من هزيمتهم (٥) وتسلم قواد مودود جميع القلاع ، وغنم المسلمون الأموال ، واطلقوا ما في المصدون من أسرى المسلمين ، وكانوا خمسة الاف رجل (١) . ومن المرجح أن الهجويري كان بين الأسرى، فقد أشار في كشف المحجوب اللي أنه وقلع أسيراا في لاهدور، حيث شعل متأليف كتالبه (٧) .

<sup>(</sup>۱) « زين الأخبار » ص ۸۷

<sup>(</sup>٢) الكامل : حوادث سنة ٣٢٤ ) « زين الأخبار » ص ٨٧ ) « طبقات ناصرى » ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) « زين الأخبار » ص ٨٨ - ٨٨ ، « الكامل » حوادث ٣٢٤ ٠

<sup>(</sup>٤) « الكامل » : حوادث ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٥) « جامع التواريخ » رشيد الدين فضل الله : أنقره ١٩٥٧ ، المجلد الثاني ج  $\mathfrak p$  ص  $\mathfrak p$  (٢) « الكامل » أنظر حوادث  $\mathfrak p$  ٠ (٦)

<sup>(</sup>V) « كشف المحجوب » ص ۱۱۰ •

وتوفى السلطان مودود سنة ١٤٤ ه(١) .

وتوالی علی عرش غزنة بعد مودود : « محمود بن مودود » ، و « علی ابن مسعود » . ولما لم تكن لهما دراية بأمور الحكم فقد خلعا وسجنا ، وجلس على العرش بعدهما عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين ( ١ ١ ٤ ٢ -333 @)(1).

ثم تولى عرش غزنة من بعده : « فرخزااد بن مسعود » ( }}}\_اه}ه ١٠٥٢ - ١٠٥٩ م) الذي استطاع هزيمة السلاجقة وأسر قائدهم في احدى المعارك التي دارت بين الدولتين ، فلم يفكر السلاجقة في مهاجمة غزنة طوال فترة حكم فرخزاد . وتوفى فرخزاد عام ٥١) ، وتولى بعده : « ابراهیم بن مسعود » ( ٥١ ) - ١٠٩٨ ه / ١٠٥٩ - ١٠٩٨ م ) ، فأحسن السيرة واستعد لجهاد الهند ، وفتح حصونا امتنعت على أبيه وجده ، منها قلعة آجود(٤) ، وقلعة يقال لها روبال(٥) .

وتميز عصر ابراهيم بالمهادنة مع السلاجقة ، وسمعى « داود » السلجوقي لعقد صلح معه ، ووقع بذلك عهدا ، وثبت عليه ابنه الب أرسلان الذي تولى بعده(١) . وزوج ابراهيم ابنه من ابنة ملكشاه السلجوقي ، وبهذه المصاهرة أمن جانب السلاجقة . وطالت مدة حكمه ، وأعاد لدولة محمود رونقها ، وعمر كثيرا من الأماكن ، وحكم ٢٤ سنة .

وفي خلال غترة حكم السلطان ابراهيم توفي الهجويري حوالي سنة ٢٥٥ ه. ، وقالم السلطان ببناء ضريح له(٧) .

وتوالى على عرش غزنة بعد وناة السلطان ابراهيم سنة ٩٢ ه : « مسعود بن ابراهیم » و « ارسلان نشاه بن مسعود » و « بهرامشاه ابن مسعود » الذي دعا للسلاجقة على منابر غزنة ، ولذلك يعتبر يوم جلوس بهرامشاه تاريخا استوط غزنة في أيدى السلاجقة (٨) .

<sup>(</sup>۱) « الكامل » أنظر حوادث (۱) .

<sup>(</sup>۲) « طبقات نامری » ص ۲۳۵ .

<sup>(</sup>٣) « الكامل » أنظر حوادث سنة ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) « جامع التواريخ » ج ٤ ص ٢١٨

<sup>(</sup>o) « الكامل » انظر حوادث سنة ٢٧٢ ، سلطنت غزنويان : خليلي : كابل ١٣٣٣ ص ٢٤٨

<sup>(</sup>۱) طبقات ناصری ص : ۲۳۹ .

۲) تذکرة على هجویری ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٨) سلطنت غزنويان ٠ ص ٢٥٤ .

ويتميز عصر بهرامشاه بالنزاع مع ملوك النور الذين ازداد خطرهم ، واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على غزنة واقليم كابل ، بل انهم تعقبوا خسروشاه بن بهرامشاه الغزنوى وابنه بهرامشاه الثانى آخر سلطين الدولة الغزنوية وطاردوهما حتى قتلوهما ، وبذلك انتهت سيرة دولة الغزنويين التى عمرت قرنين من الزمان ، ومهدت بفضل فتوحاتها العظيمة لتوطيد أقدام المسلمين في أرض الهند .

#### ثانيا: الناحية الثقافية:

يعتبر العصر الغزنوى من ازهى العصور التى ازدهرت فيها الحضارة الشرقية الاسلامية وقد أجمع المؤرخون والنقاد على أن النهضة العلمية والأدبية برزت في ذلك العصر على نحو لم يسبق له مثيل ، وتركزت هذه النهضة بصفة خاصة في بلاط الساطان محمود الغزنوى ( ٣٨٨ – ٤٢١ه ) الذي استطاع أن يجعل من قصره في غزنة مركزا للنشاط العلمي والأدبى، كانت ترنوا اليه الأنظار ، وتشخص اليه الابصار(١) .

وكانت هناك في الفترة المبكرة من العصر المفزنوى مراكل اربعة تجتذب اليها رجال العلم والأدب وهي :

قصر « الصاحب بن عباد (٢) » في اصفهان و الري .

قصر « السامانيين » في بخارى .

قصر « قابوس بن وشمكير » في طبرستان .

قصر « المأمونيين » في خيوه .

ولكن حدث فى الفترة ما بين ٣٨٧ : ٨٠٨ هان توفى الصاحب بن عباد ، وزالت الدولة السامانية من الوجود ، وقتل قابوس بن وشمكير ومأمون الثانى ، واستطاع السلطان محمود بواسطة ذنك ، وبواسطة الفتح والمفزو ان يضم اليه رجال العلم والأدب الذين كانوا يحيطون هؤلاء الأمراء (٢) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الادب فی ایران : ادوارد براون ، ترجمة ابراهیم أمین الشواربی القاهرة ۱۲۷۳ هـ ، ۱۹۵۶ ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ،

<sup>(</sup>۲) « الصاحب اسماعيل بن عباد » وزير البويهيين المتوفى سنة ۳۸۷ ه ، برد عنه أنه كان يملك من كتب العلم ما يحمل على أربعمائة جبل أو أكثر وكان نهرس كتبه يقع في عشر مجلدات ( انظر : « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع » أدم ميتز : ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده القاهرة ١٩٤٧ ج ١ ص ٣ ) .

<sup>(</sup>۳) « تاریخ الادب فی ایران » براون ص ۱۱۷ – ۱۱۸ .

ومن المشبهور عن بلاط السلطان محمود فى غزنة أنه كان يجتمع غيه من اهل الأدب زهاء أربعمائة(۱) ، من بينهم مجموعة من المسلطاء الكبار ، أمثال « عنصرى » و « غردوسى » و « أسدى » و « عسددى » و فغضائرى ، وغرخى(۲) . وكان السلطان محمود يصطحب معه فى غزواته بعض هؤلاء الشعراء فكانوا يصفون المعارك والأحداث ، ويسجلون الوقائع والغزوات .

وقد خلف هؤلاء الشعراء والأدباء دواوين رائعة تزخر بالدائح لهذا السلطان ، والفوا المؤلفات العديدة في محامده ومأثره ، نظما ونثرا ، باللغتين العربية والفارسية ، فألف أبو منصور محمد بن عبد الجبار العتبى تاريخه المعروف بتاريخ العتبى(٢) وأتم الفردوس شاهنامته التي تعد أروع دليل على روح الأسلوب الملحمي الفارسي في قمة اكتماله .

لم تكن عناية السلطان محمود بالعلوم اقل من عنايته بالأدب ، فكان يحرص على أن يضم الى بلاطه فى غزنة النابهين من العلماء ، ولم يدخر وسعا فى استقدامهم اليه حتى أنه كا يلجأ الى الترغيب تارة والترهيب تارة(٤) . وقد نجح فى أن يضم اليه «العراق» و « الخمار » و «البيرونى» وكان كل من هؤلاء اماما فى هنه ، هقد كان البو نصر العراق الثانى لبطليموس فى العلوم الرياضية ، وابو الخير الخمار الثالث لبقراط وجالينوس فى الطب(٥) ، وأما أبو ريحان البيرونى فكان عالم عصره العظيم واحد كبار العلماء فى العالم الاسلامى كله ، وقد التحق ببلاط السلطان محمود بعد مقتل مأمون الثانى ، ومن غزنة قام البيرونى بعدة رحلات علمية فى الديار الهندية وتعلم اللغة السنسكريتية ، والف كتابه الشمهر عن الهند(١) الفريد فى الادب العربى ، والذى أدى للدراسات الأوروبية خدمة جليلة ايضا(١) .

وكان السلطان محمود يطمع في أن يضم المي بلاطه « ابن سينا » ولكنه فر (٨) وظل محمود يأسف لفراره طويلا •

<sup>(</sup>۱) « شعر اللعجم » شیلی نعمانی ترجمة : محمد تقی مخرداعی کیلانی طهران ۱۳۱٦ انظر ج : ۱ ص ۳۲

<sup>&#</sup>x27; (۲) السابق « ص ۳۸ » . (۳) تاريخ العتبى : قام بشرحه أحمد المنينى ويعرف بتاريخ يمينى .

<sup>(</sup>۱) جهار مقاله « نظامی عروضی سمرقندی لیدن » ۱۳۲۷ ه ۱۹۰۹ م ص : ۷۷

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٧٦

<sup>(</sup>٦) كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في القول أو مرذولة » أنظر « سبك شناسي » بهار : طهران ١٣٢١ ه ش ج ٢ ص ٢٨ حاشية ٢١

<sup>(</sup>V) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ١٢١

<sup>(</sup>٨) جهار مقاله ، ص ٧٧

ومما يدل أيضا على عناية السلطان محمود بالعسلوم والآداب ، تلك المدرسة التي ألحقها بجامع غزنة وكانت تعرف بدار العلم ، وأسس فيها مكتبة جمع فيها جميع المؤلفات القديمة والنادرة التي لم يتوفر وجودها الا في غزنة(١) .

ولم تكن العناية بالعلوم والآداب مقصورة على السلطان محمود وحده ، فقد كان ابنه السلطان مسعود يهتم بالشمعراء والادباء ، ويصلهم بصلات كبيرة ، قال عنه ابن الأثير انه كان محبا للعاماء ، كثير الاحسان اليهم والتقرب لهم ، صنفوا له التصانيف الكثيرة في غنون العلم ، وأجاز الشعراء جوائز عظيمة ، أعطى شاعرا على قصيدة الف دينار ، وأعطى آخر لكل بيت ألف درهم(۲) .

#### ثالثا: الناحية الدينية:

كان المجتمع الاسسلامي في القرن الرابع الهجري مقسما من النساحية الدينية الى كتلتين : اهل السنة ، والشيعة ، مالخلفاء العباسيون في بغداد ومن تبعهم من الملوك والحكام سنيون يتعصبون للسنة ، والفاطميون في مصر والشيام والمغرب ، وبنو بويه في العراق شيعيون يتعصبون للشبيعة ، وكان الخلاف منائما على أشده بين الكتلتين .

وفي القرن الخامس الهجري كثرت اغرق الاسلامية واشتد النزاع بينها ٤ ولم يعد الخلاف مقصورا على أهل السنة والشبيعة ، بل تعدى ذلك الى اهل السنة غيما بينهم ، فظهر النزاع بين مذاهب أهل السنة المختلفة كالشافعية والحنفية ، وتنازع الفقهاء بعضهم مع البعض ، وبلغت الخلافات المذهبية بين الشبيعة واهل السنة والأشمسعرية والمعتزلة والاسماعيلية ، وأيضا النزاع والجدل بين المذاهب السنية ، الى حد أن مجادلات العلماء ومناظراتهم كانت تنتهي أحيانا بالعراك والقتل والنهب والحرق(٢) ٠

ولم تكن الدولة الفزنوية بمعزل عما يجرى في العالم الاسلامي ، فقد كان الغزنويون يعتنقون مذهب اهل السفة ، ويدينون بالولاء للعباسيين أصحاب هذا المذهب ، ويشاركون فيما يجرى حولهم من أحداث .

<sup>(</sup>۱) شمعر العجم ج ۱ ص : ۳۵(۲) « الكامل » : حوادث ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٣) « تاريخ تصوف در اسلام » قاسم غنى : طهران ١٣٢٢ ه ش ، ص ٢٦٨ ٠

وعلى الرغم من أن الدولة التي سبقت الفزنوبين في ايران ، وهي الدولة الساءانية ، كانت أيضا تنتمي الى المذهب السنى ، وتدين بالولاء للخليفة العباسي في بغدداد ، الا أنها كانت تهادن المضالفين اذهبها ، حتى أن الاسماعيلية بلغوا شيئا من النفوذ في عهد نصر بن أحمد الساماني . وربما كان هناك أنر للتعصب المذهبي في بعض نواحي ايران ، مثل نيسابور ، الآ أن الحكومات لم تكن تتدخل في هذه الأمور(١) . غيرأن هذا الموضع لم يلبث أن مغير في القرن الخامس ، وأخذ الملوك والحكام يتدخلون بالتدريج في هذا الصراع . وكان السلطان محمود الغزنوي أول ملك من ملوك ايران نكل بالمخالفين لذهبه (٢) . وقد بلغ من تعصبه للمذهب السنى الذي كان يعنته ، أن امتثل لأمر المذيفة العباسي « القادر » ، وشس حربا لا هوادة فيها على المعتزلة والفلاسفة والاسماعيلية والقرامطة وأعمل فيهم القتل والصلب ، وأمر بلعنهم على المنابر ، وشردهم من ديارهم ، وجعل كثيرا من كتب الحكمة والفلسفة والنجوم ورسائل المعتزلة طعمة للنيران(٢) . واعترف هو نفسه بهذا ، فقال أنه أدخل أصبعه ، من أجل العباسيين ، في كل جهات العالم يبحث عن القرامطة ويشنق كل من يجده وتثبت عليه القرمطة(٤) .

وفي ذلك الوقت كانت مذاهب أهل السينة بعضها يتجه الى الضعف وبعضها ينجه الى الانتشار والرواج . وكان المقبول من المذاهب الأصلية في جميع المحالك الاسلامية: « المالكي » و « الحنفي » و « الشاهعي » » وكان رواج المذهبين الشافعي والحنفي اكثر من غيرهما في ايران . وقد ورد عن السلطان محمود أنه كان يعتنق المذهب الحنفي ، ولم يلبث أن تحول عنه الى المذهب الشافعي ، يقول اين خلكان : « وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لذهب الشافعي فوقع في خاده حكمه »(٥) .

وكان الشيوخ والأئمة والمحكماء يجتمعون في بلاط غزنة ويتجادلون حول

<sup>(</sup>۱) « تاریح أدبیات در أیران » ذبیح الله صفا : طهران ۱۳۶۲ ه شی ج ۱ ص ۲۰۲ ۱۳۷ س ۱۳۷ ،
 ۲) السابق ۱ س ۱۳۷ ،

<sup>(</sup>٣) « لما أغار السلطان محمود على الرى » سنة ٢٠٤ ه استخراج من ببت كب

<sup>«</sup> الصاحب » كل ما كان في علم الكلام وأمر بحرقه ( « منتز » ج ١ ص ٢٤٦ ) وخلع « مجد الدولة » وأمر بنفيه في خراسان ، وأبع ذلك بصلب جماعة من الباطنية وتشريد المعتزلة وحرق كتبهم وكتب الفلاسفة والمنجمين . أنظر « الكامل » حوادث ٢٠. (٤) « تاريخ البيهتي » ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>۵) « وفيات الاعيان » : ابن خلكان ج ٢ ص ٨٦

المذاهب بين يدى السلطان . ويدو أن الهجويرى كان يشارك في هذه المجادلات ، فقد ورد في « رسالة ابداليه » انه تجادل مرة مع واحد من حكماء الهنود في مجلس السلطان محمود وافحمه تماما(١) .

وأشار الهجويرى فى كشف المحجوب الى مجادلة وقعت فى بلاط غزنة بينه وبين واحد مهن كانوا يدعدون الاهامة والعلم فى مسالة تتعلق بالتصوف(٢).

وعلى الرغم من أن الصوفية كانوا خصوما الداء للفتهاء ، وقد عبروا عن احتقارهم لعلم الفقه تعبيرا قاسيا فكانوا يسمونه علم الدنيا(٢) ، الا أن شيوخ القرنين الرابع والخامس الهجريين ، نظرا لمعاصرتهم للحكام السنيين المتعصبين ، أخذوا يسمون لتحصيل علوم المظاهر(٤) واتجهسوا لتليف الكتب ، فبدأ في القرن الرابع الهجرى تأليف الكتب في مقامات الصوفية وشرح اسس التصوف ، بحيث وجدت في أواخر هذا القرن كتب قيمة مثل « اللمع » و « التعرف » و « قوت التاوب » ، وجميعها مؤلفة باللفة العربية .

<sup>«</sup>Eulletin of the School of Oriental Studios» Fordan, 1926. (۱) نقلا عن : « رسالة آيدالية » يعقوب بن عثمان جرخي

<sup>(</sup>۲) « كشف المدورب » انظر ص ۱۱۵ ·

<sup>(</sup>٣) « الحضارة الاسالمية » : ميتز ج ١ ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٤) « سبك شناسی » ج ۲ ص ۱۸۲



#### الفصل الثاني

#### « التصوف في عصر الهجويري »

#### تمهيست.

اتجه كثير من المستشرقين والباحثين في أصل التصوف الى رده لعوامل خارجية بعيدة عن البيئة الاسلامية ، غمنهم من أرجعه الى أصل هندى ، ومنهم من رده الى الرهبنة المسيحية ، ومنهم من قال انه رد غعل العقلية الآرية ضد دين فرضه الغزاه المسلمون على أهل فارس فرضا ، ومنهم من زعم أنه وليد الفلسفة اليونانية . وهناك من خالف هؤلاء وقال ان التصوف الاسلامى نابع من البيئة الاسلامية والدين الاسلامى . والصوفية أنفسهم يعتقدون أن طريقتهم مشيدة بالكتاب والسنة ، وأنها مبنية على سلوك اخلاق الأنبياء والأصفياء(١) .

والتصوف نزعة روحية تميل بالانسان عن العالم المادى وترتفع به الى العالم الروحى ، وهو بهذا المفهوم ظاهرة النسانية تنشأ فى كل بيئة دينية ، وتنمو نتيجة لعوامل داخلية موجودة فى تلك البيئة ، فمما لا شك فيه ان التصوف الاسلامى جزء من الأجزاء التى يتألف منها التراث الدينى والعقلى والنفسى للاسلام ، خضع كما خضع غيره من مظاهر الحياة الاسسلامية لعوامل النشوء والارتقاء ، وأن تاريخ التصوف فى الاسلام جزء لا يتجزأ من تاريخ الاسلام نفسه ، ومظهر من مظاهر هذا الدين ، وما أحاط به من ظروف ، وما دخل فيه من شعوب ، وليس شيئا اجتلب من الخارج دون أن تكون له صلة بالدين الاسلامى وروحه وتعاليمه .

على أننا يجب الا ننكر وجود مؤثرات خارجية ساعدت على نموالتصوف الاسلامى وتطوره ، فقد تعاونت العناصر الروحية الوافدة على البيئة الاسلامية مع العوامل الدينية التي كانت موجودة في تلك البيئة ، وعملت

<sup>(</sup>۱) « الطبقات الكبرى » : الشعراني القاهرة ١٣١٦ ه ج ١ ص ٣

معها على تطوير التصوف وبلوغه النضج والكمال ، وان كان هذا نيما بعد نشأته الأولى .

## (۱) نشأة التصوف الاسلامي والراحل التي مر بها حتى عصر الهجويري:

نشأ التصوف الاسلامى نشاة اسلامية ، نقد ظهرت بذوره الأولى في نزعات الزهد التى سادت العالم الاسلامى فى القرن الأول الهجرى ، وكان قوامه الانصراف عن الدنيا ومتاعها ، والعناية بأمور الدين ، ومراعاة أوامر الشريعة ، وكانت غايته التى يتطلع اليها العباد والزهاد هى الظفر برضوان الله والنجاة من عقابه .

وكان زهد الزهاد والعباد في صدر الاسلام معتدلا ، بمعنى أنهم كانوا يشاركون في الحياة الاجتماعية ، ويسعون لكسب معاشمهم ، ويرعون أوامر الدين والشرع بكل طاقتهم ، ويحافظون عليها بارواحهم .

وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى ظهر من بين الزهاد أفراد يحيون حياة تخالف حياة الآخرين ، من حيث المبالغة في الزهد ، وترك متاع الدنيا، ورياضة النفس ، فكان لا بد أن يتسموا باسم خاص ، فأطلق عليهم اسم الصوفية ، وكان تصوف هؤلاء امتدادا لزهد ومسلك زهاد القرن الأول مع شيء من المبالغة ، فقد قطعوا في طريق الزهد مراحل أبعد من زهاد القرن الأول ، الا أن المتأمل في أقوالهم لا يجد فيها شيئا من المعناصر الأساسية التصوف مثل المحبة والفناء ووحدة الوجود ، والشخص الوحيد الذي تحدث من بينهم عن المحبة الالهية هو « رابعة العدوية »(۱) المتوفاه سنة ، ۱۸ أو ۱۸٥ ه ، وبظهور رابعة تطور منهوم التصوف ، فقد أصبح الزهد وسيلة من الوسائل التي يستعان بها على مطالعة وجه الله ومشاهدة جماله الأزلى .

وفي القرنين الثالث والرابع الهجريين وصل التصوف الى مرحلة النضج ، واخذت المسائل الصوفية التى ظهرت أول الأمر غامضة سلانجة تتضح وتدق ، ذلك أن العناصر الغريبة التى بدأت تتسرب الى الاسلام منذ القرن الثالث الهجرى أخذت تنفذ الى التصوف وتتفاعل معه ، وكان من نتيجة هذا التفاعل أن تطور مفهوم التصوف وأصبح شيئًا جديدا لا يقف عند حد الرياضة والمجاهدة ، ولا يقنع فيه الانسان بالمشاهدة ، وانها تجاوز هذا

<sup>(</sup>۱) « تاریخ تصوف در اسلام » ص ۳۱

كله الى غاية أسمى هى فناء الإنسان عن نفسه ، وبقاؤه بربه ، واتحاده به .

والمتأمل في اقوال صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين يلمس تحولا فكريا طرا على مفهوم التصوف ، فقد ظهرت في اقوالهم افكار جديدة ، واصطلاحات وتعبيرات خاصة ، بعضها يتعلق بالجانب النظرى التصوف : من تحديد المعالم الطريق ، وترتيب المقامات والأحوال ، وكان من الرواد الأوائل في هذا المجال « ذو النون المصرى » (٥) ٢ ه. ) و « سرى السقطى » الأوائل في هذا المجال « ذو النون المورى » (٥) ٢ ه. ) و « سرى السقطى » والمقامات (١) ، فيعزى الى ذى النون أنه أول من تكلم في مصر في الأحوال والمقامات والمقامات (١) ، والى سرى النه أول من تكلم في بغداد في ترتيب المقامات وبسط الأحوال (٢) ، وبعضها يتعلق بالجانب النفسى والوجداني الذي يرمى الى الفناء في الله ، واتخاد المحب والمحبوب ، ومحو الوجود المجازى في الوجود المطلق الحقيقي ، ونشأ عن هذا ، القول بوحدة الوجود ، وأن ما سواه عدم محض .

وكما كان الحب طابعا للزهد الذى عرف عند رابعة في القرن الثانى الهجرى فقد أصبح هذا الحب من أخص خصائص التصوف عند صوفية القرن الثالث ، فأقوال « معروف » و « الجنيد » و « ذى النون » تشتمل على هذه الكلمة ، وظهر في القرنين الثالث والرابع رجال عرفوا بنظريات في المحبة ، منهم « المحاسبي » و « التسترى » و « سمنون » و « الشبلي » وغيرهم ، وبلغت فكرة الحب الإلهي ذروتها عند أصحاب وحدة الوجود أمثال أبي يزيد البسطامي والحسين بن منصور الحلاج .

ومن الموضوعات التى تطرقت الى التصوف فى هده الفترة أن روح الحكام الشريعة وباطنها اهم من شكلها وصورتها الظاهرية ، وأن النية مقدمة على المعمل ، وأن السنة خير من الفرض ، وأن الطاعة خير من العبادة . وقد أثارت هذه الأقوال أنتباه الناس فى ذلك الوقت واسترعت انظارهم ، وخصوصا طبقة الفقهاء الذين عدوا هذه الأقوال خطرا على المجتمع الاسلامى ، وأتهموا الصوفية باختلاق البدع تارة ، وبالكفر والالصاد تارة (٢) . كما جرت عليهم أقوالهم فى المحبة والاتحاد والحلول سخط الفرق الاسلامية الأخرى .

<sup>(</sup>۱) « في النصوف وتاريخه » نيكولسون : ترجمة أبو العلا عقيقي ص ٧

<sup>(</sup>٢) « كشف المحجوب » ص ١٣٧

<sup>(</sup>۳) « تاریخ تصوف » ص ۵۳

وبالنسبة للفقهاء ومواقفهم من الصوفية، قد شهد القرن الثالث الهجرى بداية الصراع بين هاتين الطائفتين . ويرجع النزاع بينهما الى أن أحكام الشريعة في أول عهد الاسلام كانت تؤخذ بالرواية ، لا فرق بين عبادات واعتقادات أو معاملات ، ثم لم يلبث المسلمون أن بدأوا يناقشون مسائل الدين ويتدارسونها ، ويبحثون عن علل الأحكام على نمط علمي ، ويدونون ما يتناقشون فيه . وهنا نشأ علم الفقه وأقبل الناس عليه يتناقشون في تدارسه والعمل بأحكامه ، حتى أن كثيرا من المسلمين كانوا يظنون الاشتغال بهذا العلم والعمل به هو الغاية من الدين(١) .

ثم ظهر أمر الصوفية ، وكان لهم رأيهم الخاص فيما يتعلق بالمسائل الدينية والأحكام الشرعية ، فقد كانوا يرون أن الدين اصبح في عرف الفقهاء جملة من رسوم وأوضاع لا حياة ولا روحانية فيها ، وأن الكمال الديني يكمن في البحث في المعانى الباطنية للأحكام بالاضافة الى معانيها الظاهرية : ومن هنا ظهر علم انتصوف ، أو بمعنى آخر ، انقسم علم الشريعة الى قسمين : ظاهر وباطن ، واختص الفتهاء بالاهتمام بالظاهر ، وعنى الصوفية بالباطن ، وأحسبح لكل من الطائفتين وجهة نظرهم الخاصة في ماهية الدين(٢) .

وكان من الطبيعى أن يقع الصدام بين الطائفتين لاختلاف وجهتى نظرهما وما لبث الفقهاء أن أعلنوا عن عدائهم للصوفية المنتصدوا لبعضهم بالمعارضة واتهموا البعض الآخر بالكفر والزندقة وقد حفظت لنا الكتب المتقدمة أخبار سلسلة من الاضطهادات التى لاقاها الصوفية على أيدى الفقهاء محتى أن مجموعات كبيرة من شيوخ الصوفية سيقوا الى المحاكمات وحكم عليهم بالموت الوستطاع بعضهم أن يفلت من العقوبة الوراح البعض الآخر ضحية لهذا التعصب .

وقد ظهر اضطهاد الفقهاء للصوفية على اشده فيما عرف بمحنة الصوفية ببغداد ، أو محنة غلام الخليل(٢) ، وهي المحنة التي فر على أثرها أبو سعيد الخراز الى مصر ، واتهم فيها نحرو سبعين صوفيا

<sup>(</sup>۱) « النصوف النورة الروحية » ص ۱۱۱ - ۱۱۲

<sup>(</sup>۲) « التصوف الثورة الروحية » ص ۱۱۳

<sup>(</sup>٣) « هو أحمد بن محمد بن خالد بن مرداس » ، ولد بالبصرة وتوفى ببغداد سنة ٢٦٢ ه . كان مشهورا بالورع والنتوى ولكنه كان مكروها بن اهل عصره الذين رموه بالرياء ، وقد وصفه الهجويرى بالمكر والشعوذة والحقد على الصوفية ( أنظر كشف المحجوب ص ١٧٢ وما بعدها )

بالزندمة ، من بينهم الجنيد والنورى ، وحكم عليهم بالموت ، وكاد الحكم ينفذ في بعضهم ، ثم أفرج عنهم(١) . الا أن هــذا الاضطهاد بلغ ذروته في المساة التي ذهب ضحيتها الحسين بن منصور الحلاج ، نسجن وعذب وقتل ، وكان مقتله بافتاء من الفقهاء وإن بدا بأمر الخليفة .

وبالنسبة للفرق الاسلامية الأخرى التى أظهرت عداءها للصوغية ، فمنها: « الامامية » في القرن الشالث ، الذين انكروا كل نزوع الى التصوف لأنه يستحدث بين المؤمنين ضربا من الحياة الشاذة ، ومنها « الحشوية » ، الذين أخذوا على التصوف أنه يغذى الفكر ، ويصرف أصحابه عن ظاهر العبادة ، ويحملهم على طلب الخلة مصع الله ، فيستبيحون اغفال الفرائض ، و « المعتزلة » ، الذين كانوا يستنكرون العشق الالهى لأنه يقوم من الناحية النظرية على التشبيه ، ومن الناحية العملية على الملامسة والحلول(٢) .

وقد كان من نتيجة هذا التعصب أن أخذ كبار الاصوفية يتشبثون أكثر من ذى قبل بالقرآن والحديث والأدلة العقلية ، وانشعفوا بالتأليف والتصنيف ، ونهضوا للدفاع عن أنفسهم بسلاح الكتاب(٢) . ولعل علم التصوف أصبح علما مدونا في هذه الفترة ، فقد بدأ في القرن الرابع الهجرى تأليف المحتب في مقامات الصوفية ، وبيان أنواع المجاهدات وما ينشأ عنها من الأذواق والمواجيد ، وألفت في هذه الفترة كتب قيمة مثل « اللمع » لأبي نصر السراج ( ٣٨٨ ه ) ، « والتعرف لذهب أهل التصوف » للكلاباذى ( ٣٨٠ ه ) ، « وقوت القلوب » لأبي طالب المي

وقد أنتشر الصوفية في القرنين المثالث والرابع الهجريين في جميع أنحاء العالم الاسلامي ، وأخذوا ينظمون أنفسهم في جماعات وفرق لهاطرقها الخاصة وشيوخها وسالكوها ، وكانت هناك مدارس كثيرة للتصوف(٤) في هذه الفترة ، لكل منها طابع معين ، وقد عدد لنا الهجويري الفرق الصوفية أو ــ المدارس الصوفية بالتعبير الحديث ــ التي وجدت في هذه الفترة باثني عشرة فرقة ، ونسب كل واحدة منها الى شيخ من شيوخ القرنين الثالث والرابع الهجريين ،

<sup>(1) (</sup>انظر: الرسالة القشيرية ج ٢ ص ٥٠٣)

<sup>(</sup>٢) « دائرة المعارف الاسلامية » مادة : « نصوف » •

<sup>(</sup>۳) « تاریخ تصوف » ج ۲ ص ٤٥

<sup>(</sup>٤) « النصوف المورة الروحية » : أنظر ص ٩٤ وما بعدها ·

والواقع انالقرنين الثالثوالرابع قد حفلا بكثير من الشخصيات الصوفية افذة والمذاهب الروحية النظرية والعملية التى سوف نتعرف عليها من خلال الباب المتع الذى أفرده الهجويرى فى كشف المحبوب للحديث عن الفرق الصوفية(١) .

وقصارى القول ، ان الصرح المتكامل للتصوف الاسلامى ا.ذى خاد على مر الزمان وبدا متين الأساس شامخ البنيان ، قد ارسى اسسه وقواعده رجال عاشوا فى القرنين الثالث والرابع الهجريين ، ووضع كل منهم لبنة فى هيكله حتى اكتمل البناء . واذا كانت هناك تغييرات طرأت على التصوف بعد ذلك نان اكثر هذه الغييرات يرجع الى التعبيرات والاصطلاحات والظواهر والأشكال ، اما الاسس فقد ظات ثابتة حتى الآن .

#### (ب) التصوف في عهد الهجويري ( التصوف في القرن الخامس الهجري ) :

كان العالم الاسلامي في اقرن الخامس الهجرى تسوده الاضطرابات والمنازعات في النسواحي السياسية والدينية والعلميسة ، هفى النساحية السياسية كانت الخلافات مستمرة بين الخافاء العباسيين في بغداد ومن يوالونهم من الحكام السنيين كالفزنويين والسلاجقة في ايران ، وبين الفاطميين في مصر واتباعهم من الشيعة والباطنية الذين انتشروا في انحاء كثيرة من العالم الاسلامي ، وخصوصا في ايران ، وفي الناحية الدينية كانت الخلافات الذهبية على اشدها ، وكثر النزاع المذهبي بين الفرق الاسلامية ولم يكن هذا النزاع مقصورا على السنة والشيعة بل تعدى ذلك الى الذاهب السنية فيها بينها ، أما الناحية العلمية فلم تكن احسن حالا ، فقد سرت العداوة والبغضاء بين أهل العلم ، واستحكم الخسلاف بين الفقهاء والفلاسفة بحيث انقرض البحث الحر ، وركد كل ما كان مخالفا للدين والسياسة (۲) .

وعلى الرغم مما أوجدته هذه الاضطرابات والقلاقل والمنازعات من اثر سيىء في شتى المجالات ، الا أنها أحدثت نتائج عكسية في مجالين ، هما : المجال المعلى .

هفى المجال الصوفى ، ساعدت هذه الاضطرابات على انتشار التصوف انتشارا كبيرا ، وليس تعليل ذلك بالأمر الصعب ، فان اضطراب الحياة السياسية ، وتنرق الناس في مناهبهم شيعا واحزابا ، وجنوح كل فريق

<sup>(</sup>۱) « أنظر : الباب الرابع عتى من كشف المحبوب » .

<sup>(</sup>٢) « تاريخ تصوف » جـ ٢ ص ٧٠٤

الى التعصب ، أشاع في الناس اليأس والقنوط ، وملا نفوسهم بالخوف والقلق ، غلم يجدوا لهم ملجأ غير التصوف .

ومنناحية أخرى فان الانشىغال بالاضطرابات السياسية والمنازعات الدينية هيأ الفرصة للصوفية لترويج مبادئهم ونشر تعاليمهم . وكان لبعدهم عن المجادلات المذهبية أثر كبير في احترام الناس والأمر والسلطين لهم ، مما أدى الى انتشار التصوف وبروز طبقة المتصوفة(۱) . وقد ظهرت في هذا القرن جماعة من كبار شيوخ الصوفية في العالم الاسلامي عامة ، وفي ايران خاصة ، فكان هناك في النصف الأول من القرن الخامس أمثال السلمي والخرقاني وأبي سسعيد بن أبي الخير وأبي القاسم الجرجاني والمتشيري وغيرهم ممن يرجع اليهم الفضال في تربية جيل من التلاميذ والمريدين الذين صاروا أعلاما في تاريخ الحياة الروحية في القرون التالية .

عالى أن انتشار التصوف في هـذه الفترة سـاعد على أن اندس بين الصوفية كثير من الأدعياء والصوفية المزيفين الذين انضموا الى صفوف الصوفية اما لحماية أنفسهم ، واما طمعا فيما كان يتمتع به هؤلاء من احترام وتقدير . وقد قام هؤلاء الأدعياء بترويج البدع والخرافات ، ودعا بعضهم الى التحرر من التقاليد الاسلامية ، واسقاط التكاليف الشرعية ، وروج بعضهم العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية ، الأمر الذي اساء الى الصوفية والقي ظلالا قاتمة على التصوف .

أما المجال العلمى ، غانه بالرغم مما أحدثته هده الاضطرابات من ظهور الفرقة بين الطوائف المختلفة ، قد كان لها أثر كبير في ايجاد نهضة علمية واسعة ، اذ نشطت كل فرقة للدفاع عن نفسها بسلاح القلم ، وظهرت كثير من المؤلفات التي ألفها المعتزلة والاسماعيلية والصوفية وغيرهم من علماء الفرق المختلفة (٢) .

وكانت علوم الصوفية الدينية أهم العلوم وأكثرها نجاحا ، فقد كانت هى الحركة العلمية التى ضمت أعظم القوى الدينية فى ذلك الوقت ، وتركزت هذه الحركة بصفة خاصة فى خراسان التى أصبحت أكبر مركز للتصوف فى العالم الاسلامى .

وهنا يجدر بنا أن نشير الى أن اقليم خراسان الفارسي كان مهدالكتابات السوفية ، وموطن كبار العلماء الذين ألفوا في التصوف الاسلامي مثل أبي

<sup>(</sup>۱) « سلاجقة ابران والمراق » عبد المنعم حسنين : القاهرة ١٩٥٩ ص ١٨١

<sup>(</sup>۲) « سلاجقة الران » ص ۱۹۲

نصر السراج الطوسى ، وأبى عبد الرحمن السلمى النيسابورى ، وأبى القاسم القشيرى النيسابورى ، وحجة الاسلام الامام الفزالى الطوسى .

ومن أهم الكتب الصوفية التى ألفت في القرن الخامس الهجرى كتابان. ألفا في النصف الأول منه ، وهما : « الرسالة » و « كثمف المحبوب » •

والرسالة الفها بالعربية «أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » وشرحفيها الأسس الصوفية وأحوال المتصوفة ، وآراؤه فيها مثل للتوسط والاعتدال(١) .

وكثيف المحجوب الفه بالفارسية «أبوالحسن على بنعثمان الهجويرى» وسلك فيه مسلك معاصره القشيرى في الاعتدال ، فهو يربط في كتابه بين الشريعة والحقيقة ، ويبين أن الشريعة بدون الحقيقة ليست الارياء ، وأن الحقيقة بدون الشريعة ليست الانفاقا(٢) .

والواقع ان القشيرى والهجويرى كانا من الرواد الأوائل وكانت لهما جهودها التى لا تنكر فى سبيل اعادة التصوف الى سيرته الأولى وتنتيته مما علق به من شوائب ، فقد ألفا كتابيهما فى وقت كان التصوف فيه قد بلغ حدا جعل الكثيرين يأخذون أنفسهم بالازورار عنه ، والنفور من أهله ، وتوجيه المطاعن اليه ، والقاء الشبهات على تعاليمه ، فقد كان ينظر الى التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعسو اليه بعض الصوفية من التعاليم المنطوية على التحرر من التقاليد ، واسقاط التكاليف فحسب، وانها كانت ناشئة أيضا عما كانهناك من امتزاج بين بعض التعاليم والمذاهب الصوفية وبين بعض العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية (٢) .

وقدكان لهذه الحال أثرها العميق في نفوس المخلصين من مفكرى الصوغية أمثال القشيرى والهجويرى ، وان من يقرأ مقدمتى « الرسالة » و « كشف المحبوب » يقف على مدى أسف مؤلفيهما لانهيار التصوف في عصرهما ، ولهفتهما على العودة به الى سابق عهده ، ويلمس الحرارة والاخلاص غيما كتبه كل منهما، والأمل الذى راودهما في زوال النكسة التي حلت بالتصوف ، هذا الأمل الذى دعاهما الى تأليف كتابيهما . كما يقف في نفس الوقت على مدى العلاقة الوثيقة بين هاتين المقدمتين ، فقد عالج المؤلفان بعمق ،

<sup>(</sup>۱) « سبك شناسی » ج ۲ ص ۱۸۲

<sup>(</sup>٢) « كشف المحبوب » ص ٩٩

<sup>(</sup>٣) « الحياة الروحية في الاسلام » محمد مصطفى حلمي ، القاهرة ١٩٤٥ : أنظر ص ١٢١

نفس الموضوع ، واتفقا على التفاصيل ، بل وفى استخدام نفس التعبيرات ، وان كانت المعالجة على أساس مختلف :

فالقشيرى يعالج الموضوع على أساس انقراض الممثلين الحقيقيين للتصوف ، وان كان لا ينكر وجود التصوف ، فهو يقول:

« اعلموا ، رحمكم الله ، أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم ، كما قيل :

أما الخيام فانها كخيامهم الهم المائها الحي غير نسائها

حصلت الفترة في هذه الطريقة ، لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة . مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء ، وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء »(١) .

ويذكر القشيرى أن هذا هو السبب الذى دعاه لأن يؤلف رسالته ويضمنها سير الشيوخ السبابقين ، مبينا آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم ومواجيدهم ، لتكون نبراسا لجيل جديد من المريدين الصادقين .

يتول: « فعلتت هذه الرسالة اليكم ، أكرمكم الله ، وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم ، وعقائدهم نقلوبهم ، وما أشاروا اليه من موأجيدهم وكيفية ترقيهم من بدايتهم الى نهايتهم ، لتكون لمريدى هذه الطريقة قوة »(٢) .

وأما الهجويرى ، فيعالج نفس الموضوع على أساس الاختفاء التام لعلم التصوف في زمنه ، وخصوصا في المنطقة التي يعيش فيها ، وأنه لم يبق منه الاصورة مشوهة مخالفة للأصل .

يقول: « اعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زمننا ، وبخاصة فى هذه الديار حيث انشفل الخلق جميعا بأهوائهم ، وأعرضوا عن طريق الرضا . وقد بدت لعلماء هذا المصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة على خلاف أصلها ، فاستحضر همتك الأمر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان وأسرارهم باستثناء خواص حضرة الحق ، وانقطع عنه مراد أهل الارادة ، وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة

<sup>(</sup>۱) « الرسالة » ج ۱ ص ۲۰

<sup>(</sup>۲) « السابق » ص ۲۲

الحق ، ورضى خاصة الخلق وعامتهم من ذلك بالعبارة ، واشتروا حجابهم، عنه بالروح والقلب ، وانقلب الأمر من التحقيق الى التقليد »(١) .

فهذه الصورة المشوهة للتصوف هي التي دفعت الهجويري لأن يرسم في كتابه صورة واضحة للتصوف يبين فيها أصوله النظرية والعملية ، ويؤيد كل أصل منها بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، ويقرن فيها بين الشريعة والحقيقة ، ويوائم بين التكاليف الشرعية والمعانى الصوفية التي تنطوى عليها ، ويتصدى لآراء المنحرفين والأدعياء الذين أساءوا الى التصوف والصوفية .

وقد كان لهاتين المحاولتين من القشيرى والهجويرى أثرهما في تنبيه الأذهان الى الخطر الذي حاق بالتصوف ، والدعوى الى تنقيته وتصفيته مما لحق به من شوائب ، وقد قيض لهاتين المحاولتين الصادقتين أن تؤتيا اكلهما على يد الامام الغزالي الذي جاء بعدهما وبذل جهده لادخال التصوف في صلب الاسلام السنى ، وأصبح كتابه « احياء علوم الدين » الذي ألفه في أواخر القرن الخامس مصدرا للتصوف السنى بغير جدال(٢) .

واذا كان الفضل يرجع للغزالى فى اقامة التصوف الذى يعتبر أبلغ تعبير واوضح تحديد للمذهب السنى(٢) ، فقد كانت القشديرى والهجويرى جهودهما التى لا تذكر فى الدعوة الى هذا الاصلاح وتهيئة الجو له .

ومن المميزات التى تميز بها التصوف في هذه الفترة أن نفوذ التصوف بدأ يظهر في الشعر الفارسي وأخذ هذا النفوذ يزداد قوة على مر الأيام ، وأصبح للشعراء الصوفية في القرن الخامس لسان مرموز ، فعلى الرغم من أنهم استعملوها على سبيل الكنايات والاستعارات ، فالله عندهم هو « الحبيب » و « المعشوق » و « المحبوب » ، والوجد الحاصل من التفكير فيه : هو « الخمر » و « الخمار » ، والظاهر والباطن منه عبارة عن « طلعته المنيرة » أو « طرته السوداء القاتمة » ، وما الى ذلك من التعبيرات الرمزية الكثيرة (٤) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ٧

<sup>(</sup>۲) « تاریخ الفلسفة العربیة » حنا الفاخوری : بیروت ۱۹۵۷ ، ص ۳٤۸

<sup>(</sup>٣) « تاريخ الادب في ايران » جـ ٢ ص ٣٦٨

<sup>(</sup>٤) « تاريخ الادب في ايران » براون ج ٢ ص ٣٣٤

وكان أبو سعيد بن أبى الخير أول من استعمل هذا اللسان المرموز من شعراء الصوفية في ايران ، ويعزى اليه أنه أول ما ابتدع الشهرالصوفي ، ويعتبر في ذلك اماما لمن جاء بعده من شعراء الصوفية الكبار في ايران أمثال « السنائى » و « العطار » و « جلال الدين الرومي » .

وقد استقر صوفية القرن الخامس في الخانقاهات التي بدأت في الانتشار منذ الترن الرابع الهجرى ، وازداد انتشارها بشكل ملحوظ في اوائل القرن الخامس حتى عمت جميع أنحاء العالم الاسلامي . وكان هناك عدد كبير من هذه الخانقاهات في خراسان والعراق وغارس وأنحاء كثيرة من ايران(۱)، ووضعوا نظاما معينا للحياة فيها ا وكان يقوم بادارة كل واحدة منها شيخ من شيوخ الصوفية المعروفين في هذه الفترة . ونجد على رأس هولاء أبا سعيد بن أبي الخير الذي يعتبر أول من شرع نظام الحياة في الخانقاهات ، وأدار عددا منها ، واعتلى المنبر في نيسببور ، وعقد المجالس ، وتصدى لعلماء الظاهر وأئمة المذاهب وجادلهم وحاورهم مما عرض حياته للخطر في بعض الأحيان(٢) . وقد ظل أبو سعيد يعمل قرابة نصف قرن على نشر تعاليمه الصوفية في خراسان ، مستقرا في نيسابور وموطنه « ميهنه » تارة ، ومتنقلا ما بين « طوس » و « خرقان » و « مرو » تارة أخرى ، وتجمع حوله المريدون من كل مكان ، ونال حظوة كبيرة عند العامة والخاصة .

والواقع أن أبا سمعيد قاد حركة صوفية واسمعة النطاق في اقليم خراسان في النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ، وخصوصا بعد انقضاء فترة الغزنويين الكبار وظهور أمر السلاجقة في ايران ، فقد فتح الميدان أمام المتصوفة في هذه الفترة وراجت سوقهم في العصر السلجوقي.

ونجد في « راحة الصدور » و « أسرار التوحيد » اشارات الى زيارات(٢) ولقاءات(٤) بين أمراء السلاجقة وشيوخ الصوفية في عصرهم .

وقد تعاصر مع أبى سعيد عدد من شيوخ الصوفية المعروفين أمثال أبى عبد الرحمن السلمى ( ١٦٤ ه ) ، وأبى حسن الخرقاني ( ٢٥٥ ه ) ، وأبى العباس الشقاني ، وأبى الفضل الختلى ، وأبى القاسم الجرجاني ( ٢٥٠ ه ) ، وقام كل من هؤلاء بنشاط

<sup>(</sup>۱) « أسرار التوحيد » نأليف محمد بن المنور : ترجمة استعاد عبد الهادى ، التاهرة ۱۹۹۲ : أنظر ص ۶۱ ، ۸۱ ، ۲۵۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ وغيرها .

<sup>(</sup>۲) « السابق » أنظر ص ۸۹ ــ ه ۹۰

 <sup>(</sup>٣) « أسرار التوحيد » الترجمة : أنظر ص ١٤٠ ، ١٨٢
 (٤) « راحة الصدور » الترجمة : أنظر ص ١٦٠ ــ ١٦١

كبير في نشر التعاليم الصوفية في خراسان وأجــزاء اخرى من ايران ، وانشفل كل منهم بتربية عدد من المريدين الذين برزت منهم مجمــوعة بلغوا بدورهم مرتبة الشيوخ ، وقاموا بتربية جيـل آخر من المريدين ، وأداروا الخانقاهات ، وقاموا برحــلات واســعة النطاق لنشر التعــاليم الصوفية . ومن هؤلاء :

« أبو على الفارمدى » ( ٤٧٧ ه ) شيخ حجة الاسلام الفزالى ، فقد كان تلميذا ومريدا لكل من أبى القاسم القشيرى وأبى القاسم الجرجانى ، وتلقى الخرقة على يد هذا الأخير وخلفه بعد وفاته ، وأصبح شديخ شيوخ خراسان(١) .

و « أبو الفتح بن سالبة » ( ٧٣ ) ه ) ابن شيخ الشيوخ أبى الحسن ابن سالبة البيضاوى ، وكان تلميذا ومريدا لأبى مسلم الفارسى وخواجه على بن حسن الكرمانى ، وصحب الشيخ أبا على الداستانى ، واتخذ بباب كوار خانقاها خدم فيها ثلاثين سنة ، وجاور عنده كثير من العلماء والصالحين ، وتوفى سنة ٧٣ ه ودفن فى خانقاهه (٢) .

و « أبوا الحسن على بن عثمان الهجويرى » ( ٢٥٥ هـ ) الذى تتلمذ على يد أبى العباس الشقانى ، وكان مريدا لكل من أبى الفضل الختلى وأبى القاسم الجرجارى ، والتقى بمعاصره القشيرى ، وقام برحلات واسعة النطاق فى أنحاء العالم الاسلامى التقى خلالها بعدد كبير من شيوخ الصوفية الكبار والأئمة ورؤساء المذاهب ، وجمع معلومات قيمة ضمنها كتابه كشف المحجوب . . .

<sup>(</sup>۱) « سفينة الأولياء » ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) «شد الازار » ص ۱۸۰ – ۱۸۱

## الفصل الشالث

## التعريف بالرحويرى موطنه - أسرته - اسمه والقاره - مولا - نواجه

#### موطنه:

الحديث عن موطن الهجويرى لا يقتصر على التعريف بمنطقة واحدة ، فحياته مقسمة الى ثلاث فترات ، أمضى كل فترة منها فى بقعة ، فقد ولد فى مدينة « غزنه » وأمضى بها الفترة الأولى من حياته ، ولما بلغ مبلغ الشباب تجول فى أرجاء العالم الاسلامى وزار عددا كبيرا من مدنه وأقاليمه ، ثم استقر به المقام فى مدينة « لاهور » بالهند حيث أمضى الفترة الأخيرة من حياته ، ومن هنا يشمل حديثنا عن موطن الهجويرى:

التعریف بمدینة غزنه باعتبارها مسقط رأس الهجویری ، والمدینة التی امضی بها فترة طفولته وصباه .

٢ — التعريف بمدينة لاهور باعتبارها المدينة التى أمضى بها الفترة الأخيرة من حياته ٤ ومثواه الأخير .

أما الفترة التي تتوسط هاتين فيصعب أن نحدد له فيها موطنا ، لأنه لم يكن مستقرا في بقعة معينة .

#### التعريف بغزنة:

عرفت « غزنه » فى التاريخ الاسلامى بأنها موطن سلاطين الفزنويين وعاصمتهم الأولى التى أصبحت فى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل القرن الخامس من أشهر المدن الاسلامية والمدينة الثانية بعد بغداد ، التى ترنو اليها أنظار المسلمين فى جميع العالم الاسلامى وتهفو اليها أفئدتهم ، وتحتل من تاريخهم مركزا مرموقا ، فمنها خرجت جيوشهم الى حيث لم تبلغه فى الاسلام راية ، ولم تتل به قط سورة ولا آية (١) .

<sup>(</sup>۱) « وفيات الاعيان » ج ٢ ص ٨٥

و « غزنه »(١) التى تعرف بهذا الاسم تارة ، وعرفت باسم « غزنه » و « غزنين »(٢) تارة أخرى : هى مدينة تقع فى وسط المهضبات الأفغانية المرتفعة . وهذه المدينة توجد الآن على الطريق بين كابل وقندهار (٢) فى أغفانستان .

وغزنة مدينة قديمة ، ورد ذكرها في كتب التاريخ والجغرافيا تبل الغزنويين . وقد ذهب اليها السائح الصينى « هيوان تسانح » حوالى سنة ١٤٤ م ، وسماها عاصمة « تساوكيوتو » أى « زابلستان » ، وسجل اسمها على هذا النحو : « هوسى نا » أى « غزنه »(٤) .

وقد ضبط ياتوت اسمها فقال : « غزنه » بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون ، هكذا يتلفظ بها العامة ، والصحيح عند العلماء « غزنين » ويعربونها فيتولون « جزنه » ويقال لمجموع بلادها زابلستان ، وغزنه قصبتها ، وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان ، وهي الحد بين خراسان والمهند (ه) .

وكان الجغرافيون العرب يسمون الاقليم الجبلى فى أعالى نهر هيلمند ونبر قندهار « زابلستان » وهى البلاد التى حول غزنه ، أما المنطقة التى بين غزنه وكابل فكانت تعرف بكابلستان(١) .

ويعرف ياقوت زابلستان بأنها كورة واسعة قايمة برأسها جنوبى بلخ وطخارستان وهى منسوبة الى زابل جد رستم بن دستان ، ويقول ان العجم يزيدون السين وما بعدها في أسماء البلدين(٧) .

وكانت غزنه تضم فى أطرافها عددا من المحلات والقرى من توابعها ، من بينها محلتين باسم « جلاب »(۸) و « هجوير »(۹) ، استوطنتهما أسرة الهجويرى فانتقلت من احداهما الى الأخرى(۱۰) ، ومنها استمد لقبه ، فهو

<sup>(</sup>۱) هكذا يسميها « ابن الاثير » و « النسوى » و « رشيد الدبن فضل الله »

<sup>(</sup>۲) تسمى غزنين في : « زين الآخبار » و « تاريخ بيهتى » و « راحة الصدور » و « طبقات ناصرى » .

<sup>(</sup>٢) « سلطنت غزنويان » : أنظر مقدمة المؤلف :

<sup>(</sup>٤) « السابق » .

<sup>(</sup>o) « معجم البلدان » ياقوت الحموى : طهران ١٩٦٥ ج ٦ ص ٢٨٩

<sup>(</sup>٦) « بلدان الخلافة الشرقية » ص ٣٨٨

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ج ٢ ص ٩٠٤

<sup>(</sup>A) « جلاب » ضاحية من ضواحى غزنة اشتهرت بنوع من المرمر الننيس

<sup>(</sup>۹) « هجویر » بضم الهاء وسکون الجیم : من مضافات غزنین ( انظر « هدبة المارفین » اسماعیل البغدادی استانبول ۱۹۵۱ ج ۱ عمود ۲۹۱

<sup>«(</sup>١٠) « سنينة الاولياء » : دارا شكوه : لكَهْنُو ١٢٩٥ هـ ١٨٧٨ م ص ١٦٤

يلقب بالجلابى تارة ، وبالهجويرى تارة أخرى ، وكثيرا ما يضاف كلاهما الى اسمه فيقال له : الجلابي الهجويري(١) .

ولا يوجد في مدينة غزنه حاليا أو على مقربة منها موضع باسم جلاب أو هجوير ، وقد قام السيد « حبيبي » منذ سنوات بزيارة ضريح الشيخ عثمان والد الهجويري ، وذكر أن هذا الضريح يوجد الآن في قرية تسمى « أربابها » على بعد ميل من غزنه ، وأنه ربما كانت واحدة من المحلتين السابقتين تقع في موضع أربابها غير أن دورة الأيام محت اسمها أو بدلته (٢) .

ويبدو أن الهجويرى كان يحب موطنه غزنه حبا جما ، وظل برغم رحلاته العديدة مرتبطا بمسقط رأسه يحمل له الاعزاز والتقدير ، فهو لا يذكر اسم. غزتين الا بقوله : « غزنين حرسها الله »(٢) . وقد أبدى أسفه لأنه عندما كان يؤلف كتاب كشف المحجوب ، في مدينة لاهور ، لم يكن في متناول يده كتبه ومراجعه التي كان قد تركها في غزنين(٤) .

#### التعريف بلاهور:

تعتبر « لاهور » الموطن الثانى للهجويرى ، فهى المدينة التى أمضى بها المفترة الأخيرة من حياته وتوفى بها ، ولا يزال قبره فيها .

و « لاهور » مدينة هندية قديمة يرجع تاريخها الى ألفى عام ، وتدخل. الآن ضمن نطاق الأراضي الباكستانية .

ويرد اسم لاهور في التفاسير الهندية القديمة على أنه مأخوذ من الكلمة السنسكريتية « لوه أور » التي تعنى : قلعة « لوه » أحد توأمى الاله الهندى العظيم « راما » بطل الملحمة الهندية الشمهيرة « راماينا » . وقد أشمار السائح الصينى « هيوان تسانج » الى لاهور في سبطه عام ١٣٠ م .

وتذكر لاهور في بعض المصادر على أنها: «لهاوور »(ه) أو «لوهور » أو «لهانور »(۱) أو «لاهوور » وضبط ياقوت السمها فقال: «لوهور » بفتح أوله وسكون ثانيه والهاء وآخره راء ، والمشهور من اسم هذا البلد «لهاوور » وهي مدينة عظيمة ومشهورة في بلاد الهند(۷) .

<sup>(</sup>۱) « كتيف المحبوب » ص ۱

<sup>(</sup>٢) « هلال » جلد بنجم شماره ١ مدداد ١١٣٢٦ ( مقال بقلم غلام سرور ) ٠

<sup>(</sup>٣) « كثنف المحبوب » ص ١١٠ ، ١١٥

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ۱۱۰

<sup>(</sup>o) أنظر : « الكامل » حوادث ٣٥ ، جامع التواريخ المجلد الناني ج ٤ ص ٢١٧

<sup>(</sup>٦) « كشف المحبوب » ص ١١٠ حاشية ٣٥

<sup>(</sup>V) « معجم البلدان » ج ٤ ص ٣٧١

ولاهور عاصمة اتليم البنجاب ، وهو واحد من الأقاليم الأربعة التى يشتمل عليها وادى الساند ، وهى : « البنجاب » و « راجبوتانا » و « والكجرات » و « والسند » ، ويسمى هذا الوادى بالهند الاسلامية لسيطرة الفاتحين المسلمين عليه ، ولما احتراه من المبانى التى أسفرت عنها الحضارة الاسلامية(١) .

ويقع اقليم البنجاب في أسفل جبال الهملايا . وكلمة البنجاب مكونة من كلمتين «بنج» و « آب» ومعناهما بالفارسية : الأنهار الخمسة ، اذ تجرى في البنجاب الأنهار « ستلج » و « جناب » و « بياس » ( الاندوس ) و « جهام » و « راوى » وجميعها رواغد لنهر السند ، تنبع من جبال همالايا الغربية ، وتجرى حاليا في أرض الباكستان وتتخلل البنجاب سلسلة من التلال ، وبها منطقتان من الفابات في مقاطعتى : مولتان ولاهور (٢) .

ويرد ذكر لاهور في كثمف المحجوب على انها من توابع المولتان(٢) ، بينما يذكرها التزويني على انها من المدن الكبرى في السند شانها في ذلك شأن المولتان ، يتول : « السند مملكة كبيرة من الاقليم الثاني ، ومدنها الكبرى هي : المنصورة ، ملتان ، لهاور ، هياطيه ( بهاطيه ) ، فرشاور ( بشاور ) . . . والأهالي هناك يتحدثون ، غالبا بالفارسية »(٤) .

و « لاهور » تقع قرب الشاطىء الأيسر لنهر راوى ، وتشغل موقعها منذ أزمنة مبكرة ، ومعظم مناطقها اكثر علوا من المناطق المحيطة بها ، وقد أقيمت المدينة الحالية على بقايا المساكن القديمة التي كانت في تلك المنطقة(ه) ، ولا تزال بعض المناطق القديمة باقية على حالها حيث كانت تقوم المدينة القديمة ، ويوجد بها مزار الهجويرى(١) .

وتمتاز لاهور بأنها أكبر مركز للثقافة الاسلامية في شبه القارة الهندية ، وهي مقر جامعة البنجاب أقدم أكاديمية للآداب والعلوم في الهند .

## نسب الهجويري وأسرته:

لا نكاد نعرف شيئا عن اسرة الهجويرى ، فهو لم يشر قط فى كتابه الى اسرته أو أبويه ، وكل ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد هو مجرد اشارة

<sup>(</sup>۱) « حضارة الهند » جوستاف لوبون : ترجمة عادل زعيتر ــ القساهرة ١٣٦٧ هـ ــ ١٩٤٨ م ص ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) السابق « باكستان المعاصرة » حافظ حبدى ومحمود الشرقاوى : القاهرة ( بدون تاريخ ) ص ۸ .

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » ص ١١٠

<sup>(</sup>٤) « نزهة القلوب » ص ٢٥٩ .

Encyclopaedia - Britannica : Vol. 13 : «Lahore» p. 595. (٥) (٦) « تذكرة حضرت على هجويرى » أنظر : ص ٨٧ (٢)

طفيفة وردت في سفينة الأولياء ، لا تتعدى أنه كان من أسرة تتصف بالتقوى والزهد ، استوطنت مدينة غزنه(١) .

وهنساك شجرة لنسب الهجويرى ، لم يرد ذكرها الا فى « خسزينة الأصفياء » ، وهذه الشجرة توصل نسبه الى الامام على بن أبى طالب . وذكر مؤلف الخزينة أن هذه الشجرة مدرجة فى تواريخ السابقين ، ولكنه لم يذكر أسماء هذه التوايرخ .

يقول: «شبره نسبى حضرت ممدوح بدين نوع درج تواريخ متقدمين است كه حضرت مخدوم على بن عثمان بن سيد على بن عبد الرحمن بن شاه شجاع بن أبو الحسن على بن حسين أصغر بن سيد زيد شهيد بن حضرت المام حسن رضى الله عنه بن على كرم الله وجهه »(٢).

وترجمته: «شجرة نسب حضرة المدوح مدرجة في تواريخ المتقدمين على هذا النحو: أن حضرة المخدوم على بن عثمان بن السيد على بن عبد الرحمن ، بن شاه شجاع بن أبى الحسن على بن الحسين الأصغر ، أبن السيد الشهيد زيد ، أبن حضرة الامام الحسن رضى الله تعالى عنه ، أبن على كرم الله وجهه ».

وقد أشير المى هذا النسب فى هدية العارفين ، فأضاف البغدادى لقب « الحسينى » المى اسم الهجويرى(٢) . وورد ذكره أيضا فى مقالين فى مجلة ( هلال ) ، فذكر الكاتب فى المقال الأول أن نسب الهجويرى يتصل من ناحية أبيه بالامام الحسن(٤) ، وذكر فى الثانى أن الشيخ عثمان والد الهجويرى يتصل نسبه فى الظهر الثامن بالامام على المرتضى(٥) . ويبدو من هذه العبارات أن الهجويرى كان من أصل عربى .

#### والسده:

والد الهجویری هو الشیخ عثمان بن أبی علی ، وکان ـ کما وصفه غلام سرور ـ رجلا متدینا جدا ، علی قدر کاف من التصوف والعرفان ح

<sup>(</sup>۱) « سفينة الاولياء » ص ١٦٤ •

<sup>(</sup>۲) « خزینة الاصفیاء » مفتى غلام سرور : لاهور ١٩١٤ (أنظر : ج ٢ ص ٢٣٣) ٠

<sup>(</sup>٣) « هدية المعارفين » ج ١ عمود ١٩١٠ ٠

<sup>(</sup>٤) « هلال » شماره سوم ارديبهشت ۱۲۹۳۲ ·

<sup>(</sup>٥) « هلال »جلد بنجم - شماره ۱ خرداد ماه ١٣٣٦ ٠

ويبدو أن الشيخ عثمان كان على قيد الحياة حتى عصر السلطان محمود الغزنوى ، وأدرك غترة ازدهار غزنه في ذلك العصر . يقول غلام سرور ما ترجمته:

« وفى تلك الفترة كان العلماء والفضلاء وأرباب المعرفة والشعراء والصوفية يتوجهون الى مدينة غزنه من جميع أرجاء العالم الاسلامى ، بحيث أصبحت تلك المدينة والقرى التابعة لها مركزا للعلوم الدينية والآداب الاسلامية . وكان الشيخ عثمان من بين الوافدين على غزنه ، فاتخذ مسكنه في ضواحيها ، وصار موضع احترام الأهالى ، ومحل ثقتهم واعتقادهم » .

وتوفى الشبيخ عثمان في غزنه ، ولا يزال قبره بها ، في قرية تسمى « اربابها » على بعد ميل من غزنه الحالية(١) .

#### والدته:

اما عن والدة الهجويرى ، فقد كانت هى أيضا من بيت متدين . وقد اشار « داراشكوه » الى واحد من اخوتهاباسم الشيخ « تاج الأولياء » ، ويبدو أنه كان من الرجال الصالحين المعروفين فى غزنه وتوفى ودفن بها ، ولا يزال ضريحه معروفا باسمه هناك . وقد زار « دارا شكوه » هذا الضريح الذى يقع بالقرب من ضريح والد الهجويرى ، ويتصل به قبر والدته(٢) .

#### اسمه وألقابه:

« الهجويرى » اسمه : « على بن عثمان » . وقد أثبت هذا الاسم في مقدمة كثب المحجوب(٢) ، وكرره كثيرا في ثنايا الكتاب ، فقد كان في كل مرة يتحدث فيها عن نفسه ، يصر على أن يقول :

« ومن كه على بن عثمان الجلابي ام » . أي : « وانا على بن عثمان الجلابي » .

حتى أن هذه العبارة وردت ثمان وعشرين مرة في كتاب كشف المحجوب(٤)

<sup>(</sup>۱) « هلال » جلد بنجم - شماره ۱ ، خرداد ماه ۱۳۳٦

<sup>(</sup>٢) « سفينة الاوياء » ص ١٦٥

<sup>(</sup>٣) « كشف المحبوب » ص ١

<sup>(3) «</sup> السابق » ( انظر الصفحات رقم : ۱ ، ۷ ، ۶۲ ، ۲۷ ، ۵۰ ، ۸۰ ، ۷۳ ، ۷۷ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ) .

والاسم الكامل الذي يرد للهجويري ، مضافا اليه خنيته والقابه ، هو :

« أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى الهجويرى الغزنوى » ، « يعرف في بعض المصادر باسم : « داتا كنج بخشى لا هورى »(١) . كما أنه يسمى أحيانا في اختصار : « الغزنوى » أو « الهجويرى » أو « الجلابى »

واذا تأملنا هذا الاسم الطويل ، نجد أنه ينقسم الى ثلاثة أقسام :

كنية ، اسم ثلاثي ، القاب .

فالكنية: أبو الحسن (٢) .

والاسم: على بن عثمان بن أبي على (٢) .

والألقاب: الجلابي والهجويري والغزنوي .

ولا يوجد فى أى من المصادر التى تحدثت عن الهجويرى خلاف حول كنيته ، أو اسمه أو اسم أبيه ، وان كان هناك خلاف يسير حول اسم جده ، فقد ذكرته بعض المصادر على أنه « على »(٤) وذكرته بعضها الآخر على أنه « أبو على » . ويبدو أن الأخير هو الأصح لأنه المذكور فى مقدمة كشف المحجوب .

أما عن الألقاب التي يلقب بها الهجويري ، فقد ارتبطت كلها بموطنه والأماكن التي عاشي فيها:

فهو يلقب بالجلابي نسبة الى « جلاب » .

ویلقب بالهجویری نسبة الی « هجویر »(ه) .

<sup>(</sup>۱) « خزینة الاصفیاء » مفتی غلام سرور : لاهور ۱۹۱۶ ( انظر ج ۲ ص ۲۳۶ ) ، « سلطنت غزنویان » ص ۳۳۸ ، « نهرست کتابهای جابی فارسی » خنبابا مثمار : تهران ۱۳۳۷ ( انظر ج ۱ عمود ۱۲۲۵ ) ، تذکره حضرت علی هجویری » ص ۱۷ ، وکلمة « داتا » تطلق علی رجل الدین فی مقابل الکلمة العربیة ، و « کنج بخش » بمعنی : واهب الکنز ،

<sup>(</sup>۲) « نفحات الانس » عبد الرحمن بن أحمد جامى : طهران ١٣٣٦ ه ش ـ ص ٣١٦ ، « سفينة الاولياء » ص ١٦٤ ، « هدية العارفين » ج ١ ص ١٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) «كشف المحجوب » ص ١ ، «نفحات الانس » ص ٣١٦ ، «سفينة الاولياء » ص ١٦٤ ، «Ethe» : «Ethe» : «نيكولسون » متدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ، : «Ethe»

Catalogue of persian Manuscripts (Endia office Library) Vol. I.

(٥) مخطىء البعض في ترجمة لقب الهجويرى عن الانجليزية فيترجمونه: « المحويرى » أنظر: « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى » آدام ميتز: ج ٢ ص ١٧ وغيرها ، « مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي » فرانتز روزنتال: ترجمة أنيس فريحة: بيروت ١٩٦١ ص ١٢٨ » .

ويلقب بالغزنوى نسبة الى « غزنه » .

وجلاب وهجوير محلتان من محلات مدينة غزنه مسقط رأس الهجويرى ٠ يبقى بعد ذلك لقب : داتا كنج بخش لاهورى ، الدى تطلقه بعض المصادر على الهجويري . وقد ذكر صاحب « خزينة الأصفياء » أن « معين الدين حسن السنجرى »(١) هو الذي اطلق عليه هذا الاسم ، ذلك انه عندما تقلد خلعة قطب لاهور ، ذهب الى ضريح الهجويرى واختلى هناك ، وعندما هم بمغادرة المكان وقف في مواجهة القبر وقال هذا البيت:

> كنج بخلش هردو عالم مظهر نور خدا کاملان رابیر کامل ناقصان را راهنما

> > وترجمته:

انه واهب كنز كلا العالمين ومظهر نور الله ، وشيخ كامل للكاملين ، وهاد للناقصين .

ومنذ ذلك اليوم اشتهر باسم : « كنج بخش »(٢) .

غير أنه ورد في مقال في مجلة « هلال » أن هذه الرواية موضة شك ، وذكر الكاتب أن هذا اللقب ورد على لسان الهجويرى في كتابه « كشف الأسرار » حيث يقول ما ترجمته:

« يا على ، ان الناس يسمونك بالوهاب ، وانت لا تملك فلسا واحدا . فلا تدع لهذا الادعاء سبيل الى قلبك ، والا كان هــذا محض غرور . فالوهاب هو الله وحده ، فلا تكن شريكا له والا هلكت . وهو بلا شك اله واحد ، وليس له شريك »(٣) .

ويبدو من هذه العبارة أن الهجويرى كان يلقب بداتا كنج بخش اثناء حياته ، وأنه لم يكن يستحسن هذا اللقب .

« وداتا كنج بخش » هو الاستم الذي يعرف به الهجويري في الهند وباكستان ، منذ قرون طويلة . وقد لا يعرف عامة الناس هناك اسم « على الغزنوى » ، ولكن لا يوجد من لا يعرف الاسم المحبوب « داتا کنج بخش ».

<sup>(</sup>۱) -« معين الدين حسن السنجرى ، من سلسلة شيوخ الجشتية ، كان مريدا للشيخ عثمان الهاروني وتوفى سنة ٣٣٣ ه ( انظر ترجمته في : « سفينة الاولياء » ص ٩٣ - ٩٤ ، « خزينة الاصفياء » ج ١ ص ٢٥٦ وما بعدها » . ص ٩٢ - ٩٢ ، « خزينة الإصفياء » ج ١ ص ٢٥٦ وما بعدها ) » . . .

<sup>(</sup>۲) · « خزينة الاصنياء » ج ۲ ص ۲۳۶

انظر : مجلة « هلال » شمارة سوم : ارديبهست ١٣٣٢ .

أما لقب « لاهورى »(١) فقد اكتسبه الهجويرى دن اقامته في مدينة الاهور خلال الفترة الأخم ة من حياته.

#### مولده ونشسأته:

تاريخ ميلاد الهجويري مجهول تماما ، فكتاب كشف المحجوب خال من الاشبارة الى هذا الأمر ، كما أنه لم يرد ذكر هذا التاريخ في أي من المصادر التي تحدثت عن الهجويري ، حتى أقربها اليه عهدا .

والواقع أنه لا سبيل أمامنا لمعرفة تاريخ ميلاده ، على وجه التقريب الا بالرجوع الى بعض الاشارات ، غير المباشرة ، التي وردت في كشف المحجوب ، والتي يشير فيها الهجويري الى معاصريه من الصوفية .

ومن المعروف ، في كثير من المصادر ، أن الهجويري عاصر كلا من أبي سعيد بن أبي الخير ( ٣٥٧ ــ ٤٤٠ هـ ) ، وأبي القاسم القشيري ( FV7 \_ 073 a).

وبالنسبة لأبى سعيد ، فقد ذكرت بعض المصادر أنه والهجويرى كانا مريدين لشيخ واحد هو « أبو الفضضل حسن السرخسي »(٢) ومن هنا أطلقت عليه لقب « شعيق أبي سعيد »(٢) ، ولكننا بالرجوع الى كشف المحجوب تضع أيدينا على الحقائق التالية:

أولا: أن الهجويري كان مريدا لأبي الفضل محمد بن الحسن الختلي(٤) ، لا أبى الفضيل حسن السرخسى ، وهو لم ير هذا الأخير وانها حدثه عنه ( خواجه ) الامام الحزامي (٥) .

<sup>(</sup>۱) أنظر : « خزينة الاصفياء » ج ٢ ص ٢٣٢

<sup>«</sup> سلطنت غزنوبان » ص ۳۳۸

<sup>«</sup> بزم شوق » نشریه ماهیانه ادبی و فرهنکی : اکادمی نارسی کراچی نونمبر ۱۹۹۳ ( مقال بقلم غلام سرور ) .

مقدمة مخطوطة كشف المحجوب التابعة لمكتبة فينا ، والمحفوظة تحت رقم ٣٤٤ من مجموعة « هامر » ) « فصل الخطاب » محمد بارسا ( نقلا عن « كنيف المحجوب » مقدمة المصحح ص ٦١ - ٦٢) ، « سبك شناسي » ج ٢ ص ١٨٧ . « هلال » جلد سوم ارديبهشت ١٣٣٢ ( مقال بقلم غلام سرور ) .

<sup>(</sup>٣) « رسالة آبدالية » يعقوب بن عثمان الجرخى نقلا عن :

<sup>«</sup>Ethe», Cat. Vol. I.

<sup>(</sup>٤) « كشىف الماحجوب » ص ٢٠٨٠

<sup>(</sup>o) « السابق » ص ۲۸۷ .

ثلنيا : لم يلتق الهجويرى بأبى سعيد بن ابى الخير اثناء حياته ، وانما قام بزيارة قبره فى ميهنه(۱) بعد وغاته ، والتقى بابنه « المخلفر » ، وخادم أبى سعيد الخاص « حسن بن المؤدب » . وسمع من هذا الأخير بعض أخبار أبى سعيد(۲) ، وسمع بعضها الآخر من أبى مسلم الفسارسي أحد معاصرى أبى سعيد(۲) .

ثالثا: ترجم الهجويرى لأبى سعيد ضمن عدد من شيوخ الصوفية من معاصريه ، وذلك في الباب الثانى عشر من كشف المحجوب المسمى « باب في ذكر المتهم من المناخرين »(٤):

والمجموعة الأولى من هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الهجويرى ، وهم بالنسبة لأبى سعيد أما شيوخه مثل : أبى العباس القصاب ( 797 ه )(٥) وأبى على الدقاق ( 797 ه )(١) ، وأما رفاقه مثل : أبى عبد الله الداسستانى ( 797 ه ) وأبى الحسن الخرقانى ( 797 ه ) .

والمجموعة الثانية : وان كانوا أيضا من طبقة أبى سعيد ، الا أن الهجويرى أدركهم وتتلمذ عليهم ، وهم يمثلون أساتذته وشيوخه ، مثل : أبى العباس الشعتنى(٧) ، وأبى القاسم الجرجانى (٥٠) ه )(٨) وأبى الفضل الختلى وخواجه مظفر بن حمدان(٩) .

ويتضح من هذا الموضع الذى ترجم فيه الهجويرى لأبى سعيد ، ومن لهجة التقدير والاحترام الكبير التى ترجم له بها ، أنه كان يعده فى مرتبة شيوخه وأساتذته الذين كانوا جميعا ينتمون الى جيله ، وبالتالى فان الهجويرى يمثل الجيل الذى تلا هؤلاء الشيوخ وهو جيل تلاميذهم ومريديهم .

وبالنسبة للقشيرى: غمن الواضح من كشف المحصوب أن الهجويرى التقى به وسمع منه بعض آرائه(٩) . ولكننا في الوقت نفسه نستشف من الموضع الذي ترجم له فيه — وهو نفس الباب الذي ترجم فيه لأبي سعيد

<sup>(</sup>۱) « كثنف المحجوب » ص ۳۰۱

<sup>(</sup>۲) « ألسابق » ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٥٠ \_ ٥١

<sup>(</sup>٤) السابق ص ٢٠٢ \_ ٢١٤

<sup>(</sup>٥) « أسرار التوحيد » أنظر ص ٥٦ ، ٦٣

<sup>(</sup>٦) « السابق » أنظر ص ٧٠ ــ ٧١

<sup>(</sup>Y) «أسرار التوحيد » أنظر ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧

<sup>(</sup>λ) « السابق » أنظر ص ۸۱

<sup>(</sup>٩) « السابق » ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱

<sup>(</sup>١٠) « كشف المحجوب » ص ٢٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٩ ، ٢٨٧

ولأساتذته وشيوخه ـ ومن اللهجة التى تحدث بها عنه ، أنه كان يعده هو الآخر فى عداد أساتذته ، وليس هذا غريبا ، فالقشيرى كان معاصرا لأبى سعيد بن أبى الخير ، وقد تلازما مدة طويلة فى نيسابور(۱) ، كما عاصر القشيرى أيضا أساتذة الهجويرى وشيوخه(۲) ، وكان على اتصال وثيق بهم .

وكان يوجد الى جوار هذه المجموعة من الشيوخ ، التى تضم أبا سعيد والقشيرى وأساتذة الهجويرى وشيوخه ، عدد من التلاميذ والمريدين الذين كانوا يتتلمذون على بعض هؤلاء الشيوخ ويلازمون بعضهم ، وهؤلاء النلاميذ عرفوا فيما بعد ، وبلغوا هم أيضا مرتبة الشيوخ ، ونذكر منهم « أبا الفتح ابن ساليه »(٣) و « أبا على الفارمدى » .

أما (( أبو الفقح )) فهو ابن شميخ الشميوخ أبى الحسن بن سمالبة البيضاوى(٤) ، كان تلميذا لمعدد من الشميوخ من طبقة أبى سمعيد(٥) ، وتوفى سنة ٧٧٤ ه . وقد اشمار اليه الهجويرى ، في كشف المحبوب ، بما يدل على أنه كان من طبقته ، وصرح بأنه لم ير شيخ الشيوخ ولكنه رأى ابنه ، وذكر اسم أبى الفتح بين أسماء الصوفية المعاصرين له ، وقال انه سوف يصبح خلفا طبيا لأبيه ، ومرجوا فيه(١) . . .

وأما (( أبو على الفارمدي ))(٧) المتوفى سنة ٧٧٤ ه ، غقد كان مريدا

<sup>(</sup>۱) اأسرار التوحيد » انظر : الفصل الاول من الباب الثاني ٠

<sup>(</sup>۲) ( كشف المحجوب » ص ۱۸۹ .٠

<sup>(</sup>٣) « أبو الفتح بن مسالبة : عبد السلام بن أحمد ، « أبو الفتح الصوفى ويعرف بابن سالبة ، من أهل فارس ، سافر الكثير ، وجال فى البلاد وسمع بها الحديث ، ورد بغداد فى سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، فسمع بها من أبى القاسم بن بشران ، وأبى على ابن شادان ، وتوفى ببيضاء فارس سنة ٧٣ ه « انظر: « المنتظم فى تاريخ الملوك والامم » ابن البوزى : حيدر أباد ١٣٥٨ ه سـ ج ٢ ص ٣٢٨ ،

<sup>(3) &</sup>quot;شبيخ الشيوخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البيضاوى المعروف بابن سالبة ، وكان من كبار مشايخ الصوفية في غارس في أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل القرن الخامس ، من معامرى أبى اسحاق بن شهريار الكازرونى (٢٦) ه ) وأبى حان التوحيدى ( ١٠) ه ) ، توفى سنة ١٥) ه ، ودنن في بيضاء غارس » ، « شد الازار في حط الاوزار عن زوار المزار » معين الدين أبو القاسم جنيد الشيرازى ، تصحيح : محمد تزوينى وعباس اقبال : طهران ١٣٢٨ ه ـ انظر حواشى ص ٢٧١ » ،

<sup>(</sup>٥) تادب « أبو الفتح » بالشيخ أبى مسلم الفارسى ، ولقى الشسيخ أبا الحسن على بن خواجه الكرمانى ، وصحب الشيخ أبا عبد الله الداستانى سـ وثلاثتهم من معاصرى أبى سعيد وزملائه » .

<sup>(</sup> انظر : « شد الازار » ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ) •

<sup>(</sup>٦) « كشف المحبوب » ص ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>٧) « أبو على ألفارمدى » : شبخ حجة الاسلام الفزالى ( انظر : نفحات الانس ص ٢٧٠ ) ، اسمه الفضل بن محمد بن على الفارمد ، وفارمد من تسرى طوس ; انظر : « معجم البلدان » ج ٣ ص ٨٣٨ ) ، وكان شيخ شيوخ خراسان وتلميذا للامام القشيرى ، ومربدا للشيخ أبى القاسم الجرجانى ، والتقى بالشيخ أبى سعيد بن أبى الفرير ، وتوفى سنة ٧٧٤ ه ، وقبره فى طوس ( انظر : « سفينة الاولياء » ص ٧٥ ) ،

لأبي الحسن الخرقاني(١) ، وتلميذا ومريدا لأبي القاسم القشيري ، ثم انضم الى حلقة مريدى أبى القاسم الجرجاني(٢) . وفي خلال فترة تلمذته على الجرجاني ، بعث به الى أبي سعيد بن أبي الخير ، فأهام عنده فترة في مدينة (٢) ، ثم رجع الى الجرجاني وتسلم منه الخرقة ، وأصبح خليفة له بعد وغانه .

وقد أشبار الهجويري الى الفارمدي خلال ترجمته لشبيخه أبي القاسم الجرجاني ، ووصفه بأنه لسان الوقت ، وتنبأ له بأنه سوف يكون خم خلف للشديخ وخير قدوه للصوفية ، ثم أثار الى نفسه في الترجمة ذاتها بما يفيد أنه ، عند اتصاله بأبى القاسم الجرجاني وتعرفه على مريده الفارمدى ، كان لا يزال في سن الشباب(٤) .

ويتضح من هاتين الاشارتين أن الهجويرى والفارمدى كانا مريدين لشيخ واحد ، هر « أبو القاسم الجرجاني » ، وكانا كلاهما ينتميان الى جيل النلامذة والمريدين ، مما يدل على أنهما متقاربان في السن ، ومن طبقة واحسدة ..

وبالاضافة الى هؤلاء ، أشار الهجويرى في الباب الثالث عشر من كشف المحجوب ( باب في ذكر رجال الصوغية من المتأخرين على حسب البلدان)(ه) الى عدد من الصوفية من بينهم مجموعة من الشبان من أبناء الشيوخ من طبقة أبى سعيد ، وهم :

المظفر بن أبي سعيد ( ٠٤٤ ه ) .

أحمد بن أبى الحسن الخرقاني ( ٢٥) ه ) .

أبو المحسن على بن أبى على الأسود (سياه) ( ٢٤٤ هـ) .

وربما كان هؤلاء يمثلون الطبقة التالية لطبقة الهجويري ..

وبعد هذا العرض لطبقات ثلاث من معاصرى الهجويرى ، نستنتج انه كان يمثل طبقة تتوسط طبقة الشيوخ من أقران أبي سعيد بي أبي الخير ، وطبقة أبناء هؤلاء الشيوخ ، وبناء عليه يمكن أن نرجح أنه ولد فيما بين العقدين

<sup>(</sup>۱) ۱ نفحات الانس » ص ۱۹۹۸ .

۱۱۲ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٤) « كثف المحبوب » ص ٢١١ - ٢١٢ .

<sup>(</sup>o) « كثث المحوب » ص ٢١٤ - ٢١٨ .

التاسع والعاشر من القرن الرابع الهجرى . واذا اغترضنا أنه ولد حوالى منتصف هذه الفترة ، غان ذلك لا يتعارض مع ما ورد فى بعض المصادر من أنه عاصر السلطان « محمود العزنوى »(١) المتوفى سنة ٢١ ه ، وابنه السلطان مسعود (٢) ( ٣٣٢ ه ) .

اما عن نشأة الهجويرى ، غمن الواضح أنها كانت نشأة دينية خالصة ، غقد ولد فى بيئة متدينة عرفت بالزهد والتقوى(٢) ، بين أب على تدر كاف من التصو فوالعرفان(٤) وأم من بيت متدين عرف أفراده بالصلاح والتقوى غتلقى التعاليم الأولية للدين الاسلامى على أفراد أسرته ، وصحب أباه خلال فترة طفولته ، فتعرف على مبادىء التصوف فى سن مبكرة ، وتشرب روحه منذ الصغر ، وكان لذلك أثره الكبير فى اتجاهه الى التصوف ، وسلوكه طريق الصوفية .

#### زواجه:

وردت فى كشمف المحجوب اشارة عابرة اشار فيها الهجويرى الى زواجه، ويبدو منها ان تجربته فى الحياة الزوجية كانت قصيرة وغير سارة ، ذلك ان القدر اراد له ان يرتبط بامراة لم يكن قد رآها ، وانسدت عليه هذه المراة حياته لمدة عام ، انتقلت بعده الى رحمة الله .

يقول ما ترجمته: « وانا على بن عثمان الجلابى ، من بعد أن حفظنى الحق من آغة الزواج أحد عشر عاما ، قدر أن وقعت فى الفتنة ، وصار ظاهرى وباطنى اسير الصفة التى كانوا عليها معى ، دون أن تكون هناك رؤية . وقد استغرقت فى ذلك عاما بحيث كاد يفسد على دينى ، الى أن بعث الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبى المسكين ، ومن على بالخلاص برحمته . والحمد لله على جزيل نعمائه »(٥) .

وقد اختلف « زوكونسكى » و « نيكولسون » فيما اذا كان الهجويرى قد مر بتجربة عاطفية خلال هذا العسام ، أم أنه تزوج فعلا ، ويبدو أن

<sup>(</sup>۱) « سلطنت غزنويان » ص ٣٣٨ ، « رسالة آبدالية » ( نقلا عن مقدمة الترجمة الإنجليزية لكثنف المحبوب ) ،

<sup>(</sup>۲) لا تصوف » عباس مهرین : کابل ص ۳۲ ۰

<sup>(</sup>٣) ٢ سفينة الاولياء » ص ١٦٤ ·

<sup>(</sup>٤) « هلال » جلد بنجم ـ شمارة ١ خرداد ماه ١٣٣٦ ( مقال بقلم غلام سرور ) ٠

<sup>(</sup>ه) « كشف المحجوب » ص ٢٧٦ •

زوكوفسكى فهم من العبارة السابقة أن الهجويرى لم يكن متزوجا(١) ، وأن التجربة التى مر بها كانت تجربة عاطفية(٢) ، بينما يرى نيكولسون أنه قد تزوج فعلا(٢) .

ولا شك أن الصواب في جانب نيكولسون ، لأننا أذا رجعنا الى النص نجد الهجويري يقول :

« من بعد أن حفظنى الحق تعللى من آفة الزواج أحد عشر عاما ، فقد قدر أن وقعت فى الفتنة » ومعنى هذا أن تغييرا قد حدث من حالة الى حالة مغايرة ، أى من عدم الزواج الى الزواج ، واستمر هذا التغيير لمدة عام . .

وقد ذكر « محمد الدين » مؤلف كتاب : « حيات حضرت داتا كنج بخش » في غصل من الكتاب عنوانه : « الزواج الأول والثاني لحضرة دانا كنج بخش » أن الهجويرى تزوج مرتين ، واستند في ذلك الى النص الذي ورد في كشف المحوب .

وبدأ الكاتب هـذا الفصل بقوله أن حضرة داتا كنج بخش آثار الى زواجه الثانى ولم يذكر شهيئا عن زواجه الأول ، عندما قال في كشف المحبوب .

« وأنا على بن عثمان الجلابى ، من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة النواج أحد عشر عاما ، فقد قدر أن وقعت في الفتنة » .

واستنتج الكاتب من هذه العبارة أن الهجويري تزوج مرتبن :

المرة الأولى: عندما كان لا يزال صغيرا ، فتزوج بناء على رغبة والديه ، غير أن هذا الزواج لم يدم طويلا ، اذ توفيت الزوجة الأولى .

وظل الهجویری بدون زواج لمدة احد عشر عاما ، كما هو واضح من عبارته .

والمرة الثانية: عندما قدر له أن يقع في حب الأسرة والأولاد ، وكانت تسيطر عليه عندئذ عاطفة قوية جعلته يرتبط بامرأة لم يكن قد رآها من

<sup>(</sup>۱) « يشترك » ميتز مع زوكونسكى في هذا الرأى ، انظر : « الحضارة الاسلامية في الترن الرابع » ج ٢ ص ٢٤ .

Bulletin of: Oriental Studies: A Translation of Zhukovsky's (1)
Intro duction.

<sup>(</sup>٣) انظر : نيكولسون : مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب .

قبل ، فتزوج بها ، ولم يقدر له التوفيق فى زواجه الثانى ، ذلك أن المرأة التى تزوجها كادت أن تفسد عليه دينه . واستمرت هذه التجربة القساسية لمدة عام ، كما يدل عليه قوله :

« واستغرقت فى ذلك عاما ، حتى كاد يفسد على دينى ، الى أن بعث الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه ، عصمته لاستقبال قلبى المسكين ، ومن على بالخلاص برحمته » .

غهذه العبارة تدل ، في رأى الكاتب ، على أن الزوجة الثانية توفيت أيضا بعد عام من الزواج . ويضيف الكاتب أن الزواج الثانى للهجويرى تم أيضا استجابة لرغبة والديه ، ذلك أنه على الرغم من كراهيته للزواج \_ كما يتبين من أقواله في كتابيه : كشف المحجوب وكشف الأسرار \_ اضطر امتثالا لأوامرهما أن يتزوج مرتين ، اذ لم تكن لديه المقدرة على رفض طلبهما ، احتراما لهما(١) .

والواقع أن الكاتب حلل النص الوارد في كشف المحبوب تحليلا لا بأس به ، توصل عن طريقه الى ترجيح أن الهجويرى تزوج مرتين ، وهو ما نؤيده غيه ، الا اننا نأخذ عليه بعض التضارب في أقواله ، نهو تارة يقول أن الهجويرى تزوج في المرة الثانية استجابة للرغبة القوية التى تملكته حبا في تكوين الأسرة والأولاد ، وتارة أخرى يقول أنه كان كارها للزواج عازفا عنه ، وأنها أضطر اليه أرضاء لوالديه .

وفى رأينا أن الهجويرى تزوج للمرة الأولى فى حياة أبويه ، وكان لا يزال شمابا حديث السن ، وربما كان زواجه استجابة لرغبة والديه ، كما يقول « محمد الدين » .

أما المرة الثانية نيبدو انها كانت بعد وغاة أبويه . ومن المرجح أن زواجه الثانى تم خلال فترة الرحلات ، ذلك أن العبارة الواردة في النص تشير الى انه خلل بدون زواج لمدة أحد عشر عاما ، ومعنى هـذا أنه كان قد تخطى الثلاثين من عمره . ومما لا شك فيه أن هذه الفترة من عمره تقابل فترة الرحالات .

وقد انعكست مرارة التجربة الثانية الفاشلة للهجويرى فى الزواج على اقواله ورأيه فى الزواج فى كتابه كشف المحجوب ، وجعلته يقسو على النساء فى حكمه ، حتى أنه صرح بأن المرأة سبب البلاء فى الدنيا والآخرة ، وأنها كانت كذلك منذ البداية ، وبقيت هكذا الى يومه(٢) .

<sup>(</sup>۱) « تذکرة حضرت على هجويرى » ص ۶۰ ـ ۲۶ ٠

<sup>(</sup>۲) « كشف المحبوب » ص ۷۵ - ۷۱ .



# الفصل الرابع ثقافته - أساتذته وشيوخه الشخصيات التي تأثر جها

#### ١ \_ ثقافته ونوع العلوم التي حصلها:

من الواضح من كشف المحجوب أن الهجويرى كان على درجة كبيرة من ثقافة عصره ، فكتابه مرآة لثقافة دينية واسعة النطاق ، ودرايةكاملة باللغتين الفارسية والعربية . ويبدو أنه بدأ دراسته في موطنه غزنه في سن مبكرة ، فاشتغل بما كان يشتغل به أترابه في ذلك الوقت من دراسة العلوم المتعارفة على عهده : كقراءة القرآن الكريم ، وتعلم اللغة والأدب ، وكرس جهدا كبيرا لدراسة العلوم الدينية والشرعية كالتفسير والحديث والروايات كبيرا لدراسة العلوم الدينية والشرعية لتنمية معارفه عن طريق والرحلات المتعددة التي تجول خلالها في أرجاء العالم الاسلامي(۱) ، فتزود من أنواع الثقافة الاسسلامية التي كانت منتشرة في كل بقعة من العالم الاسلامي .

وبالاضافة الى هذا ، فقد أفادته تلك الرحلات فى الاطلاع على العسديد من الكتب والمؤلفات الدينية عامة ، والصوفية خاصة ، مما وسع أفقه ، وعمق مفهومه للناحيتين الدينية والروحية .

واذا استعرضنا بعض الشسواهد البسارزة والواضحة في كتاب كشف المحبوب ، غانه يمكننا عن طريق ذلك أن نتعرف في وضوح على العلوم التي حصلها الهجويرى أثناء دراسته ، والمعارف التي اكتسبها من اطلاعاته وقراءاته .

وأول ما يستلفت نظرنا في الكتاب ، كثرة الآيات القرآنية التي وردت فيه ، فالهجويرى استعمل ٢٣٦ آية قرآنية (٢) استعمالا دل على معرفته الكاملة بالقرآن الكريم ، واستيعابه للمعاني التي تهدف اليها آياته الكريمة ، والمغزى

<sup>(</sup>١) انظر نفسيل هذه الرحلات في الفصل الخامس من هذا الباب ٠

<sup>(</sup>Y) « كشف المحجوب » انظر فهرست الآيات القرآنية ص ٧٦٥ - ٥٨٠ ٠

العميق الذى تنطوى عليه كل آية ، فكان يستشمهد ببعض هذه الآيات لاثبات الراء التى يذهب اليها ، ويرجع الى بعضها ليجلو معنى أساء البعض فهمه ، ويشرح بعضها ليطلع القارىء على المغزى الذى تنطوى عليه ، ويؤكد عن طريق عدد منها بعض الأسس والأصول الصوفية .

ولا شبك أن هذا أن دل على شيء غانما يدل على أنه تعلم القرآن قراءة ، وتعمقه غهما وتفسيرا .

والى جوار الآيات القرآنية ، استعمل الهجويرى ١٣٨ حديثا(١) ، وشرح كثيرا منها شرحا واغيا ، ونقل معظمها الى اللغة الفارسية ، وفي هذا أيضا ما يدل على المامه الكبير بعلم الحديث ، مما يؤكد أنه درس هذا العلم دراسة واغية ، وقد صرح هو نفسه بأنه تتلمذ على بعض الشيوخ ممن كانوا اساتذة في علوم الحديث(٢) والتفسير(٢) .

وبالاضافة الى الآيات القرآنية والأحاديث ، فقد روى الهجويرى ما يقرب من خمسمائة قول لشيوخ الصوفية ، بعضها للسابقين عليه ، ابتداء من الرواد الأوائل للصوفية ، وبعضها لشيوخه والمعاصرين له .

وفى هذا دلالة على معرفته بالروايات التى كان شبيخه الختلى من المبرزين فيها ، وكانت له مجموعة منها أشار الهجويرى اليها في كتابه(٤) .

أما عن دراسة الهجويرى للفقه ، فقد بدا أثر تلك الدراسة واضحا في المجزء الأخير من كثمف المحجوب ، الذى تحدث فيه عن الأحكام الشرعية للطهارة(٥) والصلاةة(١) والزكاة(٧) والصلام والحج(٩) ، فالهجويرى في هذه الأقسام يبين في دقة الأحكام الشرعية لهذه العبادات من الناحية الفقهية – أى من ناحية ظاهرها وأحكامها التي تجرى على الجوارح – ثم يوائم بين هذه الأحكام الظاهرية وبين المعانى الباطنية التي تنطوى عليها ، والتي هي من أعمال القلوب لا الجوارح ، مما يدخل في نطاق المفهوم الصوفي لهذه العبادات ، كما تكلم في المعاملات كالزواج والصحبة وغيرها .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » انظر فهرست الاحاديث ص ۸۱ م.

<sup>(</sup>٢) « انظر : ترجمة خواجه » المظفر بن حمدان ضمن التعريف بأساتذة الهجويرى »

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » ص ٢٠٨ .(٤) « السابق » ص ١١٠ .

<sup>(</sup>o) لا السابق » ص ۳۷۶ ــ ۳۸۲ .

 <sup>(</sup>٦) السابق ص ٣٨٦ – ٤٠٤ .

<sup>·</sup> ٤١٣ — ٤٠٤ ص (V)

<sup>(</sup>٨) السابق ص ٤١١٩ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٩) السابق ص ٢٢٤ ــ ٣٣٢ .

ويبدو أن الهجويرى درس الفقه على مذهب أبى حنيفة ، فقد صرح في ترحمته له بأنه كان يميل اليه ويعتنق مذهبه(١) .

والى جوار العاوم الدينية ، فقد درس الهجويرى اللفتين الفارسية والعربية ، وأجادهما اجادة مكنته من أن يمسك بزمام اللغتين ، فينقل من احداهما الى الأخرى في سهولة ويسر . وقد حرص دائما على ترجمة الأحاديث والأقوال الماثورة وأقوال شيوخ الصوفية ، فهو يثبت أصل الحديث أو القول باللغة العربية ، ثم يتبعه بترجمة له بالفارسية . وكثيرا ما يشرح هذه الأحاديث والأقوال بالفارسية بما يبين المعانى الواسعة لها أو النواحى الغامضة فيها . والحق أن هذه الترجمات والشروح فيها الدليل الكافي على مدى اجادته للغتين ، والمامه بدقائق كل منهما . .

وفى الكتاب أيضا كثير من الأشعار والاشارات الأدبية الفارسية والعربية، التى استعملها الهجويرى فى مواضعها الصحيحة مما ينبىء عن فهم عميق وذوق أدبى سليم مدعم بدراسة واعية للأدب واطلاع على الآثار الأدبية ، حقيقة أن الذوق الأدبى موهبة فطرية فى الانسان ، الا أن الدراسة تصقل هذه الموهبة وتبرزها وتنميها . يضاف الى ذلك ما صرح به الهجويرى من أنه كان شاعرا ، وله ديوان من الشعر ، وان كان هذا الديوان مفقودا(٢) .

#### ۳ ـ اساتنته وشيوخه:

ذكر الهجويرى في كتابه عددا من الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم وأفاد منهم واقتدى بهم . وقد أدرك صحبة بعض هؤلاء الشيوخ ورافقهم لمدة طويلة ، وكان يتردد على البعض الآخر وينخرط في سلك مريديهم ، ويتلقى عنهم تعاليمهم المسوفية . وجميع هؤلاء الشيوخ كانوا من الأئمة وشيوخ الصوفية المعروفين الذين عاشوا في الفترة ما بين النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى والنصف الأول من القرن الخامس ، وهي الفترة التي تعد من ازهى الفترات في تاريخ التصوف ، فقد برزت فيها معالم الحياة الصوفية في أجلى صورها ، واتخذت شكل الفرق المنظمة ، وكان لكل فرقة منها نظمها وتقاليدها ورسومها الخاصة بها ، وان التقت جميعها حول هدف واحد ينشده كل صوفي .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۱۱۲ •

۲) « السابق » ص ۲ •

وكانت كل فرقة من هذه الفرق تقوم على مجموعة من التلاميذ والمريدين يلتفون حول شبيخ يشرف على تربيتهم واعدادهم ، ويلقنهم تعاليمه ومبادئه ، فانتشرت الزوايا والخانقاهات في كل مكان ، وكانت كل واحدة منها يديرها شيخ من الشيوخ الكبار له نظامه الخاص في تربية تلاميذه ومريديه ، ويخلفه في رئاستها أشهر هؤلاء التلاميذ والمريدين ٠

ونعرف من المعلومات الواردة في كشف المحجوب أن الهجويري تتلمذ في بعض العلوم على (( أبي العباس أحمد بن محمد الشيقاتي )) ، وقد وصفه بأنه كان اماما في فنون العلم أصوله وفروعه ، ناضجا في جميع المساني ، رأى كثيرا من الشيوخ ، وكان من كبار أهل التصوف وأجلهم .

والشتاني كان من شيوخ الصوفية الذين يتمسكون بالشريعة ، فقد ذكر الهجاويري أنه لم ير طيلة حياته رجلا من أي صنف كان يعظم الشرع أكثر منه .

ويبدو أنه كانت هناك روابط من المودة والعطف المتبادل تربط بين الهجويرى واستاذه ، على نحو ما يظهر من قوله عنه : « وكان لى معه أنس عظيم ، وكان يشمق على شمقة صادقه »(١) .

ولا ندرى متى توفى أبو العباس الشيقائي على وجه التحديد ، وإن كنسا نعرف من كتابي « كشف المحبوب » و « أسرار التوحيد »(٢) أنه كان معاصرا لأبى سعيد بن أبى الخير المتوفى سنة ١٤٠ ه ، وأبى القاسم الجرجاني المتوفي سنة ٥٠٠ ه .

وكان الشيقاني من القائلين بالفناء ، وله فيه عبارات غامضة اختص بها . وكان يصيح قائلا : « أشتهى عدما لا عود فيه »(٣) .

#### \*\*\*

### أبر الفضل محمد بن الحسن الختلى:

صرح الهجويرى بأنه سلك الطريق بارشاد أبى الفضل محمد بن الحسن الختلي ، وترجم له في كتابه فقال:

<sup>(</sup>۱) « كشف المحبوب » ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كثن المحجوب ص ١٨٩ ، أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » ص ٢١٠ .

« ومنهم زين الأوتاد وشيخ العباد : أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى رضى الله عنه ، وبه قدوتي في هذه الطريقة . كان عالما بعلم التفسير والروايات ، ويذهب مذهب الجنيد في التصوف ، وكان مريدا للحصري »(١)

ونتبين من هذه العبارة أن الختلى كان جنيدى المذهب ، فهو مريد أبي الحسن الحصري ( ٣٧١ ه ) . وكان الحصري مريدا للشبلي ( ٣٣٤ ه )، والشبلي مريدا للجنيد البغدادي ( ٢٩٧ هـ ) ٠

وطريق الجنيد مبنى على الصحو على عكس أبى يزيد البسطامي غطريقه مبنى على السكر ، ومن ثم قال الختلى : « السكر ملعب الصغار ، والصدر مفنى الرجال »(٢) •

وعن الختلى اعتنق الهجويري مذهب الجنيد وأشاد به .

وقد خلطت بعض المصادر بين أبى الفضل محمد بن الحسن الختلى مرشد الهجويرى وقدوته ، وبين أبى الفضل حسن السرخسى مرشد أبى سعيد ابن أبي الخير ، وذكرت أن الهجويري وأبا سعيد كانا مريدين لشيخواحد(٢). وعلى الرغم من أن سلسلة شيوخ أبي الفضل حسن السرخسي تنتهي أيضا الى الجنيد(٤) ، الا أنه \_ كما يدل عليه اسمه \_ سرخسى \_ منسوب الى مدينة « سرخس » في القليم خراسان ، وقد عاش في هذه المدينة وتوفي بها في أواخر القرن الرابع الهجرى ، وقبره هذاك(٥) . أما أبو الفضل الختلى فقد عاش معظم حياته في سوريا ، وتوفى في قرية تسمى « بيت الجن » تقع بین « بانیار » و « دمشیق » (۱) .

ولا نعرف متى توفى الختالى ، غلم يرد ذكر تاريخ وغاته في « نفحات الأنس » أو « سفينة الأولياء » ، وان كان صاحب « خزينة الأصفياء » يحدد لوغاته سنة ٥٦٣ ه ويذكر انه حصل على هذا التاريخ من حاشية لنفحات الأنس (٧) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۲۰۸ •

<sup>(</sup>٢) « السابق ص ٢٣٢ ·

<sup>(</sup>٣) سبك شناسي ج ٢ ص ١٨٧ ، « فصل الخطاب » ( نقلا عن « كشف المحبوب » ص ۱۱ ، ۱۲ من مقدمة زوكونسكى ) ، « هلال شمارة سوم ــ ارديبهشت ۱۳۳۲ انظر : مقال بقلم غلام سرور ٠

<sup>(</sup>٤) ا أسرار التوحيد » الترجمة العربية ص ٢٣ •

<sup>(</sup>o) « السمابق » حس ٦٠ ، « نفحات الانس » حس ٢٨٤ ، « ديوان أبو سمعيد أبو الخير » نشر سعید نفیسی : طهران ۱۳۳۶ ه ش ( انظر ص ۳ من المقدمة ) ٠

<sup>(</sup>٦) × كشيف المحجوب » ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>V) « خزينة الاصفيا » ج ٢ ص ٢٣١ ·

ولكن يبدو أن هذا التاريخ ليس صحيحا تماما ، ومن المرجح أنه توفى قبل هذا التاريخ وذلك للأسباب التالية :

أولا: أن الهجريري ذكر أنه رافق شيخه الختلى لفترة طويلة ، وظل على صلة به الى أن توفى في بيت الجن ، واستمع الى آخر كلماته ، وهي الوصية التي أوصاه بها وهو يلفظ انفاسه الأخم ة(١) .

ثانيا : وردت في كشف المحجوب فقرة تفيد أن الهجويري بدأ تأليف الكتاب في بلاد الهند حيث كان أسيرا في مدينة لاهور بين أناس ليسوا من جنسه . وتضمنت الفترة نفسها اشارة من الهجويرى الى مجموعة الروايات التي جمعها الختلى ، وأبدى الهجويرى أسفه الأنه ترك هذه المجموعة في موطنه غزنين (٢) .

ثالثًا : بالنسبة لمفترة الأسر المذكورة ، فقد كانت في عام ٢٥٥ هـ ، وهو العــــام الذي وقعت غيه فتنة الراجات الهنود في لاهور ، وأسروا عددا كبيرا من المسلمين (٢) . ومن المرجح أن الهجويري كان من بين الأسرى .

رابعا: ذكر صاحب « تذكرة على هجويرى » أن الهجويرى ذهب الى لاهور بعد هزيمة السلطان مسعود الغزنوى على أيدى السلاجقة ووقوع الاضطرابات والقلاقل في غزنه وكان ذلك حوالي سنة ٢٣١ ه(٤) .

واستنادا الى ما تقدم نستنتج أن الختلى توفى قبل عام ٢٣١ ه . وهذا لا يتعارض مع ماذكره الهجويرى من أن شبيخه المختلى كان من أقران شبيخ الشيوخ أبى الحسن بن سالبه(ه) المتوفى سنة ١٥ ه ، وأبى عمر القزويني ٤ (١) المتوفي سنة ٢٤٢ هـ(٧) .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) ﴿ كُشَفَ المُحجوبِ ﴾ ص ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ١١٠ ·

<sup>(</sup>٣) « الكامل » حوادث سنة د٠٠٤ ، « سلطنيت غزنويان » ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) « تدكرة على هجويرى » ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) « خلط جامى بين شيخ الشيوخ ابى الحسن بن سالبة المتوفى سنة ١٥ ه ، وبين ابنه أبى النتح المتوفى سنة ٧٦ ه ، فالترجمة الني وردت في النفحات لشيخ الشيوخ هى ترجمة ابنه أبى الفتح التي وردت في شد الازار ( قابل بين « شد الازار » ص ١٢٨ -۱۲۹ ، و « نفحات الانس » ص ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>٦) « كشف المحجوب » ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>Y) « الكامل » حوادث سنة ٢٤٢ ، «صفو الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى عيدر آباد ١٣٥٥ ه ، ج ٢ ص ٢٧٥ .

وكان من بين الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويري وأفاد منهم :

(( أبو القاسم على الجرجاني الطوسى )): من شيوخ الصوفية المعروفين من طبقة أبى سعيد بن أبى الخير ( . } ه ) ، ومريد أبى عثمان المغربي ( ٣٧٣ ه ) .

تحدث الهجویری عن الجرجانی نوصفه بأنه: « لا نظیر له فی عصره ، ولا بدیل منه فی زمانه ، وقام بأسفار شاقة فی المعاملة »(۱) .

وقد لجأ الهجويرى الى الجرجانى لحل مشاكله ، ووضع فيه ثقته ، ومنحه أسراره ، ففى الوقت الذى كان لا يزال فيه الهجويرى شابا مغرورا ، كان الجرجانى يمثل القطب الذى يدور حوله أهل زمانه ، وتتجه اليه قلوب الصوفية فى كل مكان ، ويعتمد عليه المريدون ، فقد كان آية فى كشف وقائع المريدين ، وعالما بفنون العلم(٢) .

وكانت للجرجانى كرامات وصف لنا الهجريرى واحدة منها حدثت معه شخصيا(۲) ، ويبدو أنه كان يتردد عليه كثيرا فى طوس ويسأله فى كل ما يعن له من أمور ، فقد سأله عن الشروط التى ينبغى توفرها فى الدرويش لكى يكون جديرا بأن يلقب بالفقير(٤) . كما سأله عن شروط الصحبة(٥) .

وفى حديث للهجويرى عن الأحوال والرؤى التى ظهرت له ، والرياضات التى مارسها : قال له الجرجانى ، عندما رأى نخوة الصبى وجذوة الشباب تقوده الى الزهو والغرور :

« يا بنى ، ليس للآدمى نسبة الى هذه الطريقة أكثر من أنه حين يوصل بها يأخذه الزهو بادراكها ، وحين يعزل عنها ينال زهوه العبارة ، والآدمى لا يخلص أبدا من أسار الزهو »(٦) ،

وکان الجرجانی جنیدی المذهب ، ترتبط سلسلة شیوخه بالجنید بثلاث وسائط(۷) ، فهو صرید أبی عثمان المفربی ( ۳۷۳ ه ) ، وکان المغربی مریدا لابی علی الکاتب ( ۴۲۲ه ) ، والکاتب مریدا لابی علی الرودباری ( ۳۲۲ه ) ، والرودباری مریدا للجنید البغدادی ( ۳۲۷ه ) .

<sup>(</sup>۱) « كثيف المحجوب » ص ۲۱۱ ·

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ٢١١ ·

٣٠١ – ٣٠٠ ص ٣٠٠ – ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٥٥ ·

<sup>(</sup>o) « السابق » ص ١٤١ ·

<sup>(</sup>٦) « السابق » ص ۲۱۲ ·

<sup>(</sup>V) « نفخات الأنس » ص ۳۰۷ ۰

ولكن « دارا شكوه » خلط بين الجرجاني وتلميذه ومريده أبي على الفارمدي ، فذكر أن الجرجاني كان يجمع بين مذهب الجنيد ، ومذهب أبى يزيد البسطامي عن طريق أبي الحسن الخرقاني(١) . والصحيح أن الفارمدي هو الذي كان مريدا للخرقاني منناحية ، وللجرجاني من ناحية أخرى(٢) . أما الجرجاني فقد كان معاصرا لأبي الحسن الخرقاني وأبي سعيد بن أبى الخير وأبى العباس الشيقاني وأبي القاسم القشيري .

وكانت هناك علاقات ودية ، تقوم على أسساس من التقدير والاحترام المتبادل ، تربط بين الجرجاني وأبي سعيد والقشيري ، فقد كان الجرحاني يرسل مريديه الى أبي سعيد ليتم لهم تعليمهم (٢) ، وكان أبو سعيد يعد الجرجاني مساويا له في الدرجة(٤) . أما القشيري فقد اعترف بأن الجرجاني يتفوق عليه في مجال التصوف(٥) .

كذلك خلط « العطار » في تذكرة الأولياء بين أبي القاسم الجرجاني وأبى القاسم بشر ياسين ، فنقل عن « أسرار التوحيد » قصة لقاء أبي القاسم بشر ياسين بأبى سعيد بن أبى الخير عندما كان طفلا ونسبها الى أبى القاسم الجرجاني(١) • ومن المعروف أن أبا القاسم بشر ياسين عاش في ميهنه مواطن أبي سعيد ، وتوفي بها عام ٣٨٠ ه(٧) .

وكان الجرجاني على قيد الحياة عندما الف الهجويري كشيف المحبوب ، وتوفى عام ٥٠٠ هـ(٨) ، وأن كان « أبن العماد الحنبلي » يذكر لوماة الجرجاني تاريخا آخر هو عام ٦٩ }ه (٩) . ولكن التاريخ الأول هو الأصح ..

وقد تتلمذ على الجرجاني ، بالإضافة الى أبي على الغارمدي ، « أبو بكر

<sup>(</sup>۱) « سفينة الاولياء » ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) « نفحات الانس » ص ۳٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢) « أسرار التوحيد » الترجمة ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٨١ ·

<sup>·</sup> ١٤٤ س « السابق » ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) « تذكرةَ الاولياء » فريد الدين العطار : نشر نيكلسون ليدن ١٣٢٢ هـ - ١٩٠٥ م النصف الثاني ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>V) « أسرار النوحيد » الترجمة ص ٣٣ ــ ٣٦ .

<sup>(</sup>A) « سنينة الاولياء » ص ٧٥ ، « طرائق الحقائق » معصو معليشاة : طهران ١٣١٨ ، ج ٢ ص ٢٤٦ \_ ١٤٨ .

<sup>«</sup> شذراًت الذهب في اخبار من ذهب « لابي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي :

القاهرة ١٣٥٠ ه ، ج ٣ ص ٣٣٤ .

النساج » أستاذ الشيخ أحمد الغزالى(١) شقيق الامام الفزالى . وغيره من المريدين ممن وصفهم الهجويرى بأن كلا منهم زينة لعالم(٢) .

米米米

والى جوارالشقانى والختلى والجرجانى ، توجد شخصية أخرى طالما تردد عليها الهجويرى وتلقى عنها بعض التعاليم الصوفية ، وهى شخصية : ( خواجه ) أبو أحمد المظفر بن أحمد بن حمدان ( النوتانى )(٢) الملقب بالسيد الامام . كان من كبار الصوفية وأئمة أهل الحديث المعروفين(٤) ، ترجم له الهجويرى فقال :

« ومنهم رئيس الأولياء ، وناصح أهل الصفاء : أبو أحمد المظفر بن أحمد ابن حمدان رضى الله عنه ، كان متربعا فى الرياسة ، وقد فتح الله عز وجل له باب التصوف ، وتوجه بتاج الكرامه »(ه) .

ولا نعرف متى توفى خواجه المظفر ، ولكن يبدو من كتابى كثف المحبوب وأسرار التوحيد أنه كان معاصرا لأبى سعيد بن أبى الخير ( . ) ؟ ه ) وأبى القاسم الجرجانى ( . 0 ) ه ) ومن المرجح أنه توفى قبل تأليف كتاب كثف المحبوب ، فقد وردت فى الترجمة التى كتبها له الهجويرى عبارة تدل على أنه لم يكن على قيد الحياة فى ذلك الوقت ، وأنه قد بقى منه خلف طيب هو ابنه السيد أحمد (١) . ومعنى هذا أنه توفى قبل سنة ٣٥٥ه .

والمخلفر كان من الصوفية الذين ينتمون الى أسر عريقة ، قطع في طريق التصوف مرحلة كبيرة ، وبلغ فيه مكانة مرموقة تبدو من قوله : « ان ما أدركه العظماء بقطع البوادى والمفازات أدركته وأنا جالس على الحشايا في مكان الصدارة » .

وكان المظفر ممن يتكلمون في الفناء والبقاء ، وله هيه بيان حسن وعبارة عالية (٧) .

وبالرغم من أن المظفر الف كتابا في اباحة السماع ، الا أنه حذر الهجويرى من التعود عليه ، وقال له عندما رأى نشوته به :

<sup>(</sup>۱) « نفحات الانس » ص ۳۷۰ ، طرائق الحقائق » ج ۲ ص ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>٢) « كثيف المحجوب » : ص ٢١١ ·

<sup>(</sup>٣) « أسرار التوحيد » : النرجه : ص ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٤) « كشنف المحبوب » : ص ٢٤٥ ٠

<sup>(</sup>۵) « السابق » دس ۲۱۲ ۰

<sup>(</sup>٦) « السابق » س ۲۱۳ •

<sup>(</sup>۷) « السابق » ص ۲۱۳ •

« سوف يأتى وقت يتساوى فيه لديك هذا السماع ونعيق الغراب ، لأن قوة السمع تكون طالما لا تكون المشاهدة ، فاذا حصلت المشساهدة فنيت ولاية السمع »(١) .

#### ٣ ـ الشخصيات التي تأثر بها الهجويري:

بالاضافة الى الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى ، هناك عالم من علماء الصوفية وشيخ من شيوخهم من المعاصرين للهجويرى ، كان له أثر واضح في شخصيته وفي كتابه ، وهو :

( أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى )) من شيوخ خراسان ، وامام نيسابور ، وصاحب الرسالة القشيرية .

وعلى الرغم من أن الهجويرى لم ينص على أنه تتلمذ على القشيرى ، الا أنه من الواضح أنه كان من الشخصيات التى تركت أثرا بارزا فيه ، فقد حذا حذوه في كتابه(٢) ، ونقل من رسالته كثيرا من رؤوس الموضوعات التى تناولها ، وبعض الآراء المتعلقة بالأصول الصوفية ، بل أن هناك علاقة وثيقة بين مقدمة الرسالة للقشيرى ومقدمة كشف المحجوب ، فالقارىء للمقدمتين يدرك لأول وهلة مدى التشابه بينهما حتى في استعمال نفس العبارات والألفاظ .

والقشيرى كان مريدا لأبى على الدقاق (م ٥٠٥ ه) (٢) ، واستاذا اشيخ شيوخ خراسان أبى على الفارمدى (م ٤٧٣ ه) (٤) .

وقد ترجم الهجويرى للقشيرى فى الباب الذى ترجم فيه لأساتذته وشيرخه(٥) . ، كما نقل عنه بعض الآراء التى سمعها منه شخصيا ، كرأيه فى مسألة الفقر والفنى(١) ، ، ورأيه فى المحبة(٧) ، وموقفه من الملاج(٨) ، وقصد زياراته لأبى الحسن الخرقانى فى خرقان(٩) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۲۱۶ .

<sup>·</sup> ١٤١ ه السابق » ص ١٤١ ·

<sup>(</sup>٣) « سفينة الاولياء » ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>۶) « ننحات الانس » ص ۳۱۳ .

<sup>(</sup>o) « كشف المحجوب » ص ٢٠٩٠ .

<sup>(</sup>٦) « السابق » ص ۲۸ ·

<sup>· (</sup>۷) « السابق » ص (۷)

<sup>·</sup> ١٠٩ س « السابق » ص ١٠٩

<sup>(</sup>٩) « السابق » ص ٢٠٥ .

وكان القشيرى ينتمى الى حلقة أبى سعيد بن أبى الخير ، وكان أبو سعيد يبدى اعجابه الشديد بالقشيرى ويصفه بأنه أستاذ الأساتذة(١) . كما تحدث القشيرى عن أبى سعيد بعد وفاته فى احترام وتقدير عظيمين ، وقال فى حقه : « عندما رأينا الشيخ أبا سعيد لأول مرة لم نكن صوفية ، ولم نرصوفية ، ولو لم نره لقرانا التصوف فى الكتب »(٢) .

#### \*\*\*

وهناك عدد آخر من شيوخ الصوفية المعروفين تأثر بهم الهجويرى على الرغم من أنه لم يلتق بهم ، ومن هؤلاء من كان معاصرا للهجويرى ولم تسنح لله الفرصة للقائه مثل أبى سعيد بن أبى الخير ، ومنهم من كان سسابقا عليه وتأثر به عن طريق اطلاعه على كتبه ومؤلفاته وجمع أخباره مثل المحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن على الترمذي .

أما «(أبو سعيد بن أبى الخير)) فهو «أبو سعيد غضل الله بن أبى الخير محمد بن أحمد الميهنى » ، من أكبر الشخصيات الصوغية التى عاشت فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ، والنصف الأول من القرن الخامس.

وقد ترجم الهجويرى لأبى سعيد غوصفه بأنه « سلطان سلاطين المحبين ، وملك ملوك الصوفيين ، سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالمشاهدة ، وفريق بالاعتقاد ، وفريق بقوة الحال . كان عالما بفنون العلم ، وذا حال عجيبة وشان عظيم في درجة اشرافه على الأسرار ، وكان له آيات وبراهين كثيرة » (٢) .

وأبو سعيد ولد في مدينة «ميهنه» من أعمال «خاوران» باقليم «خراسان» سنة ٣٥٧ ه ، وتلقى علومه الأولى فيها ، ثم انتقل الى مدينة «مرو» لدراسة الفقه ، فقرأ على أبى عبد الله الخضرى خمس سنوات ، وبعد وفاته تحول الى أبى بكر القفال المروزى فقرأ عليه خمس سانوات أخرى ، ترك بعدها مرو الى «سرخس» حيث درس التفسير وعلم الأصول وأخبار الرسول على الامام أبى على زاهر بن أحمد(٤) . ثم لم يلبث أبو سعيد أن ترك دراسة علوم الدين واعتنق الصوفية ، واتخذ أبا الفضل حسن السرخسي مرشدا له وقدوة(٥) .

<sup>(</sup>۱) « اسرار التوحيد » الترجمة العربية من ١٠٢ ·

<sup>(</sup>۲) « السابق » ص ۱۳ ·

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » ص ٢٠٦ ·

<sup>(</sup>٤) « أسرار التوحيد » : النرجمة ص ٠٤٠٠

<sup>(</sup>٥) « السمابق » ص ١١ — ٢٢ ·

وقام أبو سعيد برياضات شاقة لمدة خمسة عشر عاما ، قضى سبعة أعوام منها معتكفا في زاوية داره(١) ، ثم رجع الى سرخس غمارس الرياضة تحت اشراف ابن الفضل عاما (٢) ، بدأ بعده فترة أخرى من الرياضة أمتدت لسبع سنوات قضاها متجولا في صحراء خاوران (٢) . وفي خلال هذه الفترة الأخيرة توفى أبو الفضل ، فاتصل أبو سعيد بأبى عبد الرحمن السلمى في نيسابور وتلقى منه الخرقة الأولى(٤) ، ثم اتصل بأبي العباس القصاب ونال على يديه الخرقة الثانية(٥) ·

وكان أبو سعيد يعتنق مذهب أبي يزيد البسطامي ، الذي يقوم على فكرة وحدة الوجود ، وأصبح هو ومعاصره أبو الحسن الخرقاني من أكبر المروجين لهذه الفكرة(١) .

ويعتبر أبو سعيد الرائد الأول لشعراء الصوفية من الايرانيين ، فقد كان اول من صاغ عقائده نظما بالفارسية ، فكان مثلا احتذاه فيما بعد شعراء الصوفية الكبار من الإيرانيين أمثال « السنائي » و « العطار » و « جلال الدين الرومي »(٧) ، بل أن أغلب المستشرقين اعتمدوا في دراساتهم لتعاليم ابى سعيد وعلاقتها بالتطور التاريخي للصوفية على الرباعيات التي نسبت اليه (٨) .

وقد احتل أبو سعيد من التصوف الاسلامي مكانة مرموقة عندما اتخذ 4 في مطلع القرن الخامس الهجري من مدينــة نيسابورا لنشــاطه(٩) 4 وأخذ يعقد المجالس فيها لمدة طالت حتى قاربت الثلاثين عاما ، التف خلالها حوله كثير من المريدين ، وذاع صيته في اقليم خراسان ، وتهافت الناس على مجالسه (١٠) ، واختلف اليها كثير من شيوخ الصوفية ورجال الدين وائمة الذاهب المختلفة ، من بينهم « أبو العباس الشيقاني » و « أبو القاسم الجرجاني » و « أبو محمد الجويني »(١١) والد امام الحرمين أبي المعالى. الجويني ، و « أبو المقاسم القشيري »(١٢) .

<sup>(</sup>۱) (۱) اسرار التوحيد » ص ع.

<sup>(</sup>٢) « السابق ص ٤٥ ·

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ٥٦ ، ٥٦ ·

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٥٠ . « السابق » ص ٦٤ .

Nicholson: Studies in Islamic Mysticism: London, 1921, p. 76. (Y) « ديوان أبو سعيد أبو الخير » نشر سعيد نغيسي انظر ص ٦ من المقدمة .

Studies in Islamic Mysticism: p. 48. (A)

<sup>(</sup>٩) « أسرار التوحيد » : الترجمة ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۱۰) « السابق » ص ۸۳ ، ۸۹ ، ۹۲ ، ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۱۱) « السابق » ص ۱۰۸ ، ۱۵۲ ، ۱۷۲ ، ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۱۲) « السابق » ص ۹۷ ، ۹۸ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰ .

ويعزى الى أبي سعيد أنه أول من أسس نظام الخانقاهات في الاسلام (١)، هقد كان يعيش بين مريديه في عدد من هذه الخانقاهات ، ووضع لحياتهم بها القواعد والأسس (٢) .

وكان أبو سعيد يتميز بشخصية قوية ، ومقدرة فائقة على قراءة الأفكار ، وقد مكنت له هاتان الميزتان من أن يسيطر على أعدائه والمناوئين له ، فهابوه ، وتخلوا عن معارضتهم له (٢) .

وأثرت عن أبي سعيد كرامات كثيرة تحدث عنها حفيده « محمد بن المنور » باسهاب في كتاب أسرار التوحيد . وتوفى أبو سعيد في ميهنه عام . } } ه(١) .

وعلى الرغم من أن الهجويري لم يلتق بأبي سعيد في حياته ، الا أنه تأثر ببعض اقواله و آرائه التي استمع اليها من معاصريه ، وناقش رأى أبا سعيد في الفقر والغني(٥) واستشهد ببعض أشعاره وأتواله في مواضع من كثمف المحجوب . وقام بزيارة قبره بعد وغاته ، وأقام على القبر ثلاثة أيام ، رأى خلالها كرامة من كرامات أبي سعيد (١) .

وأما (( الحلاج ))(٧) فيرجع اهتمام الهجويرى به الى بداية شبابه ، وقد خصه في ذلك الوقت بكتاب مستقل شرح فيه أقواله ، وتحدث عن أحواله في كتاب آخر له اسمه: «منهاج الدين »(٨) ٠

وكان الهجويرى قد قرأ معظم مؤلفات الحلاج التى وقعت في يده ، وجمع اشمعاره واقواله وحكمه من مختلف الشميوخ ، واستخدامها في مناقشاته وجدله في كشمف المحجوب(٩) . كما ضمن الكتاب ترجمة للحلاج ، وبين موقف شيوخ الصوفية منه ، وصرح بأن اثنين من شيوخه ، وهما : « أبو العباس الشقاني » و « أبو القاسم الجرجاني » كانا من بين المعتقدين قى الحلاج ، والمعظمين لأمره »(١٠) .

<sup>(</sup>۱) « في التصوف الاسلامي وتاريخه » نيكولسون : ترجمة أبي العلا عنيني القاهرة ۱۳۷۰ هـ ــ ۱۹۵۲ م ٬۰ ص ۸۵ ۰ (۲) « أسرار التوحيد » : الترجمة ص ۳۲۱ ـ ۳۲۳ ۰

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ۸۹ ـ ۴

<sup>·</sup> ٣٩٨ ص « السابق » ص ٤١)

<sup>(</sup>o) « كثيف المحجوب » ص ٢٤ ، ٢٦ ·

<sup>(</sup>٦) « السابق » ص ۳۰۱ – ۳۰۲ ·

<sup>(</sup>V) « ترجم له السلّمي في الطبقات غذكر أن اسمه » : أبو مغيث الحسين بن منصور الملاج ( انظر : طبقات الصوفية ص ٣٠٨ ) ويسميه ابن النديم : عبيد الله بن أحمد ابن أبى طاهر الحسين بن منصور الحلاج ( انظر : النهرست من ٢٦٩ ) ٠

<sup>(</sup>A) « كشف المحبوب » ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٩) « السابق » انظر : ص ٢٣٥ ، ٣٢٠ ، ٣٣٢ ، ٣٦١ وغيرها .

<sup>·</sup> ۱۸۹ س « السابق » ص ۱۸۹ ·

وقد اختلف شيوخ الصوفية في الحلاج ، فمنهم من قبله ، ومنهم من رده ، ومنهم من توقفوا في أمره :

فالذين ردوه كثيرون . والذين قبلوه منهم : « ابن عطاء » و «ابن خفيف» و « النصرابادى » ، ومن المتأخرين « أبو سعيد بن أبى الخير » ، وقد أشاد أبو سعيد بالملاج ووصفه بأنه كان فريد عصره في علوم التصوف في المشرق والمغرب (۱) .

وأما الذين توقفوا في أمره فمنهم : « القشيرى »(٢) والشبيخ « عبد الله الأنصارى »(٢) .

والحلاج صلب ببغداد سنة ٣٠٩ ه ، ويرجع السبب في قتله الى مقالته المشهورة : « أنا الحق » التي أعلن فيها اتحاده بالذات الالهية ، والى مجموعة أخرى من الأسباب ، كما اتهم بالسحر والشعوذة وادعساء الكرامات .

وقد دافع الهجويرى عن الحسلاج دفاعا حارا ، وحاول أن ينفى عنه ما نسبوه اليه من الاحتيال والسحر ، ظنا منهم أن الحسين بن منصور المحلاج هو الحسن بن منصور الملحد البغدادى ، أستاذ محمد بن زكريا ورفيق أبى سعد القرمطى(٤) .

وكان الهجويرى أول من طرق هذه الفكرة بأنه كان هناك شخصان يدعى كل منهما الحلاج: أحدهما ذلك الملحد الذى ينسب الى بغداد ، والآخر الحلاج الحقيقى الفارسى المنسوب الى بيضاء فارس ، وقد نقل كل من « العطار »(•) و « محمد بارسا »(١) هذه الفكرة عن الهجويرى .

ويذكر الهجويرى أن الحالج الحقيقى الذى اختلف المسايخ فى أمره وهجروه ، لم يكن هجرهم له يعنى الطعن فى دينه ومذهبه ، بل فى حال دنياه ، والا لما قال عنه الشبلى : « أنا والحلاج شيء واحد » ، وقال محمد ابن خفيف « هو عالم ربانى » ، وانها كان هجرهم له بسبب اغضابه لشيوخه ، فقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن عبد الله ، وانصرف عنه دون

<sup>(</sup>۱) « اسرار التوحيد » الترجمة ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) « كشف المحبوب » ص ۱۸۹ – ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) « نفحات الانس » انظر : ص ١٥٠ ٠

<sup>(3) «</sup> كشف المحبوب » ١٩٠ .

<sup>(</sup>o) « تذكرة الأولياء » ( انظر ج ٢ ص ١٤٦ ) •

Bulletin of Oriental Studies: Zhukovsky's Introduction. (٦) نقلا عن : نصل الخطاب .

استئذان واتصل بعمرو بن عثمان ، وذهب من عنده بلا اذن وتعلق بالجنيد ، فلم يقبله ، ولهذا السبب هجروه جميعا ، فهو مهجور المعاملة لا مهجور الأصل(۱) .

وساق الهجويرى الدليل على بطلان ما نسب الى الحلاج من السحر فذكر ان السحر في أصول أهل السنة والجماعة حق كالكرامة ، وأن اظهار السحر في حال الكمال كفر واظهار الكرامة معرفة ، لأن الأول يكون نتيجة لسخط الله جل جلاله ، والآخر قرينة على رضائه .

وأضاف الهجويرى أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن المسلم لا يكون ساحرا ، وأن السكافر لا يكون مكرما ، لأن الاضداد لا تجتمع ، والحسين بن منصور كان طوال عمره في ثياب الصلاح : من صلوات طيبة ، وأذكار ومناجيات كثيرة ، وصيامات متصلة ، وتحميدات مهذبة ، ونكات لطيفة في التوحيد ، فلو كانت أغعاله سحرا لكان هذا كله منه محالا . وعلى هذا فان ما نسب اليه كان من الكرامات ، والسكرامات لا تكون الا لولى محقق (٢) .

كذلك داغع الهجويرى عن الحلاج للمرة الثانية بشأن ما نسب اليه من الأتوال التى تعبر عن الامتزاج والاتحاد ، غذكر أن ذلك كان مبالغة منه وتهويلا في العبارة لا في المعنى ، اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حتى تصح عبارته في غلبة الحال ، وذكر أيضا أنه يجوز أن يكون معنى تلك العبارات صعبا غلا يستطيعون غهم مقصوده منها ، ويصور لهم وهمهم صورة عنها يذكرونها ، وانكارهم هذا يرجع اليهم لا الى ذلك المعنى(٢) .

ولا شك أن رأى الهجويرى هذا في الحلاج يختلف كثيرا عن آراء غيره فيه . ويبدو هذا الاختلاف جليا اذا ما قارنا أقواله بقول واحد من معاصرى الحلاج ، وهو : « الاصطخرى » الذى أشار الى الحلاج وصور نظريته في الحلول فقال : « الحسين بن منصور المعروف بالحلاج من أهل البيضاء ، وكان رجلا حلاجا ينتحل النسك ، فما زال يرتقى به طبقا عن طبق حتى انتهى به الحال الى أن زعم أن من هذب في الطاعة نفسه ، وأشغل بالأعمال الصالحة قلبه ، وصبر على مفارقة اللذات ، وملك نفسه في منع الشهوات ارتقى به الى مقام المقربين ، ثم لا يزال يتنزل في درج المصافاة حتى يصفو

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۱۹۰ ·

<sup>·</sup> ١٩١ - ١٩٠ ص » السابق » (٢)

<sup>(</sup>٣) « كشيف المحجوب » ص ١٩٢٠

عن البشرية طبعه ، فاذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح الله الذي كان منه عيسى بن مريم ، فيصير مطاعا فلا يريد شيئا الا كان من كل ما ينفذ فيه أمر الله ، وأن جميع فعله حينئذ فعل الله ، وجميع أمر الله »(١) .

وعلى الرغم مما رأيناه من الدفاع المستميت للهجويرى عن الحسلاج ، الا أنه يصرح بأنه لم يكن يصلح لأن يكون قدوة ، وهو يوضح السبب فى ذلك فيه ذكر أنه كان مغلوبا فى حالة غير متمكن ، وينبغى للقدوة أن يكون متمكنا حتى يمكن الاقتداء به ، وكذلك لم يمنعه تصريحه بأن الحلاج يحتل من قلبه مكانا عزيزا ، من أن ينقد طريقه ، فيصفه بأنه لم يكن مستقيما على أى أصل ، وأن حاله غير مستقرة على وجه ، وفى أحواله فتن كثيرة (٢) .

وذكر الهجويرى أنه رأى فى بغداد ونواحيها طائفة من الملاحدة يدعون توليهم للحلاج ، وقد اتخذوا من أقواله حجة لزندقتهم ، وأسموا انفسهم الحلاجيين .

وتنسب لى الحلاج مؤلفات كثيرة ، رأى منها الهجويرى خمسين مؤلفا ، بعضها فى بغداد ، وبعضها فى خوزستان وغارس وخراسان (٢) . وقد ذكر ابن النديم اسماء سبعة وأربعين مؤلفا من مؤلفات الحلاج (٤) .

رالى جوار الحلاج كانت هناك شخصية آخرى تأثر بها الهجويرى وهى شخصية « أبى عبد الله محمد بن على الترمذى » المعروف بالحكيم . وهو متكلم سنى من أهل خراسان ، ومتحدث وفقيه حنفى ، توفى عام ١٨٥ه(٥) . ذكره السلمى فى طبقات الصوفية على أنه من كبار شيوخ خراسان(١) ، وترجم له الهجويرى فوصفه بأنه كان كاملا واماما فى هنون العلم ، ومن المشايخ المحتشمين ، له تصانيف كثيرة طيبة ، وكرامات مشهورة(٧) . وكانوا يطلقون عليه اسم « حكيم الأولياء »(٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۱۶ من : « الحياة الروحية في الاسلام » محمد مصطفى حلمى : القاهرة ١٩٤٥ ( نقلا عن الاصطفرى ) .

<sup>(</sup>٢) (كشف المحجوب ص ١٩٢).

<sup>·</sup> ١٩١ ه كشف المحجوب » ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) « الفهرست » ص 👣 ـ ۲۷۲ ·

<sup>(</sup>o) « التصوف الثورة الروحية » ص ٣٠٨ ٠

<sup>(</sup>٦) « طبقات الصونية » ص ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>Y) « كشف المحجوب » ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>λ) « تذكرة الاولياء » ج ۲ ص ۹۱ .

وكان الترمذى شيخا لأبى على الجوزجانى ، وأبى بكر الوراق الترمذى وروى عنه هذا الأخير أن الخضر عليه السلام كان يحضر اليه كل يوم أحد ، وكانا يتساءلان الوقائع(١) .

وقد حظى الترمذى بتعظيم الهجويرى وحبه عن طريق قراءته لكتبه التى أشار الى عدد منها فى كشف المحجوب ، لا سيما كتابه « ختم الولاية » الذى اعتمد عليه الهجويرى فى مناقشنه لموضوع الولاية . كما نسب اليه فرقة الحكيمية(٢) من المتصوفة ، وذكر أن أساس مذهبها يقوم على الولاية .

ويعد الترمذي رائد « ابن عربي » الذي جاء بعده بثلاثة قرون ، فقد درسه وأعجب به ، ولا سيما بكتابه المفقود « ختم الولاية » .

<sup>(</sup>۱) « كثيف المحجوب » ص ۱۷۸ ·

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ٢٦٥ وما بعدها ٠



## الفصل الخامس رجلایت الرجویری

بعد أن أتم الهجويرى دراسته الأولى في موطنه غزنه ، وحصل قدرا كافيا من العلوم المعروفة على عهده ، سلك مسلك علماء عصره في السفر والتجول طلبا للعلم والمعرفة ، فرحل الى بلاد متعددة ، وطوف طويلا في العالم الاسلامى ، من سوريا الى التركستان ، ومن بحر قزوين الى الهند ، فزار العراق وخوزستان وفارس والشام وآذربيجان وجرجان وخراسان وما وراء النهر والتركستان والهند . وقد أفادته هذه الرحلات فأمدته بحصيلة وفيرة من المعلومات والمعارف ، ومكنته من لقاء كثير من رجال العلم والأئمة وشيوخ الصوفية المعسروفين في عصره ، والممثلين الصادقين والأدعياء للمذاهب والفرق المختلفة . وحادث بعض هؤلاء ، وجادل بعضهم ، واستمع الى آراء كثير من الشيوخ وجمع أقوالهم ، وبهذا حصل على مادة متنوعة وحية استخدمها في حكاياته عن الشيوخ الذين ترجم لهم ، وفي القائه الأضواء على مختلف الأمور التى عالجها في كتابه .

ويبدو أن الهجويرى مر بفترة عاصفة من حياته قبل أن يتصوف ، وأنه بدأ رحلاته فى خلال تلك الفترة وهو لا يزال فى سن الشباب ، وكانت أولى رحلاته .

رحلته الى العراق: وقد صور لنا حياته فيها ، وكيف أنه انشغل بجمع الشروة وبعثرتها ، والتف حوله بعض الفضوليين واخوان السوء الذين أرهقوه بمطالبهم حتى عجز عن تحقيق رغباتهم ، وغرق في الديون .

ويبدو أن الهجويرى كان على صلة ببعض رجال الدين والأئمة المعروفين في ذلك المعصر ، وربما كانوا من طبقة والده أو من أساتنته الذين تتلمذ عليهم ، وكان من بين هؤلاء شخص يتابع أخباره ، وعرف نوع الحياة التى انغمس فيها ، فأشفق عليه منها ، وبعث اليه برسالة ينصحه فيها ويحذره من أن يشعل قلبه عن الله بالاهتمام بتحقيق رغبات أولئك الذين ملأ الهوى قلوبهم ، وطلب منه أن يكف عن ذلك(١) .

<sup>(</sup>۱) كشف المحبوب ص ٢٤١٠ ٠

وأحدثت رسالة ذلك السيد أثرها في نفس الهجويري في الحال ، وأحس بالراحة ، ويبدو أنه اتجه بعدها الى التوبة ،

وفى العراق زار الهجويرى « بغداد » ونواحيها ، ورأى هناك جماعة من الصوفية المزيفين ، سماهم « الملاحدة » ، وكانوا يدعون كذبا أنهم ينتسبون الى الحلاج ، واتخذوا من بعض أقواله حجة لزندقتهم ، وأطلقوا على أنفسهم اسم « الحلاجيين »(١) ، وكان الشيخ الكبير أبو جعفر محمد ابن المصباح الصيدلاني ومعه أربعة آلاف من أتباع الحلاج الحقيقيين المنتشرين في العراق يصبون اللعنة على هؤلاء الحلوليين الذين ينسبون أنفسهم زورا الى الحلاج(٢) .

رحلته الى فرغانه: من المرجح أن تكون هذه الرحلة هى الرحلة الثانية من رحلات الهجويرى ، وأنه قام بها بعد أن أقلع عن حياة اللهو والعبث وانجه الى التوبة ، وأخذ يتقرب الى شيوخ الصوفية بزيارة بعض الأحياء منهم ، وزيارة قبور من ودعوا الحياة . ونجد في مقدمة الأحياء الذين زارهم : « الباب الفرغانى »(٢) .

والباب هذا كان شيخا من الأوتاد يدعى « عمر » ، ويقيم فى قرية من قرى فرغانه اسمها « شملاتك » ، وقد أطلقوا عليه هذا الاسم جريا على عادة أهل تلك الديار الذين كانوا يطلقون اسم « الباب » على الشيوخ الكبار (٤) .

ولما مثل الهجويرى بين يدى « الباب » سأله: لم جئت ؟ قال: لأرى الشيخ ، وليشملنى بعين رعايته . فقال له الباب: يابنى ؟ اننى ارعاك منذ اليوم ( الفلانى ) ، فلما أحصى الهجويرى السنين والأيام وجد أن اليوم المشار اليه هو اليوم الذى بدأ فيه توبته ، ونصحه الباب أن يقلع عن السفر والتجول ، فالأمر ليس موقوفا على زيارة المشايخ ، وانما عليه بالهمة .

وفي هذه الزيارة رأى الهجويري كرامة من كرامات الباب(ه) .

<sup>(</sup>۱) كشف المحجوب ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) السبابق ص ٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ترجم له جامى فى نفحات الانس وقال ان شيخ الاسسلام عبد الله الانصارى ذكر أن الشيخ « عبو » رآه ( انظر : « نفحات الانس » ص ٢٨٢ ) ، والشيخ « عبو » : كنيته أبو اسماعيل ، واسمه أحمد بن محمد بن حمزة الصوفى ، توفى سنة ٢٤٢ ه وقبره فى هراة ( انظر : « سفينة الاولياء » ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) « كثيف المحجوب » ص ٣٠١ . (۵) « كثيب المدين » ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٥) « كشف المحجوب » ص ٣٠١ .

#### رحلته الى الشام:

يبدو أن نصيحة الباب للهجويرى بالكف عن زيارة المشايخ قد لاقت منه اقتناعا وقبولا . وكان عليه بعد ذلك أن يختار لنفسه موجها روحيا ومرشدا يسلم اليه أمره ، ويسلك الطريق بارشاده .

ورحل الهجويرى الى بلاد الشام ، وهناك التقى بأبى الفضل محمد بن الحسن الختلى فاتخذ منه مرشدا وقدوة (١) .

وكان الختلى يسكن « بيت الجن » وهى قرية تقع بين « بانيسار » و « دمشق » • ولازم الهجويرى شيخه الختلى مدة طويلة ، وظل يصحبه الى أن توفى ، وكان يتردد على دمشق فى رنقته(٢) •

وفى بلاد الشمام زار الهجويرى قبر « بلال » مؤذن الرسول عليه السلام ، وبات ليلة على القبر ، ورأى الرسول في نومه (٢) .

كذلك ذهب الى الرملة لزيارة « ابن المعلا » وكان شيخا من كبار شيوخ الصوفية وسادة أهل زمانه ، وقد وجده الهجويرى من المهتمين بالحسين ابن منصور الحلاج(٤) .

#### رحلته الى آذربيجان:

فى أثناء الفترة التى لازم فيها الهجويرئ شيخه الختلى كان يتردد فى رفقته على ديار آذربيجان ، فرأى بضعة أفراد من أصحاب المرقعات واقفين على بيدر قمح ، وقد مدوا أذيال مرقعاتهم ليضع فلاح فيها القمح ، فالتفت الشيخ اليهم وقرأ: « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين »(٥) فسأل شيخه: بأى خزى ابتلى هؤلاء ونضحوا على هذا النحو ؟ فأجابه الشيخ بأن شيوخهم كانوا يحرصون على جمع المريدين وهم يحرصون على جمع أسباب الدنيا ، وليس حرص بأولى من حرص(١) .

وفى جبال آذربيجان رأى المهجويرى درويشا كان يسير وهو يردد أبياتا من الشعر ، وبدا عليه الشخوب ، وجلس مسندا ظهره الى حجر ثم مارق الحياة (٧) .

<sup>(1) «</sup> كشف المحجوب » ص ٢٠٨ ٠

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ٣٠٠ ·

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ١١٦ ·

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٤٤٧ ٠

<sup>(</sup>o) « سورة البقرة » آية ١٦ •

<sup>(</sup>٣) « كشف المحبوب » ص ١٤ .

<sup>(</sup>V) « السابق » ص ٣٥٠ .

#### رحلته الىخوزستان وفارس:

من بين الأقاليم التى أشار الهجويرى الى أنه قام بزيارتها اقليما خوزسيتان وفارس . وقد رأى فيهما وفى بغداد وخراسان خمسين مؤلفا من مؤلفات الحلاج(١) .

#### رحلته الى جرجان:

كذلك زار الهجويرى اقليم جرجان ، وتردد كثيرا على « بسطام » حيث يوجد قبر أبى يزيد البسطامى ، فقد اعتاد كلما اعترضته مشكلة فى الطريق أن يذهب الى بسطام ويقيم فيها مجاورا على قبر أبى يزيد حتى تحل مشكلته ، وفي احدى المرات امتدت اقامته على القبر لدة ثلاثة أشهر (٢) .

#### رحلته الى خراسان:

وذهب الهجویری الی اقلیم خراسان ، ویبدو آنه أقام فیه طویلا ، وزار عددا من ولایاته ومدنه وقراه .

وقد وصف الهجويرى خراسان فى عصره بأنها موضع اقبال الحق ، وذكر أنه رأى فيها وحدها ثلاثمائة من الصوفية لكل منهم مشرب خاص ، ويكفى أن يكون فى المعالم واحد منهم ، ذلك أن شمس المحبة واقبال الطريقة فى طالع خراسان(٢) .

ومن بين المناطق التى زارها الهجويرى فى خراسان ولاية « قومس » » وكان فى ذلك الوقت يعانى مشكلة اعترضته فى الطريق ، وهناك نزل فى خانقاه للدراويش ، وأساء هؤلاء معاملته ، ولكن هذه المعاملة الخشنة أغادته من ناحية أخرى ، فقد أحس بعدها بالراحة ، وحلت واقعته(٤) .

وكان الهجويرى يتردد على « نيسابور » لزيارة ( خواجه ) المظفر ابن حمدان وهناك سمع منه رأيه في الفناء والبقاء (ه) .

كذلك التقى الهجويرى فى « نيسيابور » بأبى القاسم القشيرى ، وحدثه القشيرى بقصة ذهابه الى خرقان لزيارة أبى الحسن الخرقاني(٢) ، وسمع

<sup>(</sup>۱) « كشف الحجوب » ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>۲) « السابق » ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٤) « السابق » **ص** ٧٧ .

<sup>(</sup>o) « السابق » ص ۲۱۳ ·

<sup>·</sup> ۲۰۵ س « السابق » ص ۲۰۵

الهجویری فی نیسابور أیضا رأی القشیری فی مسألة الفقر والفنی (۱) . أما مدینة «طوس » فیبدو أن الهجویری أقام فیها فترة ، كان یتردد خلالها علی شیخه أبی القاسم الجرجانی ویتلقی منه تعالیمه الروحیة (۲) .

وقد التقى الهجويرى في مدينة «سرخس » بالسيد الامام الحزامي الذي حدثه بقصة كرامة من كرامات الشيخ أبي الفضل حسن السرخسي(٢) .

وفى مدينة « مرو » رأى المهجويرى الرسائل المتبادلة بين أهل « مرو » وأهل « نسا » من اليسارية أتباع أبى العباس السيارى(٤) .

وفى مرو أيضا قال له واحد من أئمة الحديث المعروفين انه الف كتابا فى اباحة السماع ، فقال له الهجويرى : انها لمصيبة كبرى حلت بالدين أن أحل السيد الامام لهوا هو أصل جميع الفساد(٥) .

كذلك زار الهجويرى مدينة « ميهنه » موطن أبى سعيد بن أبى الخير وأقام على قبره ثلاثة أيام ، ورأى كرامة من كراماته(۱) ، والتقى أثناء هذه الزيارة بالمظفر(۷) ابن الشيخ أبى سعيد ، ورأى أيضا خادم أبى سعيد المخاص ومريده « حسن بن المؤدب » ، وقص عليه هذا الأخير قصة زيارة أبى سعيد لأبى الحسن المرقاني في خرقان(۸) .

#### رحلته الى ما وراء النهر:

ذكر الهجويرى أنه كان لفترة طويلة ، فى ما وراء النهر ، صديقا لأحمد ابن حماد السرخسى(٩) ، ورأى منه عجائب كثيرة(١٠) ، ومن الأشياء التى استمع اليها منه قصة توبته(١١) ، ورأيه فى الزواج (١٢) ،

وفى ما وراء النهر أيضا رأى الهجويرى رجلا من أهل الملامة كان لا يأكل الا ما يعلفه الناس ، كالكرات الذابل والقرع المر والجزر التالف . وكان

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۲۸ ۰

<sup>(</sup>۲) « السابق » ص ٥٥ ، ٣٠١ ·

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ۲۸۷ ·

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٣٢٢ ٠

<sup>(</sup>٥) « السابق » ص ٦٧ •

<sup>(</sup>٦) « السابق » ص ٣٠١ - ٣٠٢ •

<sup>(</sup>V) « السابق » ص ۲۱۲ ۰

<sup>(</sup>A) « السابق » ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٩) « السابق » ص ٤٧٦ ·

<sup>(</sup>۱۰) « السابق » ص ۲۱۲ ۰ (۱۰) « السابق » ص ۲۱۲ ۰

<sup>(</sup>۱۱) « السابق » ص ۲۶۲ ·

<sup>(</sup>۱۲) « السابق » ص ۷۷ ٠

<sup>-</sup> VY --

يصنع ملابسه من الخرق البالية التي يلقيها الناس في الطريق ، فيجمعها ويغسلها ويصنع منها مرقعة(١) .

كذلك رأى في مدينة بخارى الشيخ احمد السمرةندى ، ولم يكن قد نام الليل لمدة أربعين عاما ، وكان ينام قليلا أثناء النهار (٢) .

#### رحلته الى التركستان:

وذهب الهجويرى الى التركستان ، وصور لنا مشاهداته في هذه الرحلة فتال انه رأى النار في احدى المدن التي تقع على حدود البلاد الاسلامية ، وقد اندلعت في جبل ، وكان النوشادر يفور من أحجاره ، وفي وسط تلك النار كان يوجد فأر حي فلما خرج من النار هلك(٢) .

#### رحلته الى الهند:

وفى نهاية المطاف رحل الهجويرى الى بلاد الهند حيث أمضى الفترة الأخيرة من حياته فى مدينة « لاهور » ، وظل بهذه المدينة الى أن توفى ، ولا يزال قبره بها .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ٥٦ .

<sup>·</sup> ۲۱ « السابق » ص ۲۰،

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ٥٣١ ـ ٥٣٢ .

### الفصل السادست المرجلة الأخيرة من حياة الرحوري استقل الهور وفاته فيها وقبو

ذكرنا من قبل أن الهجويرى أمضى الفترة الأخير من حياته فى بلاد الهند حيث استقر به المقام فى مدينة لاهور . وظل بها الى أن توفى ، ولا يزال قبره هناك .

وقد أشارت بعض المصادر الى أن الهجويرى ذهب الى الهند بناء على أمر صدر اليه من شيخه أبى الفضل الختلى(۱) . ورأينا فيما ورد في كشف المحجوب عن الختلى أن الهجويرى لازمه الى أن توفى في قرية « بيت الجن »(۲) بسوريا . فاذا صح التاريخ الذى أورده صاحب خزينة الأصفياء لوفاة الختلى ، وهو سنة ٣٥٤ ه(٢) ، فان الهجويرى يكون قد ذهب الى الهند بعد هذا التاريخ ، أى بعد سنة ٣٥٤ ه .

ومما لا شك فيه أن هذا التاريخ المذكور يبعد عن الصواب ، ذلك أن الهجويرى كان أسيرا في لاهور أثناء الفتنة التي وقعت بها سنة ٣٥ ه ، وقد أشار هو بنفسه الى أنه كان يؤلف أجزاء من كشف المحجوب خلال فترة الأسرا(٤) ، وفي هـذا ما يؤيد أنه رحل الى لاهور قبل سنة ٣٥ ه ، ويرجح في نفس الوقت ما ذكرته بعض المصادر من أن الهجويرى ذهب الى الهند سنة ٣١٤ ه ، أثناء الاضطرابات التي وقعت في غزنه في أواخر عصر السلطان مسعود الغزنوى(١٠) .

غير أن هناك اشارتين وردتا في كشف المحجوب ، لهما دلالات معينة : الأولى : أن الهجويرى أشار في موضع من الكتاب الى أنه اطلع على الرسالة القشيرية واقتدى بنظامها فيما يتعلق بترتيب بعض الاشخاص

<sup>(</sup>۱) « خزينة الاصفياء » ج ٢ ص ٢٣٢ ،

<sup>(</sup>۲) « كثيف المحجوب » ص ۲۰۹ ·

<sup>(</sup>٣) « خزينة الاصنفياء » ج ٢ من ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) « كشف المحجوب » ص ١١٠ •

<sup>«</sup>The Life and Teachings» p. 23 ، ۲. س مجويرى » مس دره) «The Life and Teachings»

في القسم الخاص بالتراجم(١) . ومن المعروف أن الرسالة ألفت سنة ٣٧٤ ه . فلا بد أنه اطلع عليها بعد هذا التاريخ .

والثانية: صرح الهجويرى بأنه قام بزيارة قبر أبى سعيد بن أبى الخير في « ميهنه » ، واقام على القبر ثلاثة أيام(٢) . ومن البديهي أن هذه الزيارة تمت بعد وفاة أبى سعيد سنة ٤٤٤ ه .

واستنادا الى ما تقدم نرى أنه من المحتمل أن يكون الهجويرى قد ذهب الى بلاد الهند مرتبن:

المرة الأولى: ضمن جولاته فى العالم الاسلامى ، فذهب الى بلاد الهند أيضا . وكان ذهابه اليها قبل سنة ٣٥ هـ ، وليس هناك ما يمنع من أنه ذهب فى عام ٣١١ هـ ، وكان لا يزال فى الهند عندما وقعت فتنة لاهور سنة ٣٥ هـ ، وأسر بين الاسرى .

والرة الثانية: ذهب فيها الهجويرى الى بلاد الهند بعد وفاة أبى سعيد ابن أبى الخير سنة . } ه . وفي هذه المرة استقر نهائيا في مدينة لاهور حيث أمضى الفترة الأخيرة من حياته .

ومن المحتمل أن يكون قد أمضى الفترة ما بين الرحلتين ، أو جزءا منها ، في غزنه وخراسان ، حيث استعاد كتبه ، واطلع على الرسالة القشيرية ، وقام بزيارة قبر أبى سعيد بعد وفاته سنة . } ه . ثم رحل الى الهند. واستقر بها .

اما عن حياة الهجويرى في الهند ، وعلى وجه التحديد في مدينة لاهور ، فيبدو انها كانت حياة حافلة في النواحي الدينية عامة والصوفية خاصة ، فقد أم الهجويرى لاهور بعد أن طوف طويلا في العالم الاسلامي ، والتقي بكثير من رجال الدين والأئمة المعروفين على عهده ، وتتلمذ على عدد من شيوخ الصوفية المشهورين في النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ، واطلع في الوقت نفسه على كثير من المؤلفات الدينية والصوفية ، واستطاع عن طريق هذا وذاك أن يبلغ درجة تؤهله لالقاء الدروس الدينية ، وهداية الناس وارشادهم ، فلما آنس من نفسه القدرة على الاسهام في الدعوة الى العالم المي الاسلام ، اتجه الى ذلك المجتمع الذي كان قد انضم حديثا الى العالم الاسلامي ، ليمارس نشاطه في نشر تعاليم الدين ، والدعوة الى الحياة الروحية الخالصة ، داخل حدود الدين الاسلامي .

<sup>(</sup>۱) « كثنف المحجوب » ص ۱ ۱۱ •

<sup>·</sup> ٣٠١ ه السابق » ص ٢٠١ .

وسواء كان انتقال الهجويرى الى الهند تلبية لأمر شيخه « الختلى » ، أو استجابة لرغبته الشخصية في نشر الدين الاسلامي في تلك البقاع ، فانه استطاع أن ينال ثقة الأهالي في لاهور فتعلقوا به وأحاطوه بهالة من الإجلال والتعظيم .

وعندما بلغ الهجويرى لاهور: اختار لاقامته الجهة الغربية من المدينة ، قرب معبد للهندوس على نهر راوى(١) ، حيث يوجد مزاره الآن ، وبنى في تلك البتعة مسجدا ، وجمع حوله عددا من الطلاب ، وأخذ يقوم بالتدريس لهم . ثم تخلى عن التعليم لأنه في نظره يبرز نوعا من السمو والتعالى على الآخرين(٢) .

وقــد أسهم الهجويرى فى تحول عدد كبير من سكان تلك المنطقة الى الاسلام ، وكان أولهم « راى راجو »(٢) نائب لاهور فى عهد السلطان مودود ، فأسلم على يديه واتخذ لنفسه اسم « الشيخ الهندى»(٤) .

وأقام الهجويرى فى مسجده خانقاها(ه) ، والنف حوله فيها المريدون من لاهور وجميع أنحاء البنجاب ، ولم يكن تأثيره مقصورا على المسلمين ، بلكان يحضر مجلسه عدد كبير من غير المسلمين ، وأسلموا على يديه(١) .

ويقال انه عندما بنى الهجويرى المسجد ، كان محرابه يميل قليلا الى الجنوب عن محاريب المساجد الأخرى ، فاعترض عليه العلماء والأئمة فى ذلك الوقت ، وصمت الهجويرى ، وذات يوم جمعهم وأمهم للصلة فى المسجد، ولما قضيت الصلاة قال للحاضرين : انظروا فى اى اتجاه توجد الكعبة ؟ فارتفعت عنهم الحجب ، وظهرت لهم الكعبة محاذية للمسجد(٧) . وقد روت بعض المصادر هذه القصة على انها كرامة من كرامات الهجويرى.

ويبدو أن الهجويرى لم ينقطع عن التأليف والتصنيف خلال الفترة التى قضاها فى لا هور ، واذا صحت نسبة كتابى : « ثواقب الأخبار » و « كشف الأسرار » اليه ، فانه يكون قد الفهما فى هذه الفترة .

<sup>(</sup>۱) « تذکرة حضرت على هجويري » ص ۸۷ ٠

<sup>«</sup>The Life and Teachings» p. 24.

<sup>(</sup>۳) « نذکرة حضرت على هجويرى » ص ۸۸ ·

<sup>«</sup>The Life and Teachings» p. 24.

<sup>(</sup>٥) « خزينة الاصفياء » ج ٢ ص ٢٣٣٠

<sup>(</sup>٦) « نذکرة حضرت على هجويرى » ص ۸۷ ٠

<sup>(</sup>V) « سنينة الاولياء » ص ١٦٤ ، « خرينة الاصنياء » ج ٢ ص ٢٣٣٠ .

وقد ظل الهجويرى يمارس نشاطه الروحى والدينى فى مدينة لاهور حتى ادركته الوفاة بها ، وقام مريدوه والمعتقدون فيه بدفنه بالقرب من مسجده(١) .

وكان يرافق الهجويرى في رحلته الى لاهور اثنان من رفاقه وهما « أحمد ابن حماد السرخسى »(٢) الذى رافقه لمسدة طويلة في ما وراء النهسر ، و « أبو سعيد الهجويرى »(٢) الذى كتب كشف المحجوب ردا على سؤاله . وقد بتى هذان الصديقان في صحبة الهجويرى طيلة اقامته في مدينة لاهور ، وظلا بها بعد وفاته حتى وافاهما أجلهما في هذه المدينة ، ودفنا الى جواره . ولا يزال قبراهما داخل ضريح الهجويرى(٤) .

#### تاريخ وفاته:

تاريخ وماة الهجويرى مختلف فيه(ه) . وهناك تواريخ ثلاثة لوفاته ، يرد ذكرها أكثر من غيرها في معظم الكتب التي تحدثت عن الهجويرى وعن كتابه كثمف المحجوب ، وهذه التواريخ هي :

سنة ٢٥٦ ه ، سنة ٢٥٥ ه ، الفترة ما بين سنتي ٢٥٥ ، ٢٦٩ ه .

ومما يؤسف له أن « جامى » ، على الرغم من اعتماده الكبير فى « نفحات الأنس » على كتاب كشف المحبوب ، وما يكنه لمؤلفه من الاعزاز والتقدير ، فانه عندما ترجم له اغفل تاريخ وفاته ، واكتفى بذكر مقتطفات قليلة من كشف المحبوب .

ولم يقطع « دارا شكوه » برأى فى هذا الموضوع ، وانها أورد تاريخين لوماة الهجويرى مهو يقول : « وكانت وماته فى سنة ٢٥٦ فى قول ، وفى سنة ٢٦٤ ه فى قول آخر »(١) .

أما صاحب « خزينة الأصفياء » فقد زاد على هذين التاريخين تاريخا

<sup>(</sup>۱) « هلال » جلد بنجم ــ شمارة ۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ .

<sup>(</sup>٢) « كشف المحبوب » انظر ص ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٣) « السابق » انظر : مَن ٧ .

<sup>«</sup>The Life and Teachings» p. 26. (§)

<sup>(</sup>٥) « لم يحاول » زوكونسكى فى المقدمة القيمة التى كتيد لكشف المحجوب عندما طبعه لاول مرة أن يبحث هذه المسألة واكتفى بأن قال : « من سوء الحظ أننا لا نبلك مصدرا واحدا يقدم لنا معلومات عن حياة الهجويرى بطريقة منصلة ودقيقة ، بل اننا لا نعرف حتى تاريخ مولده ووفاته » انظر :

Zhukovsky's Introduction: Bulletin of Oriental Studies.

• ۱۹۵ صفینة الاولیاء » مر، ۱۹۵ (۱)

آخر هو : سنة ٦٥ ه (١) ، وذكر أنه استقى هذا التاريخ من الأقوال الموثوقة لصاحبي « نفحات الانس »(٢) ، و « أخبار الأصفياء » . وأضاف أنه توجد قطعة من الشعر على بوابة ضريح الهجويري تحمل تاريخ وفاته و مجهوع هذه القطعة يساوي ، في حساب الجمل : ٦٥٤(٦) . وورد ذكر هذا التاريخ أيضا في كل من : « كشمف الظنون »(١) ، و « هدية العارفين »(٥) .

وقد تابع كتاب الفهارس الغربيون : « ايته » و « ريو » و « بلوشيه » ، دارا شكوه في ذكر التاريخين اللذين وردا في « سفينة الأولياء » وهما : ٥٦ ، ٦٤٤ هـ ، ونقلوا هذين التاريخين ، اما عن « رياض الأولياء »(١) ، واما عن سفينة الأولياء ، وزاد عليهما « ايته » التاريخ : ٦٥ ه ، نقلا عن « مآثر الكرام »(٧) .

غير أن « ريو » يستبعد صحة التاريخين : ٥٦ ؛ ١٦٤ هـ ، ويستند في ذلك الى أن الهجويري كان معاصرا لأبي القاسم القشيري المتوفي سنة ٥٦٥ ، وأن اسم القشيرى يرد في بعض مواضع من كشف المحجوب وقد أضيف اليه عبارة ( رحمة الله ) ، أو ( رحمة الله عليه )(٨) ، وبناء على ا هذه الملاحظة يقول « ريو » ان ايا من هذين التاريخين لا يتفق مع هذه الحقيقة ، ولذا فهو يرجح أن تكون وفاة الهجويرى بعد سنة ٦٥ هـ(٩) ، أى بعد وفاة القشيرى .

وفي راينا أن ملاحظة «ريو » هذه ليست على جانب كبير من الصواب ، ونستند في ذلك الى الأمور التالية:

**أولا:** ليس من المستبعد أن تكون هذه الاضافات من فعل الناسخ ، ومما يؤيد هذا أن اسم الهجويري نفسه ورد في موضع من كشف المحجوب وقد أضيف اليه عبارة (رحمه الله) (١٠) .

<sup>(</sup>۱) « ورد هذا المتاريخ في كتابي » : سبك شناسي ج ٢ ص ١٨٧ ، « تاريخ ادبيات ابران » صفا ج ۲ ص ۸۹۲ ·

<sup>(</sup>٢) « لم يرد في ترجمة الهجويرى في كتاب نفحات الانس ذكر تاريخ وفاته ( انظر : ص ٣١٦ \_ ٣١٧ ) ، وإذا صح ما ذكره صاحب خزينة الاصغياء نربماً كان هذا التاريخ في حاشية من حواشي النفحات وليس في النص ٠

<sup>(</sup>۳) « خزینة الاصفیاء » ج ۲ ص ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٤) « كشف الظنون » ج ٢ عمود ١٤٩٤ ·

<sup>(</sup>o) « هدية العارفين » ج ۱ عمود ۱۹۱ ·

Rieu: Catalogue of the Persian Manuscripts: Vol. I, (7)

Ethé: Catalogue of Persien Library: Vol. I.

<sup>(</sup>A) « كشف المحجوب » انظر ٠١ ، ٣٩ · «Rieu: Cat» Vol. I.

<sup>(</sup>١٠) « كثيف المحجوب » ص ٣٠٠ حاشية }} ، ص ٣١٦ ·

ثانيا: اذا كانت عبارة (رحمه الله) أضيفت الى اسم القشيرى بواسطة الهجويرى ، فمعنى هذا أن كتاب «كشف المحجوب» قد تم تأليفه بعد وفاة القشيرى سنة ٦٥٥ ه ، وهذا مخالف للحقيقة ، فمما لا شك فيه أن كشف المحجوب الف قبل هذا التاريخ بفترة طويلة(١) .

ثاثاً: ان القشيرى كان حيا عند تأليف كشف المحبوب ، والدليل المادى على هذه الحقيقة موجود في الكتاب نفسه ، فبالرجوع الى الباب الثانى عشر ( باب في ذكر أئمتهم من المتأخرين ) نجد أن الهجوبرى ترجم للقشيرى ضمن عشرة من شيوخ الصوفية ، ومن بين هؤلاء يوجد اثنان فقط من الواضح أنهما كانا على قيد الحياة أثناء تأليف الكتاب ، وهما « أبو القاسم الجرجانى » و « القشيرى » وتتضح هذه الحقيقة من العبارة التى ترجم بها الهجويرى لهما ، فهو يستعمل في ترجمتيهما الرابطة ( است )(٢) وذلك على خلاف الفعل المساضى ( بود )(٢) الذى يستعمله في التراجم الثمانى على خلاف الفعل المساخى ( بود )(٢) الذى يستعمله في التراجم الثمانى وفاة هؤلاء معروفة ، وترجع كلها الى ما قبل تأليف كشف المحجوب . كما وردت بالكتاب عبارة صريحة تشير الى أن الجرجانى كان حيا عند تأليفه ، وترجمتها : « والشيخ أبو القاسم الجرجانى رضى الله عنه ، وهو اليوم القطب وترجمتها : « والشيخ أبو القاسم الجرجانى رضى الله عنه ، وهو اليوم القطب الدار عليه ، أبقاه الله »(٤) .

أما « نيكولسون » فيبدو أن ملاحظة « ريو » قد أثارت انتباهه ، فتقبل — فى مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب — فكرة وفاة الهجويرى بعد سنة ٢٥ ، وأن كان قد استند الى دليل آخر غير الذى استند اليه ريو وهو : أنه من الواضح من كتاب كشف المحجوب أن أبا القاسم الجرجانى كان حيا عند تأليفه ، ومن المعروف أن الجرجانى توفى سنة ٥٠ } ه ، ولكن نيكولسون وجد تاريخا آخر لوفاة الجرجانى فى كتاب « شنذرات الذهب » وهو سنة ٢٩ } ه(٥) وبناء عليه رجح أن الهجويرى توفى بعد عام ٢٩ } ه واكي أو على الاقل فيما بين ٢٥ } ، ٢٩ } ه(١) .

واذا كنا نتفق مع نيكولسون في أن الجرجاني كان حيا عند تأليف كشف المحجوب ، الا أننا نختلف معه في أنه توفي سنة ٦٩} ه ، حقيقة أن هذا

<sup>(</sup>١) ( ارجع الى تاريخ تأليف الكتاب في الباب الثاني : النصل الاول ) .

<sup>(</sup>۲) « كشف المحجوب » ص ۲۱۱ ، ۲۰۹ « است » = يكون ، كائن ،

<sup>. (</sup>۳) ( السابق » من ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ( بود » = کان . (۶) ( السابق » من ۲۹۹ ،

<sup>(</sup>ه) « شنذرات الذهب » ج ٣ ص ٠ ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) « نيكولسون » ( انظر : مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ) .

التاريخ ورد في شددرات الذهب ، ولكن من الواضح أن هناك خطأ ما ، فمن الثابت أن الجرجاني توفي سنة ٥٠ ٤ هـ(١) .

وترد فى بعض الكتب والمقالات اشمارات تشمير الى تواريخ متأخرة لوفاة الهجويرى ، منها ما يشمير الى سنة ٧٠٤ هـ(٢) ، ومنها ما يشمير الى أبعد من ذلك فيجعل وفاته فيما بين ٤٨١ ، ٠٠٠ هـ(٢) .

على أنه يبدو أن أصح هذه التواريخ وأقربها الى الصواب: التاريخ الذى ذكره صاحب خزينة الأصفياء وهو سنة ٢٦٥ ه، ذلك أن « منتى غلام سرور » مؤلف الخزينة ، مواطن لاهورى نشأ وتربى فى البيئة التى توفى بها الهجويرى ، وقام بزيارة قبره عدة مرات ، وهو يصرح بأنه استقى هذا التاريخ من نفحات الأنس وأخبار الأصفياء ، وأن هناك قطعة من الشعر مكتوبة على البوابة الداخلية لضريح الهجويرى تشتمل على هذا التاريخ(٤) .

وقد تولى ذكر هذا التاريخ فى ثلاثة من الكتب والمقالات الحديثة ، مضافا اليه الشمهر واليوم الذى توفى فيه الهجويرى ، فجاء تاريخ وفاته على هذا النحو:

التاسيع من محرم سنة ٢٥٤ ه(٥) .

التاسع عشر من صفر سنة ٦٥ هـ(١) .

الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٢٥٥ ه(٧) .

. واذا كنا نلاحظ اختلافا بين هذه التواريخ في الشهر واليوم ، الا أنها جميعا تتفق على سنة ٦٥} ه .

وهناك ثلاث قطع من الشعر الفارسى تنسب الى : ( خواجه ) معين الدين جشتى ( ٦٣٣ ه ) ، ومولانا جامى ( ٨٩٨ ه ) ، والشاعر الباكستانى محمد اقبال ( ١٩٣٨ ) ، وهذه القطع الثلاث مكتوبة على جدران مزار المهجويرى ، وتتضمن كل قطعة منها كلمة أو عبارة تشير الى تاريخ وفاة الهجويرى ومجموعها بحساب الجمل يساوى ٤٦٥ .

<sup>(</sup>۱) « سفينة الاولياء » ص ٧٥ ، « طرائق الحقائق » ج ٢ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۲) « شد الازار » : انظر : ص ۱۸۰ حاشية ۳ .

<sup>:</sup> يَوْلُ عِن The Life and Teachings: p. 24. (قال عن «Oriental College Magazin, Lahore (Volume 36. p. 27-43)

<sup>(</sup>٤) « خزينة الاصفياء » ج ٢ ص ٢٣٤ ·

<sup>(</sup>ه) « تذکرة حضرت على هجويرى » ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٦) مجلة « هلال » شمارة سوم ارديبهشت ١٣٣٢ ه ش ٠

The Life and Teachings: p. 24.

اما القطعة الأولى ، نهى مكتوبة على حائط الباب الى اليسار ، وتحمل السم خواجه معين الدين ، وهي :

این روضه که بانیش شده نیض الست(۱)

مخسدوم علی راست که باحـق بیوست

در هستی نیست شسد هستی یانت

زان سال وصالش أنضل آمداز (هست )(۲)

سنة ۲۵ هخواجه معین الدین جشتی

وترجمتها:

ا \_ هذه هي الروضة التي بنيت لفيض « الأزل » ، المخدوم « على » الذي اتصل بالحق .

٢ ــ فنى عن الوجود فأدرك البقاء ، ولذا فالأفضل أن جاءت سنة وصاله من كلمة (هست).

والقطعة الثانية للجامي(٢) : موجودة على بوابة داخلية في الطريق الى الضريح ، وهي :

خانقـاه علی هجویری است خانقال بردار خان بین طوطیاکن برده دیده حق بین تاشاری و اقال بر اسرار جونکه سردار ملك معنی بود جونکه سردار ملك معنی بود سال وصلش برآید ز (سردار )(٤)

وترجمتها :

- انها خانقاه على الهجويرى ، فارفع عن بابها مكنسة الغبار .

<sup>(</sup>۱) كلمة « السبت » تأتى كتيرا فى الفارسية بمعنى : الازل ، وهى اشارة الى الآية الكريمة : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم السبت بربكم » سورة الأعراف الآية ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٢) « هست » بمعنى : موجود ، كائن ، و « هست » بحساب الجمل = ه ( ٥ ) + س ( ٢٠ ) + ت ( ٠٠ ) ) = ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) من المرجح أن هذه القطعة المنسوبة الى الجامى هى التى أشار اليها مؤلف خزيئة الاصفياء . ( انظر ج ٢ ص ٢٣٤ ) .

<sup>(\$)</sup> الكلمة «سردار » بمعنى «قائد » كانت مستعملة في العربية، ومجموعها بحساب الجمثل: س ( ۲۰ ) + ر ( ۲۰۰ ) + د ( \$ ) + ا ( ۱ ) + ر ( ۲۰۰ ) = ۲۵

- أيها الببغاء ؟ انظر بعين مبصرة للحق ، لتقف على الأسرار .

- ولما كان سردار ملك المعنى ، فان سنة وصله تستخرج من كلمة (سردار) .

والقطعة الثالثة : لمحمد اقبال ، وتوجد على حائط البوابة الشرقية ، وهي :

ســال بنـائی حـرم مومنـان خــواه زجبریل ز هاتف مجــو جثــم ( به مسجد اقصی فکن )(۱) « الــذی بارکه » هـــم بکو سنة ۲۵ ه علامه اقبال(۲)

#### وترجمتها:

- سل جبريل عن تاريخ بناء حرم المؤمنين ، ولا تسل الهاتف عنه .
- وألق بيبصرك الى المسجد الأقصى ، وقل أيضا: « الذي باركه »(٢) .

وعلى الرغم من أن ضريح الهجويرى ومسجده قد أعيد بناء بعض أجزائهما ، وأدخلت عليهما تعديلات كثيرة ، وزيد في مساحتهما مما يحتمل معه أن تكون بعض هذه الأشعار قد أعيد كتابتها في وقت متأخر ، الا أنها تتفق فيما بينها على تاريخ واحد لوفاة الهجويرى وهو سنة ٦٥ ه . وفي هذا ما يجعلنا نرجح هذا التاريخ على غيره من التواريخ الأخرى .

#### ((قبر الهجويرى))

لا يزال قبر الهجويرى قائما فى مدينة لاهور ، داخل ضريحه ، فى المزار المعروف بمزار « داتا كنج بخش » ، ويوجد حاليا فى المنطقة القديمة من لاهور ، خارج بوابة « بهاتى » ، ويقع غربى القلعة (٤) .

<sup>(1)</sup> Itarlo : (" he annex tank by " yearly thent : V = V = V + A (0) V = V + A (0)

<sup>(</sup>۲) « تذكرة حضرت على هجويرى » انظر ص ٥٠ ـــ ٥١ (٣) اشارة الى الاية الكريمة : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله » سورة « الاسراء » آية ١

<sup>(</sup>۱) « سفینة الاولیاء » ص ۱٦٥ ، « تذکرة حضرت علم مهجویری » ص ۸۷ .

#### وصف المزار من الخارج:

يتكون المزار من الضريح والمسجد . ويقع المسجد في الجهة الغربية ، ويوازيه الضريح في الجهة الشرقية . وجددت أبنيتهما وزيد في مساحتيهما عدة مرات . وقد وصفه صاحب تذكرة « حضرت على هجويرى » بقوله : « ان أول ما تقع عليه عين الناظر : مبنى عال يقع في الجهة الغربية منه مسجد غخم »(١) .

والضريح ، كما هو واضح في الصورة ، يتكون من سياج خارجي يتوسطه المقام حيث يوجد القبر ، وتعلوه قبة كبيرة ، وتبدو داخل السياج بعض الحجرات ، كما يفتح على بعض الأفنية الداخلية الصغيرة ، أما الفناء الخارجي ، فمتسع وتظهر فيه قبور بعض المريدين والمعتقدين في الهجويري(٢)

وقد دفن الهجويرى عند وفاته بالقرب من المسجد الذى بناه فى حياته ، وكان القبر يتألف أول الأمر من الصفة وبعض المبانى المحيطة بها ، والتى قام ببنائها السلطان ابراهيم الفزنوى ( ٥١ ٤ ـ ٢٩٢ هـ ) ، وفى عهدالسلطان أكبر أضيف اليه بعض الأبنية التى أصلحت أو أعاد بناءها المهراجا « رنجيت سنغ »(٢) ، ولم تكن هناك قبة فوق قبر الهجويرى فى البداية وفى سنة ١٢٧٨ ه بنى « حاجى نور محمد سادو » سياجا حول الضريح تتوسطه قبة تعلو القبر(٤) وقام باصلاحها من بعده مولوى « فيروز الدين » وزين الجدران بالرخام وطلى القبة باللون الأخضر(ه) .

وكان « ميان غلام جيلانى » حفيد « مهرجهندو » قد شيد مسجدا الحقه بالضريح ، غير أن هذا المسجد هدم عند بناء المسجد الجديد المقام على أرض المسجد الذي كان قد شيده الهجويرى في حياته ، بعد أن زيد في مساحته . وقد جدد بناء هذا المسجد مرتين(۱) . ويوجد في صحن المسجد المجديد لوح من الرخام طوله ثلاثة اقدام وعرضه تسع بوصات علامة على الموضع الذي كان يوجد فيه ضريح « مؤمن خان » نائب والى البنجاب في عهد محمد شاه المبراطور الهند ، ولوح آخر يشير الى محراب مسجد الهجويرى القديم (۷) .

<sup>(</sup>۱) « تذکرة حضرت على هجويري » ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ٥٢ .

<sup>«</sup>The Life and Teachings» p. 26. (٢)

«The Life and Teachings», p. 27. (٤)

<sup>«</sup> تذکرة حضرت على هجويرى » ص ٥٢ .

<sup>(</sup>o) « تذکره حضره علی هجویری » ص ۵۲ .

<sup>(</sup>٦) « خزينة الاصنياء » ج ٢ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>V) « تذكرة حضرت على هجويري ، ص ۱/ه .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مزار المهجويري





اللوح الرخامي في المسجد الجديد: الذي يشير الى محراب المسجد القديم الذي بناه الهجويري في حيايه .

#### وصف الضريح من الداخل:

يقع قبر الهجويرى داخل المقام الذى يتوسط الضريح وقد بنى القبر على صفة من الرخام الأبيض ، بنى « ايواز خان » سياجها وايواز خان هو حارس أفيال المهراجا رنجيت سنغ ويقع قبر الهجويرى فى الوسط ويحيط به قبرا : الشيخ « أحسد السرخسى » والشيخ « أبو سسعيد الهجويرى »(۱) .

وتوجد عند راس القبر \_ كما يبدو في الصورة \_ لوحة رخامية كبيرة تسد احد أبواب المقام نقش عليها آيات من القرآن الكريم ، واسم الهجويرى والقابه وتاريخ وفاته وبيت من الشمعر لـ (خواجه) معين الدين الـ (جشتى) يشير فيه الى لقب داتا كنج بخش ، ويبدو في أسفل اللوحة اسم الشخص الذي لقامها على نفقته ، واسم الخطاط الذي نقشها .

وتغتح البوابة المواجهة للقبر على حجرة صغيرة ، وهى الحجرة التى اعتكف فيها خواجه معين الدين وأمضى بها فترة الجله(٢) ، وعندما هم بالمعودة ، وقف أمام القبر ، وقال البيت المنقوش على اللوحة ، وهناك حجرة أخرى خارج حرم الضريح كان يقضى فيها الشيخ « فريد الدين كنج شكر »(٢) مدة الجلة(٤) .

كما توجد داخل الضريح حجرة تسمى حجرة القرآن بها نسخ عديدة من القرآن الكريم من بينها نسخة بخط السعدى الشيرازى ، ونسخة تحمل اسم سلطان الاسلام عالمكير المغولى(٥) . ومن أبرز النسخ المهداه : مصحف اهدته « موران » خليلة المهراجان « رنجيت سنغ » ، ونسخة أهداها الى الضريح « محمد خان » ونسخة ثالثة « لنواب ناصر » كما اهدى رنجيت سنغ نسخة نفيسة الى الضريح عقب حملته المظفرة على الأفغان ، وتوجد نسخة مكتوبة بالمسك أهداها متعبد غير معروف(١) .

<sup>«</sup>The Life and Teachings» p. 26.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) « خزينة الاصفياء » انظر ج ٢ ص ٢٣٣ — ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) « مسعود بن عز الدين محمود » ويعرف بفريد الدين كنج شكر ، كان مريدا وخليفة لقطب الدين بختيار ، وأدرك صحبة خواجه معين الدين الجشتى ، توفى سنة ٦٦٤ ه وقبره بين مولتان ولاعور ( انظر : سفيلة الاولياء ص ٩٦ ) .

<sup>«</sup> خزينة الاصفياء » ج ١ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) « خزينة الاصفياء » ج ٢ ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>o) « تذکره علی هجویری » ص ۲۰ .

<sup>«</sup>The Life and Teachings», p. 27.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ( قبر الهجويرى )) وتبدو اللوهة الرخامية الى اليمين



(( العبارات المكتوبة على اللوحة )) بسم الله الرحمن الرحيم (( ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون )) . مركز تحليات

قدوة السالكين ، زبدة العارفين ، حجة الكاملين ، سند الواصلين ، مظهر العلوم الخفى والجلى المشهور مخدوم على الهجويرى المعروف بحضرت داتاكنج بخش لاهورى قدس الله روحه ولا زالت تجلياته وبركاته دائما ابدا .

کنج بخش فیض عالم مظهر نورخدا ناقصان رابیر کامل کاملان را رهنما سال وصال 30} ه

بناكننده ( البانى ) ما شاء الله جويدرى دين محمد بن جويدرى دين كتبه عبد الحميد غلام رسول

ومزار الهجويرى من الأماكن المقدسة التي يعتز بها المسلمون في شبه المقارة الهندية ، ويؤمه جمهور كبير من أبناء الهند وباكستان للزيارة والتبرك . وقد لا يعرف عامة الناس في تلك البلاد اسم « على بن عثمان الجلابي الهجويرى » ، ولكن لا يوجد في شبه القارة من لا يعرف الاسم المحبوب « داتا كنج بخشى » ، وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة قرون على وفاة صاحبه ، الا أن هذه القرون والأعوام لم تقلل من تعلق الناس به وحبهم له ، واعتقادهم في ذلك الرجل العظيم الذي كان بسلوكه وأخلاقه وحبه لنشر الاسلام نموذجا للمسلم الحقيقى ، فقد أضاء منذ ذهابه الى الهند مشمعل الاسلام ، وروج شرع الرسول في تلك البقاع المترامية الأرجاء ، وأحكم غرس بذور الدين الاسلامي في قلوب أهل تلك البلاد(١) .

وقد أثر مريدو الجهويرى في لاهور في التاريخ الديني والاجتماعي والسياسي لشببه القارة تأثيرا عميقا ، فلم يكن من نتيجة حركة العلماء المسلمين الذين وغدوا على شبه القارة ، أن حملت معها دينا يدعو الى التوحيد فحسب ، بل حملت معها أيضا الأفكار الديمقراطية التي تنظم المجتمع الاسلامي ، الي الهنود الذين كانوا يعبدون آلهة متعددة ويخضعون لنظام الطبقات المهين .

واذا كان مرور الأيام والأحداث ، والانقلابات السياسية والجغرافية قد استطاع أن ينال من بناء الدولة التي أقامها السلطان محمود الغزنوي في بلاد الهند على الغزو والفتوحات ، فان بناء العشق والمحبة الذي شيده على الهجويري الفزنوي على أساس من الايمان العميق والحياة الروحية الخالصة قد ظل صامدا مع الأيام ، بل ان اسم الهجويرى ليطفى على اسم ذلك السلطان الذي طالما حطم معابد الأصنام ومعاقل الشرك والضلال .

#### يقول الشاعر محمد اقبال:

عاشق وهم قاصد طيار عشق أز جبينش آشكار أسرار عشق(٢)

سيد « هجوير » مخدوم امم مرقدأوبير « سنجر » را حسرم بندهای کوهسار آسان کسیخت در زمین هند تخم سجده ریخت عهد فاروق از جمالش تازه شد حق زحرف أو بلند آوازه شد باسبان عزت أم الكتاب از نكاهش خانه باطل خراب خاك بنجاب ازدم أو زنده كثبت صبيح ما از مهراو تابنده كثبت

<sup>(</sup>۱) « هلال » جلد بنجم شمارة ۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ .

<sup>«</sup>The Life and Teachings»: p. 3. (7)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### (( البوابة الرئيسية للمقام ))



كتب في أعلى البوابة العبارة : هر كه يدروازه أو آمد محروم نه رفت وترجمتها : من جاء الى بابه لم يذهب محروما

وترجمته:

\_ سيد « هجوير » مخدوم الأمم ، مرة ده للشيخ « سنجر » حرم ،

\_ حطم سلاسل الجبال في يسر ، وبذر في أرض الهند بذور الصلة .

\_ تجدد عهد الفاروق بجماله ، وعدلا صوت الحق وذاع بكلامه .

\_ انه المارس لعزة أم الكناب ، وبنظ رته دار الباطل خراب .

\_ حيت ارض البنجاب بأنفاسه ، واضاء صبحنا بشهسه .

\_ هوالعاشقورسول العشق الطيار، واسرار العشق تلوح من جبينه .

ولا يزال قبر الهجويرى مطافا لمئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ، وموضعا لعبادة الأولياء ، وخلوة ورع للنساك ، يتجهون اليه ليعتكفوا فيه فترة الأربعينية ، ولا تزال به الأماكن التي اختلى فيها قطب الهند « معين الدين حسن السنجرى الجشتى » والشيخ « فريد الدين كنج شكر » .

وقد اشتهر عن قبر الهجويرى تحقيق حاجة كل ذى حاجة ان هو طاف بروضته المنورة أربعين ليلة جمعة ، أو أربعين يوما على التوالى(١) .

ويحتفل أهل الباكستان حكومة وشعبا بمولد داتا كنج بخش هجويرى لل عام ، ويمتد الاحتفال بالعرس سبع ليال .

<sup>(</sup>۱) « سفينة الاولياء » ص ١٦٥ ، « خزينة الاصنياء » ج ٢ ص ٢٣٤ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

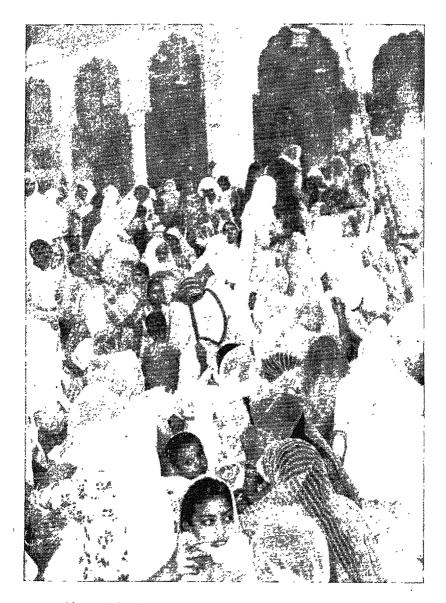

صورة لحشد كبير من السيدات المعتقدات في داتاكنج بخش وقد تعودن زيارة ضريحه في أيام الجمعة واصطحبن أولادهن لينالوا بركة صاحب المزار ٠٠

تفضل السيد الدكتور حسين مجيب المصرى باهدائى هذه المجموعة من الصور التى حصل عليها بمساعدة صديقه الباكستانى السيد محمد حسن الاعظمى ، فلهما جزيل الشكر .



# الفصل السابع مولفها شح

عرف الهجويرى كرائد من الرواد الأوائل الذين الفوا في التصوف ، عن طريق كتابه « كشف المحبوب » ، الذى يعد باكورة المؤلفات الصوفية في اللغة الفارسية ، وواحدا من أمهات الكتب الشرقية المؤلفة في التصوف الاسلامي .

الدارس للتصوف الاسلامي يستطيع في يسر أن يلمس المكانة الكبيرة التي يحتلها « كثنف المحجوب » ككتاب قيم يقدوم على أساس علمي ومنطقي ، ومنهج سليم ، فهو مرجع له أهميته ، وقلما توجد دراسة في التصوف الاسلامي قام بها المستشرقون ، تخلو من الافادة من هذا الكتاب ، والاشادة به ، فههوا لا يقل أهمية وشهرة عن أمهات الكتب الصوفية العربية المعروفة ، ونعني بها « اللمع » و «طبقات الصوفية» و « الرسالة القشيرية » .

ومن المؤسسف حقا أن تسكون الافادة من هسذا الكتاب ، في أغلب الأحيان ، عن طريق الترجمة الانجليزية ، التي قام بها المستشرق الانجليزي « نيكولسون » لهذا الكتاب .

وعلى الرغم من أن شهرة الهجويرى ترجع الى كتاب كشف المحجوب ، الذى يتصل اسمه دائما باسم مؤلفه ، الا أن الهجويرى كان مؤلفا مكثرا ، طرق موضوع التصوف فى عدد من الكتب قبل كشف المحجوب ، وهو فى هذا الأخير يشير الى هذه المكتب ، ويحيل القارىء اليها عندما يتعرض لمسألة سبق أن تناولها بالتفصيل فى واحد من هذه الكتب .

ومن خلال هذه الاشارات نتعرف على مؤلفات الهجويرى السابقة على كثنف المحجوب ، والتى لم يقدر لها أن تبقى وتصل الى أيدينا .

والهجويرى كان شاعرا وناثرا ، بدأ نشاطه الأدبى فى فترة مبكرة من حياته ، بل انه ذكر فى كتابه « كشف الأسرار » أنه بدأ التأليف وهسو

لا يزال فى الثانية عشر من عمره(١) !!! وقد اجتمع له انتاج وفير ، فالكتب التى ورد ذكرها فى كشف المحجوب تبلغ ثمانية ، واذا أضفنا اليها كشف المحجوب يكون انتاجه من النثر تسعة كتب ، علاوة على ديوان, من الشعر .

وليس هـذا فحسب ، فهناك كتابان آخران ينسبهما البعض الى, الهجويرى ، وان لم يرد ذكرهما في كشف المحجوب ٠٠

وفيما يلى قائمة بأسماء مؤلفات الهجويرى:

- ١ \_ الديوان .
- ٢ ــ منهاج الدين ٠
- ٣ \_ كتاب الفناء والبقاء .
- ٤ \_ كتاب في شرح كلام الحلاج .
  - ه \_ البيان لأهل العيان .
    - ٦ ـ بحر القلوب ٠
  - ٧ ــ أسرار الخرق والملونات .
    - ٨ ـ كتاب الايمان .
- ٩ \_ الرعاية بحقوق الله تعالى .
  - ١٠ \_ كشف المحبوب .
    - ١١ ـ ثواقب الأخبار .
    - ١٢ \_ كشف الأسرار .

ولا نعرف بأى لغة كتبت هذه المؤلفات ، باستثناء كشف المحبوب ، وكشف الأسرار ، ذلك أن هذه المؤلفات فقد بعضها أثناء حياة الهجويرى ، والبعض الآخر بعد وفاته . ولم يصل الينا من هذه المجموعة سوى كشف المحجوب الذى يعد آخر مؤلفات الهجويرى . .

يقول زوكوفسكى : « من العسير على المرء أن لا يشعر بالأسى لفقد أوليات كتابات الهجويرى وبخاصة أنه ، على الرغم من ذلك ، يحيل القارىء اليها دائما(٢) .

ونعرف بهذه المؤلفات ، ونبدأ بالجزء الذي فقد في حياة المؤلف .

<sup>(</sup>۱) نقلا عن : « تذكرة حضرت على هجويرى » ص ۹۱ .

<sup>«</sup>Bulletin of Oriental Studies»: Zhukovsky's Introduction, p. 487. (7)

أشار الهجويرى في مقدمة كشف المحجوب الى أن اثنين من مؤلفاته عقدا وشموها أثناء حياته ، وهما: « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » .

أما الديوان: فقد روى الهجويرى عن فقده قصة بسيطة مؤداها أن شخصا طلبه منه ، ولم يكن لديه سوى النسخة الأصل لذلك الديوان ، فأعطاها له . وغير ذلك الرجل فيها واسقط اسم الهجويرى من أولها ، وعرض الديوان على الناس على أنه من نظمه(١) .

وهذه القصة على بساطتها تثير تساؤلات عديدة تدور حول الأمور التالية:

١ ـ متى نظم الهجويرى ذلك الديوان ، وبأى لغة نظمه ؟

۲ \_\_ اذا كانت للهجويرى المقددرة على النظم ، فلم لم يطرق هــذا
 السبيل مرة أخرى ؟

٣ ــ لاذا لم يستشمهد الهجويرى فى كشف المحجوب بشواهد من شعره مع أنه استشمهد فى مواضع كثيرة من الكتاب بأشمار غيره؟

بالنسبة للتساؤل الأول: يبدو أن الهجويرى نظم الديوان في بداية شبابه ، وكانت انطباعاته فيه انطباعات شخصية لشاب حديث السن ، ولم يكن قد اتجه بعد إلى التصوف ، ومما يرجح هذا أن الشخص الذي استولى على الديوان استغل حداثة سن الهجويرى فسلبه الجهد الذي بذله في نظم الديوان ونسبه إلى نفسه في اطمئنان ، لأن الهجويرى لم يكن قد عرف كشاعر أو كاتب ، أما اللغة التي نظم بها الديوان ، فمن المرجح أنها كانت اللغة الفارسية ، أذ أن الهجويرى على الرغم من ثقافته المربية واجادته للغة العربية ، كتب باللغة الفارسية ، وان كانت اللغة المربية تمثل عنصرا هاما في كتاباته . .

وبالنسبة للتساؤلين الثانى والثالث ، فمن المحتمل جدا أن الهجويرى كان ينظم الشعر ، وربما باللغتين الفارسية والعربية . وهناك مثل واحد ورد فى كثمف المحجوب لشعره العربى ، فقد استشمهد ببيت واحد ونص على أنه قائله(٢) . أما شعره الفارسي فهناك أمثلة منه وردت فى كتاب

<sup>(</sup>۱) » كشف المحبوب » ص ۲ ·

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ٣١٣ ·

« كشيف الأسرار » ، وربها كان السبب في احجام الهجويرى عن الاستشهاد بأمثلة من شعره يرجع الى أن الأشعار التي كانت متداولة في ذلك الوقت ، كانت في معظمها أشعارا غزلية يؤولونها تأويلا صوفيا ، والهجويرى وان أباح سماع الشعر الا أنه كان من المعارضين للتأويل ، وقد عاب على الذين يقضون أوقاتهم في سماع أوصاف المحبوب ومحاسنه، كالعين والطرة والخال وما شها ذلك ، وتأويلها على أنها للحق جهلاله(١) .

وأما كتاب (( منهاج الدين )): نهو المؤلف الثانى الذى نقد في حياة الهجويرى . وقد وردت في كشف المحجوب اشارات تدل على أنه كان من الوائل الكتب المتى ألفها ، وان موضوعه كان يرتبط بالتصوف . ويبدو أن منهاج الدين كان على هيئة تذكرة ، نقد ذكر الهجويرى انه تحدث نيه ، في شيء من التفصيل ، عن مناقب أهل الصفة وشرح أحوالهم كل على حدة (٢) ، ولذلك نانه عندما تعرض لذكر هؤلاء في الجزء الخاص بتراجم الحياة من كشف المحجوب اكتفى بذكر اسمائهم . .

وبالإضافة المى أهل الصفة ، فقد تحدث الهجويرى فى السكتاب عن بعض الصوفية ، من بينهم الحسلاج ، ذلك أنه فى الترجمة التى كتبها للحلاج فى كثنف المحجوب ، اشسار المى أنه تعرض فى منهاج الدين لبداية الحلاج ونهايته (٢) .

وقد حدث للهجويرى مع منهاج الدين ما حدث له مع الديوان ، اذ أن مدع ركيك استولى على الكتاب ، ومحا اسم الهجويرى من عنوانه ، وعرضه على الجمهور على أنه من تأليفه ، وأظهر للعوام أنه مؤلفه ، بينما كان الخواص يضحكون منه على هذا القول .

ويبدو أن ظاهرة الانتحال كانت متفشية في ذلك الوقت ، وعلى وجوه عدة ، فقد أشار « فرانتز روزنتال » الى ثلاثة أنواع من الانتحال :

النوع الأول: وكان يمارسك جماعة من المؤلفين الذين يسمعون وراء الشهرة ، فيغفلون ذكر أسمائهم وينتحلون أسماء أدباء مشمهورين يوقعون بها مؤلفاتهم(٤) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۱۹ .

<sup>(</sup>۲) « السابق » انظر : ص ۹٦ . ۳) « السابق » انظر : ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) « السابق » انظر : ص ١٩٢ ٠٠

م(٤) « مناهج العلماء المسلمين » ص ١٢٦ .

والنوع الثانى : وهو أن كتبا بجملتها كانت تنتحل ، وذلك بوضع اسم المنتحل محل اسم المؤلف الحقيقى . وضرب لهذا النوع مثلا بالهجويري(١) .

والنوع الثالث من السرقات الأدبية : ما كان شائعا عند المسلمين ، ويكاد ينحصر في السرقات الشعرية ، بعكس كتب الاغريق التي كانت تتناول. الأدب جملة(٢) .

وقد كان لهاتين الحادثتين اثرهما على الهجويرى ، وحاول أن يتلافى حدوث ذلك تقبلا فعمد الى ادخال اسمه فى مؤلفاته حتى أن اسمه يتردد فى كثيف المحجوب ثمان وعشرين مرة . . .

أما المجموعة الثانية من مؤلفات الهجويرى ، والتى يبدو أنها فقدت بعد وفاته فتشتمل على الكتب التالية :

#### 1 \_ كتاب الفناء والبقاء:

ناتش الهجويرى ، فى الباب الخامس من كثمف المحجوب ، اختلاف الصوفية فى الفقر والصفوة ، وتطرق من ذلك الى مناقشة الفناء والبقاء من حيث المعنى والعبارة ، وأشار الى ترهات أرباب اللسان الذين يعبدون العبارة ، وأومأ الى انه فى مرحلة طيش الشباب ألف كتابا فى « الفناء والبقاء » وكانت له فيه أقوال من هذا النوع(٢) .

#### ٢ ـ كتاب (( في شرح كلام الحلاج )) :

هذا الكتاب أيضا من الكتب التى ألفها الهجويرى فى صدر شبابه ، فقد صرح بأنه كان فى شبابه مفتونا بالحلاج ، وقرأ كثيرا من كتبه ، وقد دفعه اعجابه بالحلاج الى تأليف ذلك الكتاب فى شرح كلامه ، وأيد فيه بالدلائل والحجج علو اقوال الحلاج ، وصحة حالة(٤) .

#### ٣ \_ كتاب (( البيان الأهل العيان )) :

ذكر الهجويرى أنه الف هذا الكتاب في بداية تصوفه ، ويبدو أنه تعرض فيه لشرح بعض الرموز الصوفية:

<sup>(</sup>۱) « مناهج العلماء المسلمين » ص ۱۲۷ - ۱۲۸ .

<sup>(</sup>۲) « السابق » ص ۱۲۹ ۰

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » ص ٦٧ ·

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ۱۹۲ ·

#### ٤ \_\_ كتاب (( بحر القلوب ))(١) :

يبدو أن الهجويرى ألف هذا الكتاب بعد كتاب البيان لأهل العيان وطرق فيه نفس الموضوع فشرح الرموز والمصطلحات الصوفية ، وأن كان قد سلك في ذلك مسلكا أكثر تفصيلا وأشباعا من كتاب البيان . .

#### ه ــ (( أسرار الخرق والملؤنات )):

أشار الهجويرى فى الباب الرابع من كثنف المحجوب ، وهو الباب الخاص بلبس المرقعة ، الى أنه ألف فى هذا الموضوع كتابا مستقلا أسماه « أسرار الخرق والملونات » وذكر أنه يلزم لكل مريد نسخة منه (٢) .

#### ٢ - كتاب (( الايمان )):

من المسائل التى تناولها الهجويرى فى كشف المحجوب ، موضوع « الايمان » ، وقد أفرد له قسما مستقلا اطلق عليه : « كشف الحجاب الثالث فى الايمان » ، وفى هذا القسم أشار الهجويرى اشارة مقتضبة الى مدلول « الايمان » فى الشريعة ، وعند المعتزلة والخوارج وغيرهم ، ثم أحال القارىء الى كتاب مستقل الفه فى هذا الموضوع(٢) واعتذر بأنه سيقصر حديثه فى هذا الموضع على اثبات رأى الصوفية فى الايمان(٤) .

#### ٧ ــ (( الرعاية بحقوق الله تعالى )) :

خص الهجويرى « التوحيد » بباب فى كشف المحجوب أطلق عليه « كشف المحجاب الثانى فى التوحيد» ، وشرح للقراء عامة مبدأ التوحيد عند الموحدين ، وأشار الى آراء المخالفين من الثنوية والوثنيين وغيرهم ، ثم أحال القارىء المتخصص فى هذا العلم ، الذى يهتم بدارسة هذه المسالة دراسة والهية ، الى كتاب من تأليفه أكثر تفصيلا ، اسمه : الرعاية بحقوق الله تعالى »(ه) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ٣٣٣ .

۲) « السابق » ص ۹۳ .

<sup>·</sup> ٣٦٨ ه السابق » ص ٣٦٨ ،

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) « السابق » ص ٣٦٠ .

وغنى عن التعريف أن هناك كتابين يحملان هذا الاسم ، وهما :

كتاب « الرعاية بحقوق الله » لأحمد بن خضرويه(١) المتوفى سنة . ٢٤ هـ(٢) وكتاب « الرعاية لحقوق الله » للحارث بن أسد المحاسبي(٢) المتوفى سنة ٣٤٠ هـ(٤) .

وأما ((كثشف المحبوب)): فهو الكتاب الوحيد الذى بقى من مؤلفات الهجويرى ، وقدر له أن يصل الى أيدينا . ولما كان كشف المحبوب يمثل الشق الثانى من هذه الدراسة فقد أفردنا للتعريف به بابا مستقلا ، وهو الياب الثانى .

وبالاضافة الى الكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجويرى يوجد كتابان. لم يرد ذكرهما في كثمف المحجرب:

أولهما (( ثواقب الأخبار )): وقد أشار اليه البغدادى اشارة عابرة عند تأريخه لكشف المحبوب غذكر أن الهجويرى الف « ثواقب الأخبار » وكشف حجب المحبوب لأرباب القلوب(ه) . ولا ندرى من أين استقى البغدادى اسم هذا الكتاب ، اذ لم يرد ذكره في أي من المراجع التي رجعنا اليها .

والثانى (( كثمف الأسرار )) : وهو كتيب صغير يحمل اسم الهجويرى ، طبع في السنوات الأخيرة في مدينة لاهور .

وقد تيسر لنا الاطلاع على بعض الاشارات التى تشير الى هذا الكتاب . وأولى هذه الاشارات وردت فى كتاب « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ، فقد نقل مؤلفه « آدم ميتز » رأيا للهجويرى فى طبقة الوعاظ ، وذكر اسم المرجع على أنه « كشف الاسرار » مخطوط بمكتبة فينا تحت رقم ١١٥٤) . وهذا يدل على أن الكتاب كان لا يزال مخطوطا عندما اطلع عليه « ميتز »

ووردت الاشارة الثانية في مقال في مجلة « هلال » التي تصدر بالفارسية في « كراجي » وقد نقل « غلام سرور » كاتب المقال نصا عن كشف الاسرار

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ٣٩٤ ·

<sup>(</sup>٢) « طبقات الصوفية » ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) « كشف المحبوب » ص ١٣٤ ·

<sup>(</sup>٤) « طبقات الصوفية » ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) « هدية العارفين » ج ١ عمود ٦٩١ ٠

<sup>(</sup>٦) « الحضارة الاسلامية » ميتز : ج ٢ ص ٨٢ ٠

يتعلق بلقب « كنج بخش » الذي يطلق على الهجويري ، وذكر أن هذا النص ورد على لسان الهجويري في الكتاب(١) . ويبدو من هذه الاشارة أن كتاب كشف الأسرار يضم بعض المعلومات التي تشير الى حياة الهجويري الخاصة ، وهو العنصر الذي نفتقده تماما في كشف المحبوب ٠٠

أما الاشارة الثالثة ، فقد وردت في كتيب عن الهجويري كتب باللغة « الاردوية » ، واطلق عليه مؤلفه اسم « تذكرة حضرت على هجويري » . وقد نقل المؤلف عن كشف الأسم ار نموذهبن لشبعر الهجويري(٢) .

على أن هناك صورة أوضح لكشف الأسرار نستطيع أن نتبين ملامحها من خلال كتيب كنبه بالانجليزية أحد الأسائذة السابقين في جامعة عليكرة الاسلامية ، وأطلق عليه اسم:

The Life and Teachings of Hazrat Data Ganjbakhsh.

وذكر فيه أن كشف الأشرار طبع أخيرا في لاهور ، ويبدو من حديثه عن الكتاب أنه أطلع عليه ...

وقد أشار المؤلف الى أوجه الشبه بين كشف الأسرار وكشف المحجوب ، خذكر أن الأسس والتعاليم التي يتضمنها هذا الكتيب تسير في خط واحد مع التعاليم الواردة في كشف المحجوب ، كما أن الطريقة التي تنقل بها هذه التعاليم مشابهة لتلك التي جاءت في كشف المحجوب ، ويتشابه الكتابان أيضا في أن اسم المؤلف استخدم مرات عديدة خلال الكتاب (٣) .

ويضم كشف الأسرار الى جوار الأسس والتعاليم الصوفية بعض المعلومات الاضافية التي تتعلق بتواريخ الحياة . ويبدو أن بالكتاب قسما على هيئة تذكرة ، تحدث فيه الهجويرى عن بعض الأشخاص الذين قابلهم أثناء اقامته بالهند ، وتأثر بهم(٤) .

وعلى الرغم من القرائن التي أوردها المؤلف وأيد بها أوجه الشبه بين كشف الأسرار وكشف المحجوب ، الا أنه يلتى ظلالا من الشك على نسبة كشف الأسرار الى الهجويرى ، غهو يقول انه من المحتمل أن يكون هذا

۱۳۳۲ « ملال » اردیبهشت ۱۳۳۲

<sup>.</sup> ٩٤ ، ٩٣ م انظر ص ٩٣ ، ٩٤ . (٢) The Life and Teachings: p.29. (٣)

The Life and Teachings: p.25. (£)

الكتاب منتحلا ، كتبه بعض تلاميذ الهجويرى الذين كانوا متعطشين لنشر تعاليم أستاذهم ، غير أنه يعود فيقول : وحتى لو صح أن الكتاب ليس من. تأليف الهجويرى فانه يعتبر ملخصا جيدا لتعاليمه(۱) ، وهكذا يتأرجح رأيه بين القبول والرفض ،

والواقع أننا لا نستطيع أن نقطع أو نرجح ما اذا كان كشف الأسرار من تأليف الهجويرى أم من تأليف تلاميذه ، اذ لم يتيسر لنا الاطلاع عليه حتى يمكننا أن نصدر حكما سليما مستمدا من دراسة الكتاب ، ونرجو أن تتاح لنا هذه الفرصة يوما ما .

والحقيقة الوحيدة التي يمكن أن نستخلصها مما سبق: أنه اذا صحت نسبة كشف الاسرار الى الهجويرى فانه يكون قد ألفه بعد كتاب كشف المحجوب ، وخلال الفترة الأخيرة من حياته التي قضاها في مدينة لاهور . وهو ما ينطبق أيضا على « ثواقب الأخبار » اذا ثبت أن هناك كتابا بهذا الاسم ينسب الى الهجويرى . . .

وبعد هذا العرض الموجز للكتب والمؤلفات التي تنسب الى الهجويرى ــ بالاضافة الى كثنف المحجوب ــ والتى ورد ذكر الجزء الأكبر منها في هذا الأخبر بما يدل على أن الهجويرى الفها قبله ، هناك سؤال يطرح نفسه ، وهو :

هل الف الهجويرى هذه الكتب فعلا ؟ واذا كان قد الفها ، فأين هي ؟ ولماذا لم تصل الينا ؟ . .

حقيقة أن هناك اثنين من بينها ذكر الهجويرى أنهما نقدا أثناء حياته ، وهما « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » ، ولكن كيف أختفت الكتب الآخرى التي أشار اليها الهجويرى بما يدل على أنها كانت موجودة في حياته ، ومتداولة في الوقت نفسه ، نهو عند الاشارة الى بعضها يحيل القارىء اليها ، ويطلب منه أن يرجع اليها (٢) ، أو يصرح بأنه لابد له من الحصول على نسخة منها (٢) ، كيف اختفت هذه الكتب جميعها بعد وفاته ، ولم يبق منها

The Life and Teachings: p.29.

<sup>(</sup>۲) « كشف المحجوب » ص ۳٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ٦٣ ·

الا كشف المحجوب فكان الكتاب الوحيد الذى وصل الينا ؟ ولماذا تخلو كتب الفهارس من ذكر أى منها ؟ .

والواقع أننا للاسف لا نجد اجابة لهذا السؤال ، وكل ما نستطيع أن نقوله في هذا الصدد انه اذا كان الهجويرى قد الف هذه الكتب فعلا ، فهذا لا يخرج عن أمرين : اما أن هذه الكتب قد ضاعت ضمن ما ضاع من التراث الاسلامى ، واما أن تكون محفوظة في خزانة أو مكتبة ، ولم يقدر لها بعد من يعثر عليها ، ويعنى بنشرها أو دراستها .

الباب الشايف التعريف بكتاب كشف المجعوب



# الفصل الأولي تعريف بالكتاب المساير السمه موضوعه ما تاريخ تأليفه

كتاب كشف المحجوب أقدم مؤلف فى التصوف باللغة الفارسية ، وأول كتاب منظم فى الأصول النظرية والعملية للتصوف(١) . ويعد من المؤلفات القيمة فى التصوف الاسلامى ، الأمر الذى جعل الجميع يتحدثون عنه وعن مؤلفه بكثير من التقدير . .

يقول الجامى في نفحات الأنس:

« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الغزنوى ، صاحب كتاب كثمف المحوب ، الذى يعتبر من الكتب القيمة المشمورة في هذا الفن »(٢) . .

ويقول دارا شكوه في سفينة الأولياء :

« كثمف المحجوب ، كتاب مشمهور ، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه ولم يؤلف كتاب في التصوف باللغة الفارسية كتابا قيما مثله »(٢) .

ويقول بهار في سبك شناسي:

« كثيف المحجوب : تأليف العالم العارف أبى الحسن على بن عثمان المغزنوي ، من الكتب القديمة القيمة »(٤) . .

وقد نوه بقيمة هذا الكتاب أيضا المستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف الاسلامى ، سواء منهم من بحث فى هذا الموضوع ، أو من قصر جهوده على نشر كتب التصوف وترجمتها .

<sup>«</sup>Ethé: Cat», Vol. I

<sup>(</sup>۲) « نفحات الانس » ص ۳۱٦ ·

<sup>(</sup>٣) « سفينة الاولياء » ص ١٦٤ ·

<sup>(</sup>٤) « سبك شناسي » ج ٢ ص ١٨٧ ٠

« وكشف المحجوب » في الفارسية بمكانة « اللمع » من العربية ، فكلاهما يعد أقوم المؤلفات الصوفية في لغته ، وأكثرها قيمة وأوفرها مادة في التصوف.

وقد اعتهد صاحب كثمف المحبوب على الكتب العربية في التصوف ، السابقة عليه مثل: اللهمع وطبقات الصوفية والرسالة القشيرية ، وأفاد منه من جاء بعده من المؤلفين الفرس ، وكمل من له دراية بالتصوف الاسلامي ، وصلة بالمراجع الفارسية مثل: تذكرة الأولياء ونفحات الأنس وسفينة الأولياء وتاريخ تصوف در اسلام ، يستطيع أن يدرك الى أى مدى أفاد مؤلفو هذه الكتب من كشف المحبوب ، والى أى حد كان اعتمادهم عليه سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا .

### اسم الكتاب:

اطلق الهجويرى على كتابه اسم « كشف المحجوب(۱) » ، وشرح الهدف من هذه التسمية فقال :

« این کتاب راکشف المحجوب نام کردم مراد آن بودکة تانام کتاب ناطق باشد برآنجه اندر کتابست مر کروهی راکه بصیرت بود جون نام کتاب بشنوند دانند که مراد ازان چه بودة است » .

# وترجمته:

« أسميت هذا الكتاب كثبف المحجوب ، والفرض من ذلك أنه طالما كان اسم الكتاب ناطقا على ما فيه ، فان أهل البصيرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب يعرفون ماذا كان الفرض منه » .

ويرى الهجويرى أن اسم كشف المحجوب انسب الأسماء لكتابه ، لأنه يعبر تعبيرا صادقا عما يحتويه الكتاب .

### يقول:

« وجون أين كتاب اندر بيان راه حق بود ، وكشف حجب بشربت جزاين نام ويرا اندرخور نبود »(۲) .

<sup>(</sup>۱) « مما هو جدير بالذكر أن هناك كتابا يحمل اسمم « كشف المحبوب » في المذهب الاسماعيلي ، كتب بالفارسية : « أبو يعقوب السجزي » ، وكان معاصرا للهجويري ( انظر : « سبك شناسي » ج ۲ ص ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) « كشف المحجوب » ص ٤ .

وترجمته:

« ولما كان هذا الكتاب في بيان طريق الحق ، وكشف حجب البشرية هانه لا يناسبه غير هذا الاسم » .

وهناك خلاف حول اسم « كشف المحبوب » . وقد ذكر زوكوفسكى أن اسم الكتاب في النسخة الخطية الخاصة بمكتبة « فينا » ، وهي النسخة التي جعلها متنا لطبعته لكشف المحبوب ، وفي النسخ الأخرى التي اعتمد عليها في تصحيح المتن ، هو: «كشف المحبوب »(١) .

وكذلك أثبت كتاب الفهارس : « ريو »(۲) و « ايته »(۲) و « بلوشيه » اسم الكتاب تحت اسم « كثمف المحجوب » ، ولكن وردت في كتاب كثمف المغلون زيادة في الاسم هي عبارة ( لأرباب القلوب ) ، غصار الاسم الكامل لكتاب « كثمف المحجوب لأرباب القلوب »(٤) .

ويعتقد زوكوفسكى أن حاجى خليفه مؤلف كثمف الظنون ربما التبس عليه الأمر ، بل انه يظن أن حاجى خليفة لم ير متن كتاب كشف المحبوب الصلا ، لأن من عادته عندما يؤرخ للكتب التي يثبتها في كتابه ، والتي رآها راى المعين ، أن ينقل بداية النسخة ونهايتها ، ولكنه لم يفعل هذا مع كشف المحبوب ، ويبدو أنه نقل العنوان المذكور عن كتب أخرى(ه) .

وقد ذكر « محمد بارسا » فى كتابه « فصل الخطاب لوصل الأحباب » أن كشف المحجوب عنوان مختصر لكتاب الهجويرى ، وأن الاسم الكامل له هو: «كشف حجب المحجوب لأرباب القلوب »(١).

وكذلك أضاف يعقوب بن عثمان بن محمد الجرخى فى رسالته المسماة « رسالة ابدالية » عبارة ( لأرباب القلوب ) الى عنوان الكتاب ، ويقول تروكوفسكى انه من المحتمل أن يكون مرجع حاجى خليفة أحدد هذين الكتابين(٧) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » أنظر : مقدمة زوكونسكي ص ٥٢ .

<sup>«</sup>Rieu»: Cat, Vol. I.

<sup>«</sup>Ethé»: Cat, Vol. I. (٣)

<sup>(}) «</sup> كشف الظنون » ج ٢ عبود ١٤٩٤ ، « نقل البغدادى الاسم على هذا النحو في هدية العارفين » أنظر ج ١ عبود ١٦٩٠ ٠

<sup>(</sup>o) « كشف المحجوب » : انظر مقدمة زوكوفسكي ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) « السابق » : أنظر مقدمة زوكونسكى ص ٥٢ ، ( ذكر محمد عباسى أن كلمة ( سر ) أضيفت الى عنوان كشف المحجوب في الفهرست المثبت في أول كتاب « فصل الخطاب »فأصبح عنوان الكتاب : « كشف سر المحجوب لارباب القلوب » : انظر حاشية ٣ ص ٢٥ من مقدمة زوكوفسكى ) .

<sup>(</sup>V) « كشف المحجوب » انظر مقدمة زوكونسكي ص ٥٣ ٠

والواقع اننا نرجح مع زوكوفسكى أن الاسم الاصلى للكتاب هو « كشف المحبوب » فقط ، وذلك للأسباب الآتية :

اولا : أن هذا الاسم هو الذي ورد على لسان المؤلف في النسخ التي أمكننا الاطلاع عليها .

ثانيا: أثبت كتاب الفهارس الكتاب تحت اسم « كشف المحبوب » وهو الاسم الذى ورد في متون جميع المخطوطات التي اطلعوا عليها واثبتوها في فهارسهم .

ثالثا: اعتمد زوكونسكى فى طبعته لكتاب كشف المحبوب على خمس مخطوطات جعل احداها متنا ، ورجع الى الأربع الأخرى لتصحيح المتن ، وهو يؤكد أن هذا الاسم هو الذى ورد فى جميع النسخ التى اعتمد عليها ، ومن غير المحتمل أن تكون بقية الاسم ـ اذا صح أن هناك بقية ـ قد سقطت من هذه النسخ جميعها .

رابعا: جاء هذا الاسم دون زيادة فى « نفحات الانس » ، وقد اعتمد الجامى على كثيف المحجوب اعتمادا كبيرا ، ونقل عنه نص عبارته فى كثير من الموضوعات والتراجم ، ومن المستبعد أن يكون مخطئا فى اسم الكتاب .

خامسا: أكبر الظن أن بعض الذين أضافوا إلى أسم كشف المحبوب عبارة ( لأرباب القلوب ) قد تواردت في أذهانهم بعض المعانى التي رددها الهجويري في مقدمة الكتاب ، فهو يقول أن كتابه كشف للحجاب ، ويعرف الحجاب بأن هناك نوعين من الحجاب: أحدهما الحجاب « الريني » الذي أشار اليسه الله تعالى في قولسه: « كلا بل رأن على قلوبهم ما كانسوا يكسبون(۱) » وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا ، والثاني: الحجاب « الغيني » ويجوز أن يرتفع في بعض الأحيان ، ثم يذكر أنه وضع كتابه ليصقل القلوب الأسيرة في الحجاب الغيني والتي يكمن فيها نور الحق حتى أنها ببركة قراءته يرتفع عنها الحجاب ، وتجد الطريق الى الحقيقة (۱) ، ومن هنا أضافوا عبارة (لأرباب القلوب) إلى اسم الكتاب ، ثم نقلها عنهم غيرهم .

# موضوع الكتاب:

موضوع كتاب « كشف المحبوب » جاء اجابة على السؤال الذى وجهه الى الهجويرى أحد مواطنيه ، ويدعى « أبو سعيد الهجويرى » ، وسأله فيه أن يبين له أصول الطريقة ومقامات الصوفية وأقوالهم ومعاملاتهم :

<sup>(1)</sup> سورة « المطففين » آية 18 ..

<sup>(</sup>٢) « كشف المحبوب » ص ٥ \_ T .

### يقول الهجويرى:

« قال السایل وهو أبو سعید الهجویری : بیان کن مرا أندر تحقیق طریقت تصوف وکیفیت مقامات ایشان ، وبیان مذاهب ومقالات ایشان ، واظهار کن مرا رموز واشارات ایشان وجکونکی محبت خداوند عز وجل ، وکیفیت اظهار آن برد لها ، وسبب حجاب عقول ازکته وماهیت آن ، ونفرت نفس ازحقیقت آن ، وآرام روح باصفوت آن وآنجه بدین تعلق دارد از معاملات آن »(۱) .

### وترجمته:

قال السائل وهو أبو سعيد الهجويرى: بين لى على التحقيق طريقة التصوف ، وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم وأقوالهم ، وأظهر لى رموزهم وأشاراتهم ، وكيف تكون محبتهم لله عز وجل ، وكيفية اظهارها على القلوب وما السبب في حجاب العقوب عن كنهها وماهيتها ، ونفرة النفس من حقيقتها ، وسكينة الروح الى صفوتها ، وما يتعلق بهذا من المعاملات .

وقبل الاجابة على هذا السؤال ، يرسم الهجويرى صورة قاتمة لعلم التصوف في أيامه فيقول ما معناه:

« أعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زماننا هذا ، وبخاصة فى هذه الديار حيث انسخل الخلق جميعا بأهوائهم ، وأعرضوا عن طريق الرضا ، وقد بدت لعلماء هذا العصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة على خلاف أصلها ، فاستحضر همتك لأمر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان وأسرارهم باستثناء خواص حضره الحق ، وانقطع عنه مراد أهل الارادة ، وانعزلت عن وجوه معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق »(٢) .

ويمضى الهجويرى في هذا الى أن ينتقل الى موضوع الكتاب ، ويبدأ بشرح المنهج الذي سيسير عليه ، فيقول ما ترجمته :

« والآن : غلابدا بالكتاب ، واوضح مقصودك في المقامات والحجب ، وأبسطها ببيان لطيف ، وأشرح عبارات أهل الصنائع ، وألحق بذلك قدرا من أقوال الشيوخ ، وأمده بغرر الحكايات حتى يتحقق مرادك ، ويعلم من ينظر في هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم أن لطريق المتصوف أصلا قويا ، وفرعا مثمرا »(٣) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحبوب » ص ۷ ·

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ٧ ·

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ١٠ ن

ويتضح من العبارة السابقة أن الهجويرى أخذ على نفسه أن يقدم للسائل منهجا كاملا لعلم التصوف : أصوله وفروعه وآدابه ومعاملاته ، ليثبت لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا العلم ويتهمون الصوفية بالجهل أن لعلم التصوف أصولا ثابتة تقوم على أسس علمية سليمة ، الى جانب استنادها الى الناحية الروحية .

وقد بدا الهجويرى كتابه باثبات فضيلة العلم ، ثم تكلم فى الفقر والتصوف ولبس المرقعة ، والملامة ، وتراجم الشيوخ ، والفرق الصوفية ، والعقائد والعبادات ، والآداب والرموز والمعاملات .

وموضوع الكتاب على هذه الصورة متكامل وواف بالغرض الذى الف من احله . .

ويمكن أن نقسم الكتاب من الناحية الموضوعية الى الأقسام الآتية :

أولا: أبواب تتناول الأصول الصوفية ، وهى :

باب الفقر .

باب التصوف .

باب اختلافهم في الفقر والصفوة .

ثانيا : أبواب تعالج المسائل الفرعية ، وهي :

باب لبس المرقعة .

باب بيان الملامة .

ثالثًا : قسم خاص بتراجم الشيوخ .

رابعا: قسم خاص بالفرق الصوفية .

لخامسا : قسم خاص بالعقائد الدينية ، ويتحدث في :

معرغة الله تعالى \_ التوحيد \_ الايمان .

سادسا : قسم خاص بالعبادات ويتكلم في :

الطهارة \_ الصلاة \_ الزكاة \_ الصوم \_ الحج .

سابعا: أقسام تتحدث في : آداب الصوفية ورموزهم ورسومهم .

ولنا ملاحظة صفيرة فيما يختص بالتسلسل المنطقى لأبواب الكتاب وترابطها من الناحية الموضوعية ، فالدارس للكتاب يفتقد عنصر الترابط بين بعض الأبواب من الناحية الموضوعية .

مثال ذلك : الأبواب من الثانى الى السادس ، والتى جاءت على هذا النحو :

٢ ــ باب الفقر ، ٣ ــ باب التصوف ، ٤ ــ باب لبس المرقعة
 ٥ ــ باب اختلافهم في الفقر والصفوة ، ٢ ــ باب بيان الملامة .

فلو أن الوضع تغير بالنسبة للبابين الرابع والخامس وتقدم باب الاختلاف في الفقر والصفوة لكان هناك ترابط تام بينه وبين البابين الثاني والثالث من الناحية الموضوعية .

وكذلك الحال بالنسبة القسم الرابع والعشرين الخاص بالرموز والمصطلحات الصوفية ، فلو أنه جاء بعد الباب الرابع عشر الخاص بالفرق الصوفية لكان بينهما تناسق كبير من ناحية الموضوع ، أذ أن جزءا كبيرا من الرموز شرح خلال الحديث عن الفرق .

\* \* \*

# تاريخ تأليفــه:

تاريخ تأليف كشف المحبوب غير معروف على وجه التحديد ، فالهجويرى لم يذكر في الكتاب التاريخ الذي بدأ تأليفه فيه ، أو التاريخ الذي أنهى فيه هذا العمل ، ومن الملاحظ أنه ابتعد دائما عن ذكر أي تاريخ مهما كانت أهميته ، وذلك على المكس مما فعله معاصرة القشيري ، فقد ذكر التشيري اسمه في مقدمة الرسالة ، ونص على التاريخ الذي الفها فيه(١) .

وعلى الرغم من أن الهجويرى اطلع على الرسالة ، واقتفى أثر التشيرى في بعض الأمور ونقل عنه كثيرا ، كما هو واضح من كشف المحبوب ، وما نلحظه أيضا من التشابه الكبير بين مقدمتى الرسالة وكشف المحبوب ، فانه يبدو أن هدفه المسألة لم تستلفت نظره ، ولم يرها جديرة ببعض الاهتمام الذى أولاه لذكر اسمه ، فقد كان حريصا على اثباته في مقدمة كشف المحبوب وكرر ذلك كثيرا في ثناياه ، ولم يهتم بالاشارة الى تاريخ تأليفه .

والرأى السائد الذى تردد بالنسبة لكتاب كشف المحجوب والفترة التى الف فيها ٤ يتلخص في ثلاث نقاط:

الأولى : أن الكتاب آخر مؤلفات الهجويرى .

<sup>(</sup>۱) « الرسطالة » أبور القاسم عبد الكريم بن هوازن التشيرى : تحقيق عبد الحليم محمود : القاهرة ۱۴۸۵ هـ ۱۹۲۱ م ( انظر مقدمة المؤلف ص ۱۸) .

الثانية : أن الهجويرى الفه في الفترة الأخيرة من حياته وخلال اقامته في مدينة لاهور ...

الثالثة: أن الكتاب مؤلف حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى ، أو الربع الثالث من القرن الخامس الهجرى ، وربسا في الربع الأخير من القرن الخامس ...

وبالنسبة للنقطة الأولى ، وهى أن كشف المحجوب آخر مؤلفات الهجويرى(١) ، نقد أصبحت هذه المسألة موضع شك بعد أن عرف أن هناك مؤلفات تنسب اليه ، لم يرد ذكرها في كشف المحجوب ضمن مؤلفات الهجويرى السابقة على كشف المحجوب ، مما يرجح أنها ألفت بعده(٢) .

# وبالنسبة للنقطة الثانية ، فهناك أمران :

الأول: أن الكتاب الف في الهند خلال الفترة التي قضاها الهجويري أسيرا في مدينة لاهور . وقد أشار الهجويري نفسه الى هذا في موضع من الكتاب ، واعتذر بأنه ليس لديه معلومات اكثر لأنه كان قد ترك كتبه في غزنه (٢) . .

والثانى: ويدور حول الاجابة على هذا السؤال:

هل كتب الهجويرى كتابه كله في الهند خلال الفترة المشار اليها ، أم أنه كتب جزءا منه فقط ؟

وفي الاجابة على هذا السؤال يوجد رايان:

اولهما : رأى من اعتمدوا فقط على اشسارة الهجويرى ، السابقة ، فأخذوها قضية مسلمة ، وقطعوا بأن الكتاب كله قد الف في الهند(٤) . .

وثانيهما: رأى من ترددوا في قبول هذا الأمر ، ورجحوا أن غصولا من الكتاب مقط هي التي كتبت في لاهور(٥) . وغسر بعضهم اثمارته الى الكتب والمواد التي لم تكن في متناول يده بأنها مجموعة الأحاديث المنقولة التي جمعها شيخة الختلى(١) . .

<sup>(</sup>۱) «Zhukovsky's Introduction» ( تصوف » ص ۳۲ ، « هلال » شمارة سوم أرديبهشت ۱۳۳۲ .

<sup>(</sup>۲) ( انظر : مؤلفات الهجویری ) مس ۷۹ .

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » ص ١١٠ ·

<sup>(3) «</sup> هلال » شهارة سوم ارديبهشت ١٣٣٢ ( مقال بقلم غلام سرور ) ، « نيكولسون » مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحبوب ) .

<sup>(</sup>ه) « بزم شوق » نوغببر ۱۹۹۳ ص ۱۳ ( مقال بقلم مطيع الامام ) • «Zhukovsky's Introduction» (٦)

والواقع أننا نميل الى الاتفاق مع اصحاب الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية :

المنه البيال المجويرى الله كان يؤلف كتابه في الهند في الوقت الذي كانت هيه كتبه في غزنه ، همن الواضح انه كان يشير الى مجموعة الروايات التي جمعها شيخه الختلى ـ والتي نص عليها في هذا الموضع ـ اذ مما لا يرقى اليه شك أنه كان في متناول يده وهو يكتب أجزاء كثيرة من كتابه مواد أخرى ، فهو يعدد بوضوح مراجعه ويسميها ، وكثيرا ما ينقل المثالا وقصصا بحرفيتها ، ويورد استشهادات مقتطفة يصعب على الانسان أن يحفظها عن ظهر قلب ، ونظرة في الفصل الخامس(١) من هذا الباب كافية لاثبات ذلك .

٣ ــ هناك دليل آخر ملموس مرتبط بالدليل السابق ، وهو أنه اذا صح أن فترة الأسر المشار اليها كانت أثناء فتنة الراجات التي وقعت في لاهور عام ٢٥٥ ه ، وأن الهجويري كان يمارس في هذه الفترة كتابة مؤلفه ، على نحو ما صرح به في ترجمته لحبيب الراعي(٢) ، فقد ذكر في ترجمته لمعروف الكرخي أنه اقتفى أثر « السلمي » و « القشيري » في اختيار الموضع الذي ترجم له فيه(٤) ، وفي هذا اشارة الى أنه اطلع على رسالة القشيري قبل أن يكتب هذا الجزء ، ومن المعروف أن الرسالة الفت عام ٢٣٧ ه ، فلابد اذن أن الهجويري اطلع عليها بعد هذا التاريخ .

وخلاصة رأينا ، بالنسبة لهذه النقطة ، أنه يبدو أن الهجويرى بدأ كتابة أجزاء من كتابه خلال فترة الاسر ، أى حوالى سنة ٣٥٥ ه ، بعد أن تهيأت له مادة مناسبة لأن يبدأ الكتابة . وبعد اطلاق سراحه رجع الى غزنة وخراسان ، حيث استعاد كتبه ومراجعه ، وجمع كهية أخرى من المعلومات

<sup>(</sup>۱) « انظر : مظاهر التأثير والتأثر » •

<sup>(</sup>٢) « كشف المحبوب » من ٣٠١ ·

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ١١٠ ·

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ١٤١ ·

ضمها الى ما لديه ، وبذلك أتيحت له الفرصة أن يكمل الكتاب ، وربما أتم هذا العمل في غزنة أو خراسان ، وليس هناك ما يمنع أيضا من أن يكون قد أتمه في الهند عندما رجع اليها في المرة الثانية ليقيم نهائيا بمدينة لاهور ، .

أما بالنسبة النقطة الثالثة 6 التي تتعلق بتاريخ تأليف الكتاب 6 فهناك فترات ثلاث يشار اليها على أن الكتاب قد الف في احداها:

الأولى : حوالي منتصف القرن الخامس الهجري(١) .

والثانية : النصف الثاني من القرن الخامس ، أو بعبارة أخرى : الربع الثالث من القرن الخامس الهجري(٢) .

والثالثة : ما بين سنة ٨١ وسنة ٥٠٠ هـ (٢) .

وقد اعتمد من رجحوا الفترة الأولى على ما هو واضح فى ترجمة الهجويرى لشيخه ابى القاسم الجرجانى المتوفى سنة .٥٠ ه ، من انه كان حيا عند تأليف كثيف المحوب . .

واستند من رجحوا الفترة الثانية الى أنسه فى الجزء الأخير من كشف المحبوب ، يضاف الى اسم أبى القاسم القشيرى المتوفى سنة ٦٥ ه ، عبارة (رحمه الله) مما يدل على أن هذا الجزء كتب بعد وغاة القشيرى(٤) .

أما الفترة الأخيرة فقد أشير اليها في مقال كتبه « يحيى حبيبى ، وقويل بكثير من المعارضة ، وان وجد من يميل الى تصديقه(ه) .

ونناقش الآن احتمالات هذه الفترات أو التواريخ الثلاثة:

أولا: فيما يتعلق بالتاريخ الأول فان الفترة المذكورة ، اذا اخذت بمعناها الواسع ، لا تبعد عن الحقيقة . والدليل الذي نستند اليه هو نفس الدليل الذي اعتمد عليه من رجحوا هذه الفترة لله من أن الكتاب الف في حياة أبى القاسم الجرجائي لله وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل عند مناقشتنا لتاريخ وفاة المهجويري(١) .

<sup>«</sup>Zhukovsky's Introduction» (1)

<sup>(</sup>٢) « بزم شوق » نوغمبر ١٩٦٣ ص ١٦ ( مقال بقلم غلام سرور ) •

Oriental College Magazine (Volume 36 pp. 27-43) by: (7)
Mr. Yahya Hobibi.

Rieu Cat: Vol. I, Ethé Cat: Vol. I. (1)

<sup>«</sup>THE LIFE AND TECHINGS», p. 25.

<sup>(</sup>٦) انظر : ص

ثانيا: بالنسبة للتاريخ الثانى ، غفى رأينا أن الفترة المحددة تبعد عن المصواب . والدليل الذى نستند اليه فى رفض تلك الفترة هو نفس الدليل الذى اعتمد عليه البعض فى ترجيحها ــ وهو أن اسم القشيرى يعقبه أحيانا عبارة رحمه الله ــ وقد فسر ذلك أيضا عند مناقشتنا لتاريخ وفاة الهجويرى(١) .

ثاثا: فيما يتعلق بالتاريخ الأخير \_ وهو الفترة ما بين ٨١ ، ٠٠ ه \_ فربما كانت الفترة المحددة أبعد التواريخ الثلاثة عن الصواب بعد أن عرفنا أن الهجويرى نفسه قد توفى حوالى سنة ٢٥ ه .

أما عن الفترة التى نرجحها لتأليف الكتاب وتاريخ الانتهاء منه ، فقد بات واضحا أن الهجويرى بدأ تأليف كتابه حوالى سنة ٣٥ ه وهى السنة التى وقع فيها أسيرا فى مدينة لاهور ، على نحو ما صرح به الهجويرى نفسه فى الكتاب(٢) ، وما أثبتناه من أن فترة الأسر المشار اليها كانت أثناء فتنة الراجات التى وقعت فى لاهور سنة ٣٥ هـ(٢) .

أما عن تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب ، فيبدو أن الهجويرى أتمه فيما بين سنتى ٤١١ ، ٢٤٢ هـ ونستند في ذلك الى الأمور التالية:

ا ــ من المستبعد ان يكون المهجويرى قد أنهى كتابه قبل سنة . } ه ، وهى السنة التى توفى فيها أبو سعيد بن أبى الخير ، لأنه ذكر فى الكتاب أنه زار قبر أبى سعيد() .

٢ — وردت في كشف المحجوب اشارتان في الباب الثالث عشر — وهو الباب الذي ذكر فيه الهجويري رجال الصوفية المتأخرين مرتبة على حسب بلدانهم وقال في مقدمته انه سيذكر في هذا الباب أسماء الذين كانوا احياء على عهده — وأولى هاتين الاشارتين أشير بها الى « خواجه على بن الحسين السيركاني » ، ونصها :

« أما ازاهل كرمان خواجه على بن الحسين السيركانى ، سياح وقت بود ، وأسفار نيكوداشت ، ويسرش حكيم مردى عزيز است »(ه) .

<sup>(</sup>۱) انظر : ص

<sup>(</sup>٢) « كشف المحبوب » ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) انظر : ص

<sup>(</sup>٤) « كشف المحجوب » ص ٣٠١

<sup>(</sup>o) « السابق » ص ۲۱۵ .

### وترجمتها:

« أما من أهل كرمان : السيد على بن الحسين السيركاني ، وكان سياح الوقت ، وذا أسفار طيبة ، وابنه حكيم رجل عزيز » ،

وواضح من هذه الاشارة أن خواجه على لم يكن على قيد الحياة عند كتابتها ، فقد استعمل الهجويرى في الحديث عنه الفعل الماضى (بود (الله) ، بينما استعمل في الحديث عن ابنه الرابطة (است) (ب) ، وهذا يبين أن خواجه على وان كان حيا على عهد الهجويرى ، الاأنه كان قد توفى عند كتابة هذه النبذة ، بينما كان ابنه لا يزال على قيد الحياة . وتاريخ وفاة الأب، محدد بعام ١٤٤ هـ(١) ، وتوفى الابن عام ٧٠٤ هـ(٢) . . .

والاشارة الثانية أشير بها الى أبى جعفر « محمد بن الحسين الحرمى » » ونصها :

« أما ازاهل ما وراء النهر : خواجه أمام مقبول خاص وعام أبوجعفر محمد بن الحسين الحرمي ، مردى مستمع وكرفتارست ، وهمتى عالى دارد وروزكارى صافى ، وشنفتى تدام بر طالبان دركاه حق »(٣) .

### وترجمتها:

« أما من أهل ما وراء النهر: « خواجه » الامام ، مقبول الخاص والعام ، أبو جعفر محمدبن الحسين الحرمى ، وهو رجل مستمع ومغلوب ، ذو همة عالية ووقت صاف ، وشيفةةكاملة على جميع طلاب حضرة الحق » .

ويتضح من هذه الاشارة أن محمد بن الحسين الحرمى كان على قيد الحياة عند كتابتها ، فالهجويرى يستعمل فى هذه النبذة الرابطة ( است ) والفعل المضارع ( دارد ) ( ج ) ، وقد توفى محمد بن الحسين الحرمى عام ٢٤٤ هـ (٤) . .

<sup>(</sup>۱) ذكر « نفيسى » أن خواجه على بن حسن (حسين ) الكرمانى السيركانى كان من شيوخ الصوفية فى كرمان ، ومن مريدى الشيخ « عمو » وتوفى سنة ١٤١ ه ( أنظر : شد الازار ص ١٨١ حاشية ١ ) .

<sup>(</sup>۲) « هدية العارفين » ج ۱ عمود ۲۹۲ .

<sup>·</sup> ٢١٥ س « كثنف المحجوب » ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) « الكامل » حوادث سنة ٢٤٢ ، « صنوة الصنوة » ج ٢ ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>أ) « بود » = كان ، (ب) « است » = يكون ، كائن ، (ج) « دارد » = يملك ،

ويمكن أن نستخلص من هاتين الاشسارتين أنه من المرجح أن يكون الهجويرى قد أنهى كتابه فيما بين عامى ١١٤ ، ٢١٤ ه ، أى بعد وفاة خواجه على بن الحسين السيركانى عام ١١٤ ه ، وقبيل وفاة محمد بن الحسين الحرمى عام ٢٤٤ ه .

وبناء على ما تقدم يكون الهجويرى قد بدأ تأليف كتاب كشف المحجوب حوالى عام ٣٥٤ ه. واتمه حوالى عام ٢٤٤ ه. وهذه الفترة التى نرجحها لا تتعارض مع ما ذكر من أن الهجويرى كتب مؤلفه حوالى منتصف القرن المخرى ، وأثناء حياة أبى القاسم الجرجانى المتوفى سنة .٥٠ ه.





# الفصل الثانف أقسام الكتاب

( تقسيم ادته ) تقسيم من وجهة نظرنا ) التعريف بأقسام الكتاب وموضوعاتها )

# 1 \_ أقسام الكتاب من الناحية الشكلية:

تقسيم ايته: تعرض « ايته » في نهرسه لذكر خمس نسخ من كشف المحبوب ، أثبتها تحت أرقام: ١٧٧٧ ، ١٧٧١ ، ١٧٧٥ ، ١٧٧١ ، ١٧٧١ ، ١٧٧١ ، وذكر أن الكتاب ينقسم طبقا لجميع النسخ الى أربعين بابا(١) بينما نسختا « غينا » ، و « بودلين » تتكون كل منهما من أربعة وستين بابا(٢) تتضمن عدة غصول ، وغيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما أثبتها « ايته » طبقا للنسخة تحت رقم ١٧٧٧ :

- ١ \_ باب اثبات العلم .
  - ٢ \_ باب الفقر ٠
  - ٣ \_ باب التصوف ٠
- } \_ باب لبس المرقعة .
- ٥ \_ باب اختلافهم في الفقر والتصوف .
  - ٦ \_ باب في الملامة .
  - ٧ \_ باب في ذكر أئمتهم من الصحابة .
- ٨ ــ باب في ذكر ائمتهم من أهل البيت ٠
- ٩ \_ باب في ذكر ائمتهم من أهل (أصحاب) الصفة .
  - ١٠ \_ باب في ذكر أئمتهم من التابعين ٠

<sup>(</sup>۱) ورد هذا أيضا في : « تاريخ أدبيات غارسي » هرمان آيته : ترجمة رضا زاده شفق ، طهران ۱۳۳۷ ــ ۱۹۰۸ م ( انظر ص ۲۹۱۶ ) .

- ١١ \_ باب في ذكر ائمتهم من أتباع التابعين
  - ١٢ \_\_ باب في ذكر أئمتهم من المتأخرين ٠
- ١٣ ــ باب فى ذكر رجال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من أهل البلدان .
  - ١٤ \_ باب في غرق غرقهم ومذاهبهم ٠
  - (ويقول ايته: وفي نهاية هذه القائمة توجد أربعة كشوف):
    - كشف الحجاب الأول في معرفة الله .
    - كشيف الحجاب الثاني في التوحيد .
    - كشف الحجاب الثالث في الايمان •
    - كشف الحجاب الرابع في الطهارة .
    - ١٥ \_ باب التوبة وما يتعلق بها .
    - كشف الحجاب الخامس في الصلاة .
    - ١٦ \_ باب المحبة وما يتعلق بها .
    - كشف الحجاب السادس في الزكاة .
      - ١٧ ـ باب الجود والسخاء .
      - كشف الحجاب السابع في الصيام .
      - ١٨ باب الجوع وما يتعلق به ٠
        - كشف الحجاب الثامن في الحج .
          - ١٩ \_ باب المجاهدة .
    - كشف الحجاب التاسع في الصحبة وآدابها .
      - ٢٠ \_ باب الصحبة وما يتعلق بها .
        - ٢١ \_ باب آدابهم في الصحبة .
    - ٢٢ باب في آداب الصحبة في الاقامة .
      - ٢٣ ـ باب في آدابهم في السنفر .
        - ٢٤ \_ باب في آدابهم في الأكل .
      - ٢٥ ــ باب في آدابهم في المشي .
      - ٢٦ \_ باب في نومهم في السفر والحضر .
    - ٢٧ ــ باب في آدابهم في الكلام والسكوت .
      - ٢٨ ـ باب في آدابهم في السووال وتركه .

٢٩ \_ باب في آدابهم في التزويج والتجريد .

٣٠ \_ كشف الحجاب العاشر في بيان الفاظهم وحقائق معانيها .

كشف الحجاب الحادي عشر في السماع .

٣١ \_ باب في السماع وما يتعلق به .

٣٢ \_ باب في سماع الشعر .

٣٣ \_ باب في سماع الأصوات والألحان .

٣٤ \_ باب في كلام السماع .

٣٥ ـ باب في اختلافهم في السماع .

٣٦ \_ باب في مراتبهم في حقيقة السماع .

٣٧ \_ باب في الوجد والوجود والتواجد ومراتبه .

٣٨ \_ باب في الرقص وما يتعلق به .

٣٩ \_ باب في الخرق .

. ٤ ــ باب في آداب السماع .

ونلاحظ على هذا التقسيم الذي أورده « ايته » أمرين :

الأول: يبدو أن الرقم ( . ) ) الذي أشار به الى عدد أبواب الكتاب قد حصل عليه بعد أن أحصى كلمة ( باب ) التى عنون بها المؤلف لمجموعة من الأمور والمسائل التى ذكرها أو ناتشها في كتابه ، كأن يقول مثلا: باب أثبات العلم ، باب الفقر ، باب الجوع وهكذا .

وهنا نلاحظ أن الرقم العصحيح هو ( ٣٩ ) لا ( ٠٠ ) ٠

والثانى: لم يعط « ايته » رقما لاقسام الكتاب التى عنون لها المؤلف بكلمة ( كشف الحجاب ) باستثناء الحجاب العاشر الذى اعطاه رقم ( ٣٠ ) كما لو كان بابا من الابواب التى ذكرها المؤلف ، وبذلك حصل على الرقم ( ٠٤ ) الذى ذكر أنه مجموع عدد الأبواب التى ينقسم اليها الكتاب طبقا لهذه النسخة .

# تقسيم من وجهة نظرنا:

المواقع اننا اذا أردنا أن نحدد أقسام الكتاب تحديدا أكثر دقة وتناسقا نجد أن المؤلف قسم كتابه الى مقدمة وخمسة وعشرين قسما يمكن تقسيمها الى مجموعتين :

المجموعة الأولى : وتشمل أربعة عشر قسما أطلق على كل منها اسم (باب) ، وبعض هذه الأبواب يشتمل على فصول .

المجموعة الثانية: وتشمل أحد عشر قسمها أطلق على كل منها اسم (كشف الحجاب) ، وبعض هذه الأقسام يشتمل على أبواب وفصول .

وفيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما نراها من وجهة نظرنا :

مقدمة المؤلف : وتشعمل على ثمانية فصول قصيرة ٠٠

### أقسام الكتاب:

المجموعة الأولى:

١ \_ باب اثبات العلم: ويشتمل على أربعة فصول .

٢ \_ باب الفقر: ويشتمل على فصلين .

٣ \_ باب التصوف : ويشتمل على فصلين .

} \_ باب لبس المرقعة : ويشتمل على فصلين .

٥ ــ باب اختلافهم في الفقر والصفوة .

٦ \_ باب بيان الملامة : ويشتمل على فصلين .

٧ \_ باب في ذكر ائمتهم من الصحابة والتابعين .

٨ ــ باب في ذكر أئمتهم من أهل البيت .

٩ ـ باب في ذكر أهل الصفة .

١٠ ــ باب في ذكر أئمتهم من التابعين والأنصار .

۱۱ -- باب في ذكر أئمتهم من أتباع التابعين الى يومنا هذا . (أي الى عهد المؤلف) .

١٢ - باب في ذكر أئمتهم من المتأخرين .

١٣ ـ باب في ذكر رجال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من أهل البلدان .

١٤ - باب في غرق غرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحكاياتهم .

# المجموعة الثانية:

١٥ - كثبف الحجاب الأول في معرفة الله تعالى: ويشتمل على فصلين .

١٦ - كشف الحجاب الثاني في التوحيد: ويشتمل على فصل .

- ١٧ \_ كشف الحجاب الثالث في الايمان : ويشتمل على فصل ٠
- ١٨ \_ كشيف الحجاب الرابع في الطهارة : ويشتمل على باب وفصلين .
- ١٩ \_ كشف الحجاب الخامس في الصلاة : ويشتمل على باب وأربعة فصـول .
- ٠٠ \_ كشف الحجاب السادس في الزكاة : ويشتمل على فصل وباب ٠
  - ٢١ \_ كشف الحجاب السابع في الصوم: ويشتمل على باب ٠
    - ٢٢ \_ كشف الحجاب الثامن في الحج: ويشعمل على باب.
- ٢٣ \_ كثيف الحجاب التاسع في الصحبة مع آدابها وأحكامها : ويشتمل على عشرة أبواب .
- ٢٢ \_\_ كشف الحجاب العاشر في بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق.
   معانيهم •
- ٢٥ \_ كشف الحجاب الحادى عشر في السماع: ويشتمل على عشرة

# ٢ \_ تعريف بأقسام الكتاب وموضوعاتها:

ذكرنا أن المؤلف قسم كتابه الى مقدمة وخمسة وعشرين قسما ونعرف في اختصار بهذه الاقسام ونبين الموضوعات التى يشتمل عليها كل قسم منها:

# مقدمة الكتاب(١)

قدم المؤلف لكتابه بمقدمة طويلة نوعا استفرقت حوالى عشر صفحات . استهلها باسم الله والحمد له ، والصلاة والسلام على رسوله ، وأثبت فيها اسمه واسم الكتاب ، ثم عقد ثمانية فصول قصيرة :

الفصل الأول : تحدث فيه عن السبب الذي من أجله أثبت اسمه في بداية الكتاب .

الفصل الثانى : ذكر فيه أنه سلك طريق الاستخارة ، وبين فضائل ذلك .

الفصل الثالث : في أنه محا عن قلبه الأغراض النفسية قبل أن يبدأ العمل .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۱ -- ۱۱ · ( ملاحظة : هذا التقسيم وأرقام الصفحات ونقا للطبعة المحديثة لكنف المحجوب طهران ١٣٣٦ ه · ش ، وهى الطبعة التي اعتمدنا عليها في هذا البحث ) ·

الفصل الرابع: في « النية » عملا بقول الرسول عليه السلام: « نية المؤمن خير من عمله » .

الفصل الخامس : شرح فيه الغرض من تسنمية الكتاب باسم « كشف المحوب » .

الفصل السادس : صرح فيه بأنه عرف مقصود السائل وأنه يجد في نفسه القدرة على اجابته على سؤاله اجابة مفصلة .

الفصل السابع : في طلب التوفيق والعون من الله على اتمام مهمته .

الفصل الثامن: تحدث فيه عن أن هذا العالم موضع لأسرار الله وأن الجواهر والأعراض والطبائع انما هي حجاب لتلك الأسرار ، وأن الانسان محجوب بوجوده عن الأسرار الربانية ، وقد أصبح هذا الحجاب مزاجا له ، فلا جرم أن اكتفى بالجهل واشترى بالروح حجابه عن المحق لأنه يجهل جمال الكشف .

واستطرد من هذا الى أن جميع المشايخ حثوا المريدين على تعلم العلم والمداومة عليه غمهد بذلك للباب الأول من الكتاب .

# أقسسام الكتاب

# القسم الأول:

« باب اثبات العلم » (ص ١١ - ٢١) .

ويقع في حوالي احدى عشرة صفحة ، ويشتمل على أربعة فصول .

# موضوعه:

(۱) تحدث المؤلف في هذا الباب عن ضرورة العلم ، وذكر أن تعلم جميع العلوم ليس فريضة على كل الناس ، الا بالقدر الذي يتعلق بالشريعة ، وأنه ينبغي أن يكون العلم مقرونا بالعمل .

ثم قسم العلم الى علمين:

علم الله تعالى ، وعلم الخلق .

- (ب) الفصل الأول: علم الله .
- (ج) الفصل الثاني: علم الخلق.
- (د) الفصل الثالث : عن السفسطائيين الذين ينكرون العلم ، والملاحدة من الصوفية الذين يقولون بترك العلم .
  - (ه) الفصل الرابع: ذكر فيه طائفة من أتوال المشايخ في العلم .

# القسم الثاني:

باب الفقر (ص ٢١ ــ ٣٤) .

ويقع في حوالي اثنتي عشرة صفحة ، ويشتمل على فصلين .

### : acomaiga

- (۱) الفقر من الناحية الروحية ، ويتحدث فيه عن درجة الفقر في الطريق ، وحقيقته ورسمه .
- (ب) الفصل الأول: في اختلاف المشايخ في الفقر والفني وأيهما أفضل.
- (ج) الفصل الثاني : في أقوال شيوخ الصوفية في الفقر وشرح رموزهم .

### القسم الثالث:

باب التصوف (من ٣٤ ــ ٢٩) .

ويقع في حوالي خمس عشرة صفحة ، ويشتمل على فصلين :

### چوفسوعه:

- (1) يتحدث في هذا الباب عن لفظ ( الصوفي ) وهل هو مشتق من الصوف أم الصف أم الصفاء ؟ . . ويرفض هذه الاشتقاقات جميعها ويرجح أنه اسم من أسماء الأعلام لهذه الطائفة . ويقسم أهل التصوف الى : «صوفى » و «مستصوف » .
  - (ب) الفصل الأول: في أقوال المشايخ في تعريف الصوفي والتصوف.
    - (ج) الفصل الثاني: فيما قيل في المعاملات.

# القسم الرابع:

باب لبس المرقعة (ص ٢٩ ــ ٦٥) .

ويقع في حوالي ست عشرة صفحة ، ويشتمل على فصلين:

### ي وفيسوعه :

- (۱) المرشعة شمعار للمتصوف ولكن بعض الأدعياء يرتدونها طلبا للجاه ، وهم بذلك يسيئون الى الصوفية الحقيقيين لأن الناس ينسبونهم اليهم ويظنونهم على شاكلتهم .
- (ب) الفصل الأول : في شرط المرقعات ، وحياكة الرقعة ، والشروط التي ينبغي توفرها فيمن يلبس المريد المرقعة .
- (ج) الفصل الثاني: في ترك عادة لبس المرقعة ، والأصل في تخريق الثياب.

# القسم الخامس:

باب اختلافهم في الفقر والصفوة ( ٦٥ - ٦٨ ) . ويقع في ثلاث صفحات .

### موضدوعه:

اختلاف علماء الصوفية في تفضيل الفقر والصفوة ، فالفقر عند جماعة أتم من الصفوة ، والصفوة عند جماعة أتم من الفقر . وهذا الخلاف خلاف في العبادات لأن الأولياء وصلوا الى حيث فنيت الدرجات والمقامات ، والمعبارة تنقطع عن هذا المعنى .

### القسم السادس:

باب بيان الملامة (ص ٦٨ ــ ٧٨) ٠

ويقع في عشر صفحات ، ويشتمل على نصلين :

### موضدوعه:

- (۱) الملامة وأثرها في خلوص المحبة . وقد خص الحق أحباءه بالملامة غيرة عليهم حتى لا تقع عين الفير على جمال حالهم ، وحتى لا يعجبوا هم بأنفسهم فيقعوا في آغة العجب والتكبر .
  - (ب) الفصل الأول: الملامة على ثلاثة أوجه:

ملامة استقامة السير.

ملامة القصد .

ملامة الترك .

(ج) الفصل الثاني : في تعريف أبي حمدون القصار للملامة .

# القسم السابع:

بياب في ذكر أئمتهم من الصحابة والتابعين (ص ٧٨ ــ ٨٥) .

ويضم هذا الباب تراجم للخلفاء الأربعة:

١ ــ أبو بكر الصديق .

٢ \_ عمر بن الخطاب .

٣ ـ عثمان بن عفان .

٤ - على بن أبي طالب .

### القسم الثامن:

باب في ذكر أئمتهم من أهل البيت (ص ٨٥ ــ ٩٧) .

ويشتمل على خمس تراجم:

- ١ \_ الحسن بن على .
- ٢ \_ الحسين بن على .
- ٣ ــ على بن الحسين بن على زين العابدين .
- } \_ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (الباقر) .
- ٥ ــ أبو محمد جعفر بن على بن الحسين (الصادق) .

### القسم الناسع:

باب في ذكر أهل الصفة (ص ٧٧ – ٩٩) .

عرف المؤلف في هذا الباب بأهل الصفة وذكر مجموعة من اسمائهم .

### القسم العاشر:

باب في ذكر أئمتهم من التابعين والأنصار (ص ٩٩ ــ ١٠٧) .

ترجم في هذا الباب لأربعة اشخاص هم:

- ١ \_ أويس القرني .
- ۲ ــ هرم بن حيان ٠
- " \_ الحسن البصرى .
- } \_ سعيد بن المسيب .

# القسم المادي عشر:

باب في ذكر أنمتهم من أتباع التابعين (ص ١٠٧ - ٢٠٢) .

ويشتمل على أربع وستين ترجمة للأشماص التالية أسماؤهم:

- ١ \_ حبيب العجمى .
- ٢ \_ مالك بن دينار ٠
- ٣ \_ أبو حليم حبيب بن سليم الراعى ٠
  - ٤ ـــ أبو حازم المدنى .
  - ٥ ــ محمدبن واسع ٠
- ٦ ــ أبو دنيفة النعمان بن ثابت الخراز ٠
  - ٧ \_\_ عبدالله بن المبارك المروزى ٠

- ٨ ــ ابو على الفضيل بن عياض ٠
- ابو الفيض ذو النون بن ابر اهيم المصرى ٠
- ١٠ \_ أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور ٠
  - ١١ \_ بشربن الحارث الحافي ٠
  - ۱۲ \_ أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي ٠
  - ١٣ \_ أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي .
    - ١٤ \_ أبو سليمان داود بن نصير الطائي .
  - ١٥ \_ أبو الحسن سرى بن المغلس السقطى .
    - ١٦ \_ أبو على شقيق بن أبراهيم الأزدى .
- ١٧ \_ أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني .
  - ١٨ \_ أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي .
  - ١٩ \_ أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم .
  - ٢٠ \_ أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ٠
    - ٢١ \_ الامام أحمد بن حنبل .
    - ٢٢ ــ أبو الحسن أحمد بن أبى الحوارى .
    - ٢٣ ــ ابو حامد احمد بن خضرويه البلخي .
  - ٢٤ \_ أبو تراب عسكر بن الحسين النخشبي .
    - ٢٥ ــ أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازى .
- ٢٦ ــ أبو حفص عمر بن سالم النيسابوري الحداد .
- ٢٧ \_ ابو صالح حمدون بن أحمد بن عمار القصار .
  - ۲۸ ـ أبو سرى منصور بن عمار .
  - ٢٩ ـ أبو عبد الله أحمد بن عاصم الانطاكي .
  - ٣٠ \_ أبو محمد عبد الله أحمد بن خييق الأنطاكي .
- ٣١ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى .
  - ٣٢ أبو الحسن أحمد بن محمد النورى .
  - ٣٣ \_ أبو عثمان سعيد بن اسماعيل الحيرى .
    - ٣٤ أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء .
      - ٣٥ \_ أبو محمد رويم بن أحمد .
  - ٣٦ أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازى .

- ٣٧ \_ أبو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص .
- ٣٨ أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني .
  - ٣٩ عمرو بن عثمان المكي .
  - ٠٤ ـ أبو محمد سمل بن عبد الله التسترى ٠
  - 1} \_ أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي .
    - ٢٤ ــ أبو عبد الله محمد بن على الترمذي .
- ٢٦ أبو بكر محمد بن عمر الوراق (الترمذي) .
  - 3 3 أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز .
  - ٥ ٤ \_ أبو الحسن على بن محمد الاصفهاني .
- 7} \_ أبو الحسن محمد بن اسماعيل (خير النساج) .
  - ٧٤ أبو حمزة الخراساني .
  - ٨٤ أبو العباس أحمد بن مسروق .
  - ٩٤ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل المغربي .
    - ٥٠ أبو على الحسن بن على الجوزجاني .
    - ٥١ أبو محمد أحمد بن الحسين الجريرى .
  - ٥٢ أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الأدمى .
    - ٥٣ أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج .
    - ٥٤ أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد الخواص .
      - ٥٥ \_ أبو حمزة البغدادي البزاز .
      - ٥٦ أبو بكر محمد بن موسى الواسطى .
        - ٧٥ \_ أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي .
    - ٨٥ أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدى .
      - ٥٩ أبو على محمد بن القاسم الرودبارى .
- ٠٠ أبو العباس القاسم بن القاسم بن مهدى السيارى .
  - ٦١ أبو عبد الله محمد بن خفيف .
  - ٦٢ أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي .
- ٦٣ أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن محموديه النصر ابادى م
  - ٦٤ أبو الحسن على بن ابراهيم الحصرى .

### القسم الثاني عشر:

باب في ذكر ائمتهم من المتأخرين (ص ٢٠٢ - ٢١٤) ٠

« يقول في مقدمة هذا الباب : بعض الذين سأذكرهم في هذا الباب توفوا وبعضهم أحياء » .

ثم يورد تراجم لعشرة من شبيوخ الصوفية هم:

١ \_ أبو العباس أحمد بن محمد القصاب .

٢ \_ أبو على الحسن بن محمد الدقاق .

٣ \_ أبو الحسن على بن أحمد الخرقاني .

إبو عبد الله محمد بن على الداستانى .

٥ \_ أبو سعيد غضل الله بن محمد الميهني .

٦ ـ أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى .

٧ - أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى .

٨ ـ أبو العباس أحمد بن محمد الشقاني .

٩ \_ أبو القاسم على الجرجاني الطوسي .

١٠ أبو أحمد المظفر بن أحمد بن حمدان النوقاني .

### \* \* \*

# القسم الثالث عشر:

باب فى ذكر ائمتهم من المتأخرين من أهل البلدان (ص ٢١٢ — ٢١٨): يذكر فى هذا الباب أسماء الذين كانوا لايزالون أحياء على عهده من زهاد الصوفية ومشايخهم من أرباب المعانى ، ويورد أسماءهم مرتبة على حسب البلدان :

١ ــ أهل الشام والعراق .

٢ ــ أهل فارس .

٣ ـ أهل قهستان وآذربايجان وطبرستان وقومس .

} \_ أهل كرمان .

٥٠ ــ أهل خراسان .

٦ - أهل ما وراء النهر .

٧ - أهل غزنين وسكانها .

\* \* \*

### القسم الرابع عشر:

باب في الفرق بين فرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحكاياتهم (ص ٢١٨ ـ ٣٤١)

تناول المؤلف في هذا الباب الفرق الصوفية ، وقسمها الى اثنتى عشرة فرقة ، وتحدث عن كل فرقة منها ونسبها الى مؤسسها ، وذكر الأسس الرئيسية في مذهبها ، وبين أن هذه الفرق تتفق فيما بينها في أصول الشرع وفروعه والتوحيد ، ولكنها تختلف في بعض الجزئيات : كالماملات والمجاهدات والمشاهدات والرياضات ، وفي تفسير بعض المصطلحات حيث يبدو هذا الاختلاف واضحا .

وهذه الفرق هي :

### ١ ـ الماسيية:

وتنسب الى أبى عبد الله الحارس بن أسد المحاسبي ، وأساس مذهبه يقوم على الرضا .

وقد تكلم المؤلف في الأمور الآتية:

- (أ) الرضا وهل هو من المقامات أم الأحوال .
  - (ب) فصل : فيما قيل بشأن ذلك .
    - (ج) الفرق بين المقام والحال .

# ٢ \_ القصارية:

وتنسب الى أبى صائح حمدون بن أحمد بن عماره القصار ، وأساس مذهبه على الملامة .

تحدث المؤلفان في ايجاز عن الملامة وأحال القارىء الى الباب السادس من الكتاب حيث تناول هذ هالمسألة بالتفصيل .

# ٣ - الطيفورية:

وتنسب المى أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى ، وأساس مذهبه يقوم على السكر .

وقد تكلم المؤلف عن السكر والصحو .

### ٤ ـ الجنيدية:

وتنسب الى أبى القاسم الجنيد بن محمد ، وأساس مذهبه يقسوم على الصحو على عكس الطيفورية .

### ه ـ النورية:

وتنسب الى أبى الحسن أحمد بن محمد النورى ، وأساس مذهبه يقوم على الإيثار .

### ٢ ـ السهاية:

وتنسب الى سمهل بن عبد الله التسترى ، وأساس مذهبه يقوم على الرياضة والمجاهدة . وقد تناول المؤلف المائل التالية :

- (أ) الكلام في حقيقة النفس .
- (ب) فصل : في أقوال المشايخ في النفس .
  - (ج) الكلام في مجاهدة النفس
    - (د) الكلام في حقيقة الهوى ٠

### ٧ ـ الحكيمية:

وتنسب الى أبى عبد الله بن على الحكيم الترمذى ، وأساس مذهبه يقوم على الولاية . وتحدث المؤلف في :

- ( ا ) اثبات الولاية .
- (ب) فصل : في الرد على المعتزلة والحشوبة مهن ينكرون تخصيص الأولياء .
  - (ج) فصل : في رموز المشايخ عن الولاية .
    - (c) الكلام في اثبات الكرامات .
    - (ه) الفرق بين المعجزات والكرامات .
  - (و) اظهار جنس المعجزة على يد من يدعى الألوهية .
    - (ز) تفضيل الأنبياء على الأولياء .
    - (ح) تفضيل الأنبياء والأولياء على الملائكة .

### ٨ \_ الخرازية:

وتنسب الى أبى سعيد الخراز ، وأساس مذهبه يقسوم على الفناء والبقاء .

- (١) الكلام في الفناء والبقاء .
- (ب) فصل : في أقوال المشايخ ورموزهم فيما يتعلق بالفناء والبقاء .

### ٩ ـ الخفيفرية:

وتنسب الى أبى عبد الله محمد بن خفيف ، وأسساس مذهبه يقوم على الغيبة والحضور

### ١٠ \_ السيارية :

وتنسب المى أبى العباس السيارى ، وأساس مذهبه يقوم على الجمع. والتفرقة .

### ١١ \_ الحاولية:

وهم طائفتان :

الأولى : تنسب الى أبى حلمان الدمشقى .

والثانية : تنسب الى فارس .

- (١) الكلام في الروح •
- (ب) نصل : في أقوال المشايخ في الروح .

\* \* \*

# القسم الخامس عشر:

كشيف الحجاب الأول في معرفة الله تعالى (ص ٣٤١ - ٣٥٦) . ويشتمل على فصلين :

# موضوعه:

(1) المعرفة نوعان : معرفة علمية ، ومعرفة حالية . وقد سمى العلماء والفقهاء صحة العلم بالله معرفة ، بينما سمى شيوخ الصوفية صحة الحال مع الله معرفة .

(ب) الفصل الأول: المعتزلة يعتقدون أنه يمكن معرفة الحق عن طريق العقل . ويعتقد آخرون أن الاستدلال وسيلة صحيحة الكسب المعرفة .

(ج) الفصل الثاني: في أقوال المشايخ في المعرفة .

※ ※ ※

### القسم السادس عشر:

كشف الحجاب الثاني في التوحيد (ص ٣٥٦ - ٣٦٨) ويشتمل على فصل .

موضوعه:

(1) حقيقة التوحيد الحكم على وحدانية شيء بصحة العلم بواحدانيته . ولما كان الله تعالى وأحدا لا يقاسمه أحد في ذاته وصفاته ، ولا قسيم ولا شريك له في أفعاله ولما كان الموجدون يعرفونه على هذه الصفة ، فأنهم يسمون هذا العلم توحيدا .

والتوحيد على ثلاثة أنواع:

توحيد الحق للحق توحيد الحق للخلق توحيد الخلق للحق

( ب ) فصل في أقوال المشايخ في التوحيد .

\* \* \*

# القسم السابع عشر:

كشف الحجاب الثالث في الإيمان (ص ٣٦٨ – ٣٧٤) ويشتمل على فصل .

ﻪوضسوعه:

(أ) الايمان من ناحية اللغة هو التصديق . وقد اختلف الناس في اثبات حكمه ، فالمعتزلة يتولون ان جميع الطاعات العلمية والعملية ايمان ، والايمان عند غيرهم : المعرغة ، وعند المتكلمين من أهل السنة : التصديف المطلق . أما الصوغية غينتسمون غيه الى قسمين :

غريق يتول ان الإيمان قول وتصديق وعمل ، وفريق يقول انه قول وتصديق .

(ب) فصل: في حقيقة الإيمان.

\* \* \*

### القسم الثامن عشر:

كشف الحجاب الرابع في الطهارة (ص ٣٧١ ـ ٣٨٦) يشتمل على باب وفصلين .

### ؞وضـوعه:

- (أ) الطهارة على نوعين : طهارة الظاهر ، وطهارة القلب . وطهارة الظاهر تكون بالماء ، وطهارة الباطن تكون بالتوبة .
- (ب) باب التوبة وما يتعلق بها: يشمترط للتوبة ثلاثة أمور: الأسف على المخالفة ، ترك الزلة في الحال ، العزم على عدم العودة الى المعصية ، والتائبون على ثلاث درجات: التائب ، والأواب ،
  - (ج) فصل : في الرجوع عن التوبة .
  - (د) فصل: في أقوال المشايخ في التوبة .

### \* \* \*

# القسم التاسع عشر:

تشف الحجاب الخامس في الصلاة (ص ٣٨٦ - ٤٠٤) ويشتمل على باب وخمسة فصول ·

# موضــوعه:

- (1) الصلاة في عرف الفقهاء مجموعة من الأحكام الظاهرة ، ولكن الصوفية يربطون بين هذه الأحكام الظاهرة ومعانيها الباطنية . .
- (ب) غصل في رأى الصوفية في الصلاة: غريق يعدون الصلاة وسيلة للحضور ، وغريق يعدونها وسيلة للغيبة ، وطائفة من أرباب الأحوال يقولون الها تتم في مقام الجمع ، وغريق يقول انها تتم في مقام التفرقة . .

ومما يتعلق بالصلاة : المحبة .

(ج) باب المحبة:

الفصل الأول: في انواع المحبة .

الفصل الثاني: المحبة أساس التصوف .

الفصل الثالث: رأى المشايخ في العشق .

الفصل الرابع: في أقوال المشايخ في حقيقة المحبة .

※ ※ ※

### القسم العشرون:

كشف الحجاب السادس في الزكاة (ص ٤٠٤ - ١٣٤) .

ويشدتمل على فصل وباب:

موضوعه:

(أ) الزكاة غريضة واجبة على تهام النعهة ، ولكل شيء زكاة من جنسه: عالمال نعهة وله زكاة من جنسه ، والأشياء المينية نعهة ولها زكاة من جنسها ، والصحة نعهة كبيرة ، وذكل عضو من أعضاء البدن زكاة .

(ب) غصل : في راى شيوخ الصوفية فيمن يعطى الزكاة ومن يأخذها.

(ج) باب الجود والسخاء .

\* \* \*

# القسم الحادي والعشرون:

كثيف الحجاب السابع في الصوم (ص ١٣ ٤ - ٢٢٤) .

ويشتهل على باب ،

(أ) المصوم عبادة سرية بين المخلوق والخالق وجزاؤها لا نهاية له . واتل درجة في الصوم هي الجوع .

(ب) باب الجوع .

\* \* \*

# القسم الثاني والمشرون:

كشف الحجاب الثامن في الحج ( ص ٢٢٦ - ٤٣٢ )

ويشتمل على باب .

موضسوعه:

(أ) المحج مريضة على العبد في حال الصحة والعقل والبلوغ والاسلام وحصول الاستطاعة .

وليس الفرض من الحج مشاهدة الكعبة ، وانما كشف المساهدة ، وعندما يكون العبد مكاشفا فان العالم كله يصبح حرما له ، وعندما يكون محجوبا يصبح الحرم بالنسبة له أظلم من أى مكان .

(ب) باب المشاهدة .

\* \* \*

# القسم الثالث والعشرون:

كشيف الحجاب التاسع في الصحبة وأدابها وأحكامها (ص ٧٢ - ٧٩) ) ويشتهل على عشرة أبواب :

- ١ \_ باب الصحبة وما يتعلق بها .
- ٢ \_ ياب آدابهم في الصحبة ، ويشتمل على فصل .
  - ٣ \_ باب آداب الاقامة في الصحبة .
    - } \_ ياب الصحبة في السفر .
      - ه \_ باب آدابهم في الأكل .
      - ٦ \_ باب آدابهم في المشي .
  - ٧ \_ باب آدابهم في السفر والحضر .
  - ٨ \_ باب آدابهم في الكلام والسكوت .
    - ٩ \_ باب آدابهم في السؤال وتركه .
    - ١٠ باب آدابهم في التزويج والتجريد .

\* \* \*

# القسم الرابع والعشرون:

كشف انحجاب المعاشر في بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق معانيهم ( ص ۷۹ - 0.0 ) موضوعه :

لأهل كل فن ، ولأرباب كل معاملة عبارات يستعملونها بعضهم مع البعض ولا يعرف معناها سواهم ، وللصوفية أيضا ألفاظ خاصة ، منها :

الحال والوقت ، والمقام والتمكين ، والمحاضرة والمكاشفة ، والقبض والبسط ، والأنس والهيبة ، والقهر واللطف ، والنفى والإثبات ،

والمسامرة والمحادثة ، وعلم اليتين وعين اليقين وحق اليقين ، والعلم والمعرفة ، والشريعة والمحتيقة ، وغير ذلك .

\* \* \*

# المقسم الخامس والعشرون:

كشف الحجاب الحادي عشر في السماع (ص٥٠٨ - ٥٤٦)

ويشتمل على عشرة أبواب:

١ \_ باب سماع القرآن .

٢ \_ باب سماع الشعر .

٣ \_ باب سماع الأصوات والألحان .

٤ \_ باب أحكام السماع ٠

o \_ باب اختلافهم في السماع ·

٦ \_ باب مراتبهم في حقيقة السماع ، ويشتمل على فصل .

٧ \_ باب الوجد والتواجد .

٨ ـ باب الرقص ٠

٩ \_ باب الخرق ٠

١٠ باب آداب السماع .

\* \* \*

## الفصل الثالث م**صادر الكتاب**

## الروايات الشفوية ، الكتب والرسائل المدونة

اعتمد الهجوبرى فى كتابه على مصادر متعددة ، واسبتى مادته من منابع مختلفة ، منها الروايات الشفوية ، ومنها الكتب والرسائل المدونة ، وقد بدأ من خلال كشف المحبوب أن الهجويرى كان على علم تام بأعمال أسلاغه، وهو يعدد مصادره ويذكرها بالاسم تارة ، ويكتفى بأن يشير الى اسماء مؤلفيها تارة أخرى .

ويمكن أن نقسم مصادر كشنف المحجوب الى قسمين:

## أولا: الروايات الشفوية:

لا شك أن الروايات الشفوية كانت المصدر الأول الذى استمد منه الهجويرى مادة كتابه ، وقد لاحظنا أنه كثيرا مايردد في الكتاب عبارات :

سمعت فلانا يقول كذا ٠٠٠ (١)

سألت فلانا عن كذا ، فقال (٢)

كنت عند غلان ، فقال و احد كذا . . . (٢)

جرت لى مناظرة مع واحد ، فقال كذا ... (٤)

اتفق لى صحبة أحد الأدعياء ، فقال كذا ٠٠٠ (٥)

روی أی فلان عن فلان كذا ٠٠٠ (١)

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » انظر ص ۲۸ ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ ،

<sup>(</sup>۲) السابق » انظر ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) السابق » انظر ص ٢١٣ ·

<sup>(</sup>٤) « السابق » انظر ص ٨ ، ١١٥

<sup>(</sup>o) « السابق » انظر ص ٧٥ ٠

<sup>(</sup>٦) « السمابق » انظر ص ٢٠٥ .

وقد تكونت حصيلة الهجويرى من هذه الروايات بالرحلات التى قام بها(۱) ، فقد رحل كثيرا ، وزار أماكن متعددة من العالم الاسلامى ، وامكنه عن طريق هذه الرحلات الاتصال بكثير منكبار رجال الدين والأئمة والصوفية في عصره ، والممثلين الصادقين والأدعياء للمذاهب والفرق المختفة ، وتجادل معهم في المسائل التي كان يهتم بها ، وجاهد في الوقت نفسه لكى يستطلع آراءهم ويقف على مذاهبهم ، ويقدر مدى قربهم أو بعدهم عن أهل السنة ، ومدى تمسكهم بأحكام الشريعة أو مجافاتهم لها ، وبذك حصل على معلومات قيمة ومتنوعة استخدمها في حكاياته عمن التتى بهم ، وفي أحكامه الصادقة على آرائهم ومذاهبهم ومختلف المسائل التى أوردها في كتابه أو تعرض لمناقشتها .

## ثانيا: الكتب والرسائل المدونة:

رجع الهجویری الی کثیر من الکتب والرسائل التی کانت معروفة علی عهده . ویمکن أن نقسم مصادره من هذا النوع الی ثلاث مجموعات .

المجموعة الأولى: الكتب التي رجع اليها وذكر أسماءها وأسماء مؤلفيها ونتل عنها في كتابه ونص على ذلك صراحة ، وهي:

أولا: كتاب (( اللمع )) لأبي نصر السراج الطوسي المتوفى سنة ٣٧٨ ه .

أشار الهجويرى الى هذا الكتاب في باب آدابهم في الصحبة، وذكر أنه ينقل عنه ، وأورد النص الذي نقله باللغة العربية (٢) .

غير أن اعتماد الهجويرى على اللمع لم يكن مقصورا على هذا ، فقد اعتمد عليه كثيرا ونقل عنه في مواضع أخرى ، وأن لم يصرح بهذا . واندارس لكتابى كشف المحبوب واللمع يمكنه في سهولة ويسر أن يضع يده على المواضع التي ينقل فيها الهجويرى عن اللمع ، وقد أوردنا مثلا واحدا يبين هذه المحتمية (٢) ، وأن كان يوجد على غراره الكثير .

ثانيا : كتاب المحبة : لعمرو بن عثمان المكى المتوفى سنة ٢٩٧ ه .

<sup>(</sup>۱) ارجع الى تفصيل رحلات الهجويرى ص

<sup>(</sup>٢) « كشف المحبوب » ص ؟؟؟ (٣) انظر الفصل الخامس من هذا الباب : ( مظاهر التأثير والتأثر : بين اللمع وكشف

وذكر الهجويرى هذا الكتاب في باب المحبة ، ونقل عنه نصا ترجمه الى الفارسية وصرح بأنه ينقل عنه(١) .

ثالثا: كتب أبى عبد الرحمن السلمى المتوفى سنة ١٢٤ ه

اعتمد الهجويرى على كتب ثلاثة من مؤلفات أبى عبد الرحمن السلمى ، وهي :

كتاب تاريخ أهل الصفة ، كتاب طبقات الصوفية ، كتاب السماع .

أما ((تاريخ أهل الصفة )) فقد أشار اليه في قوله ما ترجمته:

« وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رضى الله عنه \_ وكان نقال الطريقة وراوى أقوال المشايخ \_ كتابا منفردا فى تاريخ أهل الصفة ، وأورد فيه مناقبهم وفضائلهم وأسماءهم وكنياتهم »(٢) .

وأما (( طبقات الصوفية )) فقد ذكر الهجويرى أنه حذا حذوه في نرتيبه لتراجم الشيوخ(٢) .

وأما (( كتاب السماع )) فقد ورد ذكره في باب السماع حيث يقول الهجويرى ماترجمته:

« وقد روى الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا ، وجمعه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى في كتاب السماع ، وقطع باباحته »(٤) .

رابعا : كتاب (( تاريخ المشمايخ )) لمحمد بن على الترمذي المتوفي سنة ٨٨٥ ه

أشار الهجويرى الى هذا الكتاب فى باب لبس المرقعة ، وأورد منه خبرا عن الامام أبى حنيفة النعمان(٥) . ويبدو أن الهجويرى اعتمد على هذا الكتاب فى ترجمته للأئمة والشيوخ الأوائل .

خامسا: (( الرسالة )) لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى المتوفى سنة ٦٥) ه .

<sup>(</sup>۱) « كثيف المحجوب » ص ۳۹۹ ــ ٠٠٠

<sup>(</sup>۲) « السابق » ص ۹۸ — ۹۹

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ١٤١

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٥٢٣ – ٢٥٥

<sup>(</sup>o) « السابق » ص ٥٠

أشار الهجويرى الى الرسالة القشيرية أشارة غير مباشرة عند ترجمته لمعروف الكرخي ، حيث يقول ماترجمته :

« وكان من الواجب ذكره قبل هذا ، ولكنى ذكرته فى هذا الموضع موافقة لاثنين من الشيوخ: أحدهما صاحب نقل ، والآخر صاحب تصرف: والأول هو الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله الذى كتابه على هذا الترتيب ، والثانى الأستاذ أبو القاسم التشيرى الذى ذكره فى كتابه على هذه الحملة »(١) .

وبالرغم من أن الهجويرى لم يذكر اسم الكتابين ، الا أنه من الواضح من عباراته أنه يعنى طبقات الصوغية والرسالة القشيرية .

غير أن الهادة الهجويرى من الرسالة التشسيرية لم تكن مقصورة على هذا ، نمن الشابت أنه ينقل عنها فى أماكن كثيرة من كتابه . ومعظم استشهاداته من الأقوال والحكايات مأخوذة عن الرسالة دون زيادة ، وان كان فى بعض الأحيان يضيف عبارة من عنده لتوضيح المعنى .

كما يتضمن كتاب كثمف المحجوب ترجمة فارسية لبعض فصــول من الرسالة القشيرية(٢) .

## سادسا: (( حكايات عراقيان )) ( حكايات العراقيين ):

وهى مجموعة من الحكايات عن شيوخ الصوفية من تصنيف بعض شيوخ العراق .

والهجويرى ينقل عن هدنه المجموعة ويذكرها مرة باسمم «حكايات عراتيان »(۲) ويكتفى مرة أخرى بأن بشير اليها باسم «حكايات »(٤) .

## المحموعة الثانية:

وهى الكتب والرسائل التى ذكر الهجويرى أسماءها وأسماء مؤلفيها ، وصرح بأنه اطلع عليها وقرأها ، ولا شك أنه أفاد منها ، وان لم يشر الى أنه ينتل عنها ، مثل :

<sup>(</sup>۱) « كسف المحبوب » ص ۱۶۱

<sup>(</sup>۲) « انظر على سبيل المثال : باب المحنة في الرسالة : ج ۲ ص ٦١٠ وما بعدها ، وطابق بينه وبين كشف المحبوب ص ٣٩٢ وما بعدها » .

١٢١ « كشف المحبوب » ص ٥٦ وغيرها .

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ٧١ ، ٢٤١ ، ٢٤٥ ، ٢٧٤ وغيرها .

١ -- تصانيف الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة ٣٠٩ ه:
 وقد أشار الهجويرى الى هذه التصانيف فى ترجمته الحلاج حيث يقول:

« وله تصانیف زاهرة ، ورموز وکلام مهذب فی الأصول والفروع ، وأنا على بن عثمان الجلابى رأیت له خمسسین تصنیفا فی بغداد ونواحیها ، وبعضها فی خوزستان وفارس وخراسان »(۱) .

٢ - مؤلفات أبي جعفر بن المصباح الصيدلاني:

يقول الهجويري عنه ماترجمته:

« وكان من رؤساء المتصوفة ، وذا لسان طيب في التحقيق وميل عظيم الى الحسين بن منصور . وقد قرأت بعض تصانيفه »(٢) .

٣ ـ رسائل السيارية:

وهى الرسائل المتبادلة بين أهل « نسا » وأهل « مرو » من السيارية أتباع أبى العباس السيارى ، وقد اطلع الهجويرى على بعض منها في مدينة مرو (٢) .

## المجموعة الثالثة:

كتب أشمار اليها الهجويري ، وهي نوعان :

- ا (أ) الكتب التي ذكر اسماءها واسماء مؤلفيها ، مثل:
  - ا ـ مؤلفات الحكيم الترمذي ، وهي :

 Tداب المريدين ، ختم الولاية ، كتاب النهيج ، كتاب نوادر

 الأصول(٤) .

- ۲ -- كتاب « مرآة الحكماء » لشماه بن شجاع الكرماني(٥) .
  - ۳ \_ كتاب « غلط الواجدين » لأبي محمد رويم (١) .
  - ٤ كتاب « تصحيح الارادة » للجنيد البغدادي(٧) .

<sup>(</sup>۱) « كشف المحبوب » ص ۱۹۰ – ۱۹۱

<sup>(</sup>٢) « السابق » ص ٢١٤ ــ ٢١٥

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ٣٢٣

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ۹۳ ، ۱۷۸

<sup>(</sup>ه) « السابق » ص ۱۷۶

<sup>(</sup>٦) « السابق » ص ١٧٠

<sup>(</sup>V) « السابق » ص ۲۹۹

- ه \_ كتاب « الرعاية بحقوق الله » لأحمد بن خضرويه (١) ٠
  - ٦ -- كتاب « المرقعة » لأبي معمر الأصفهاني (٢) .
- ٧ \_ كتاب « الرعاية » لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (٣) .
  - ٨ \_\_ كتاب في « اباحة السماع » لمؤلف مجهول(٤) .
- (ب) التصانيف والتآليف التي اكتفى بذكر أسماء مؤلفيها ومصنفيها ، وهي :
  - ١ \_ تصانيف يحيى بن معاذ الرازى(٥) .
    - ٢ \_ تآليف أبى بكر الوراق(١) .
    - ٣ \_\_ آثار سهل بن عبد الله (٧) .
    - ٤ \_\_ تصانیف أحمد بن خضرویه(٨) .
    - ٥ ــ تصانيف أبي سعيد الخراز (٩) .

وبالاضافة الى هذه المصادر ، فقد استند الهجويرى الى كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار الصحاح والاقوال المأثورة عن شيوخ الصوفية الأوائل .

وعلى الرغم من تعدد المصادر التي اعتبد عليها الهجويرى ، رأيناه يشكو في موضع من كشف المحجوب ، من الظروف غير المواتية التي كان عليه أن يعتف غيها على تأليف الكتاب ، فقد كان أسيرا في بلاد الهند ، بينما كانت كتبه في موطنه غزنة .

ويقول زوكوفسكى انه فيما يختص بالكتب والمواد التى لم تكن فى متناول يد الهجويرى ربما كان يعنى بذلك بعض المجموعات من الأحاديث المنقولة التى جمعها شيخه الختلى فى « الروايات »(١٠) ، اذ مما لا يرقى اليه أدنى

<sup>(</sup>۱) « كثف المحبوب » ص ٣٩١

<sup>(</sup>۲) « السابق » ص ۱۲

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ١٤٤

<sup>؟) «</sup> السابق » ص ٢٤ه

<sup>(</sup>c) « السابق » ص ۱۵۳

<sup>(</sup>٦) « السابق » ص ٤٣٩ ، ١٧٩

<sup>(</sup>۷) « السابق » ص ۲۹۹

<sup>(</sup>٨) « السابق » ص ١٥١

<sup>(</sup>١) " السابق " ص ٣١١

<sup>(</sup>۱۰) « السابق » ص ۱۱۰

شك أنه كان فى متناول يده مواد أخرى ، فهو يعدد بوضوح مراجعه ويسميها ، وكثيرا ما ينقل قصصا بنصها ، ويورد استشهادات يصعب على الانسان أن يحفظها عن ظهر قلب(١) .

على أننا نرى الهجويرى فى بعض الأحيان يبدأ قولا منقولا بالعربية ويكمله بالفارسية (٢) أو يورد تفسيرا أو شرحا ما بالفارسية فى ثنايا تعبيرات عربية مبعثرة . وكذلك يسرد بعض أتوال الشيوخ بالفارسية (٢) على نحو يوحى بغياب أصولها العربية ، تلك الأصول التي كان يمكن أن يورد منها استشهادات مضبوطة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ( انظر « اللبع » ص ١٩٥ وقابل بينه وبين كشف المحجوب ص ١١٤٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢) ( انظر : معراج بايزند في اللمع ص ٦٤} وفي كشف المحجوب ص ٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) (انظر: الرجهة الفارسية لقول الحسن البصرى في كشف المحجوب ص ٥٠ والاصل العربى في « التعرف » ص ٢٣ ، حكاية الرسالة المتبادلة ببن يحيى بن معاذ وأبىيزيد في كشف المحجوب ص ٢٢٣ والاصل العربى في الرسالة ج ٢ ص ٦٢٠) .



## الفصل الابع مكانة الكتاب بين كتبالتصوف

## ( كتب النصوف قبل كشف المحدوب ، والكتب المؤلفة بعده

يحتل كتاب كشف المحجوب مكانة مرموقة فى تاريخ التصوف الاسلامى ، فهو يمثل واسطة العقد بالنسبة لأمهات الكتب العربية فى التصوف ، والكتب الفارسية فى هذا الموضوع . .

وكشف المحجوب يعتبر باكورة المؤلفات الفارسية في التصوف ، ولم تسبقه كتب في موضوعه ، باستثناء الترجمة الفارسية لكتاب : « التعرف لذهب أهل انتصوف » ، وهي الترجمة التي قام بها « المستملي البخاري ( ٤٣٤ هـ ) للأصل العربي لكتاب التعرف للكلاباذي « ٣٨٠ هـ »(١) ، وكل ما سبقه كان من الكتب العربية التي كانت ولا تزال تعتبرمن أهم المراجع في التصوف الاسلامي ، مثل « اللمع » و « التعرف » و « قوت القلوب » و « طبقات الصوفية » و « الرسالة » . .

وواضح من كتاب كشف المحجوب أن مؤلفه اعتمد على عدد غير قليل من الكتب العربية: ومن أهمها « اللمع » و « طبقات الصوفية » و « الرسالة » ، فقد رجع الى هذه الكتب واهتدى بمناهجها ، ونقل عنها كثيرا من مواد كتابه ، وصار هو أيضا مرجعا لمن جاء بعده ، ذلك أن مؤلفو الصوفية من المفرس الذين جاءوا بعد الهجويرى أفادوا من كشف المحجوب واعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا في مؤلفاتهم ، مثل : « تذكرة الأولياء » و « نفصات الأنس » و « سفينة الأولياء » و « طرائق الحقائق » و « تاريخ تصوف در اسلام » وغيرها .

ويجدر بنا قبل أن نقيم كتاب كشف المحجوب ، أن نعرف بالكتب التي سبقته وأغاد منها ، والكتب التي الفت بعده وأغادت بدورها منه . .

<sup>(</sup>۱) « كنسف المحبوب » انظر مقدمة المصحح ص ١٩

## كتب التصوف قبل كشف المحوب:

ذكرنا أن الكتب الصوفية التى سبقت كثنف المحجوب كانت كلها باللغة العربية ، مثل : اللمع والتعرف وقرت القلوب وطبقات الصوفية والرسالة . وليس معنى هذا أنه لم تكن هناك كتب أخرى ، غمن الواضح أنه كانت هناك محاولات كثيرة سابقة على هذه الكتب ولكنها لم تصل الينا ، وهى الما أن تكون في عداد ما ضاع من التراث الاسلامي ، واما أن تكون محفوظة في خزانة أو مكتبة ولم يقدر لها بعد من ينشرها أو يتوفر على دراستها .

ويؤيد هذا القول ما نقرأه في الكتب التي تحت أيدينا من أسماء لكتب ورسائل ليس لنا من العلم بها الا معرفة أسمائها أو أسماء مؤلفيها . وان نظرة واحدة في أبواب ثلاثة من كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » لكلاباذي ، وهي الأبواب : الثاني والثالث والرابع(١) ، لدليل مادي على صحة هذا القول ، قد ذكر المؤلف في هذه الأبواب اسماء من تعرضوا للتصوف وعلومه ، سواء عن طريق الكلمة المنطوقة أو المكتوبة . ويؤكد ذلك أيضا ما ورد في كشف المحجوب من اشارات الى الكتب التي رجع اليها الهجويري أو قرأها ، والتي رآها رأى العين(١) .

وقد كانت هناك مدرستان صوغيتان عبرتا عن التصوف ، وبينتا أسسمه وقواعده وآدابه ومعاملاته:

أما المدرسة الأولى: فهى مدرسة أبى القاسم الجنيد ( ٢٠٧ ه ) ببغداد: وقد اعتمدت هذه المدرسة على الكلمة المنطوقة واتخذت من المساجد منابر لدعوتها . .

وأما المدرسة الثانية : فهى مدرسة أبى نصر السراج ( ٣٧٨ ه ) فى نيسابور : واعتمدت على الكلمة المكتوبة ، واتخذت من الكتب ميدانا لبيان دعوتها ، وشرح رسالتها ، ونشر علومها وأذواقها . كما حفظت لنا المدرسة الأولى .

ونعرف الآن ببعض الكتب العربية التى لها ارتباط وثيق بكشف المحبوب والتى تعد من أهم المراجع التى اعتمد عليها مؤلفه.

<sup>(</sup>۱) « النمرف لذهب أهل النصوف » أبو بكر محمد الكلاباذي : القاهرة ١٣٨٠ه/١٩٦٠ ( انظر : ص : ۲۷ ، ۳۰ ، ۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفصل الثالث من هذا الباب .

lek: (( Mas ))(1):

مؤلف اللمع هو: « أبو نصر عبد الله بن على السراج الطوسى » المتوفى في مؤلف اللمع هو: « أبو نصر عبد الله بن على السراج الطوسى » المتوفى عام ٣٧٨هـ(٢) ، والملقب بطاووس الفقراء(٣) ،كان مريدا لأبي محمد المرتعش ، ورأى : « سرى السقطى » و « سهل التسترى »(٤) .

والسراج تجول فى أنحاء العالم الاسلامى ، واجتمع بأعلام التصوف فى عصره ، ويروى عنه الهجويرى أنه لما بلغ بغداد ، كان ذلك فى شهر رمضان ، فأفردوا له خلوة فى مسجد « الشونيزيه » ، وأعطى رئاسة الدراويش ، فأمهم حتى يوم العيد ، وكان يختم القرآن فى صلاة التراوح خمس مرات ، وكان الخادم يضع فى غرفته رغيفا كل ليلة ، وفى يوم العيد — وكان رضى الله عنه قد رحمل — نظر الخادم فوجد الثلاثين رغيفا فى مكانها(،) .

و « اللمع » يعد من أكبر المراجع وأوثقها وأغزرها مادة فى التصوف ، وهو بمثابة الكتاب الأم فى اللغة العربية ، منه اقتبس جميع من ألفوا فى التصوف ، واهتدوا بأبوابه ومنهجه . .

وممن أفادوا من هذا الكتاب الهجويرى ، فكتابه كثف المحجوب يشبه المي حد كبير كناب اللمع ، سواء في المنهج العسام ، أو المواد الني تناولها ، مما يوضح أن بعض تفاصيل كشف المحجوب مستمدة من اللمع . .

وقد استهدف السر، ج في كتابه غاية قصد اليها ، وهي رسم المبادىء الصوغية التي تعبر عن روح القرآن وجوهر السنة ، وبيان الأخطار التي وقع فيها السالكون للطريق اما عن سوء نية أو عن حسن قصد ٠٠.

يقول: «قد استخرت الله تعلى ، وجمعت أبوابا في معنى ما ذهب اليه أهل التصوف وتكلم مشايخهم المتقدمون ، في معانى علومهم وعمدة أصولهم وأساس مذهبهم ، وأخبارهم وأشعارهم ومسائلهم وأجوبتهم ومقاماتهم وأحوالهم ، وما انفردوا به من الاشارات اللطيفة والعبارات الفصيحة ، والألفاظ المشكلة الصحيحة على أصولهم ، وحقائق مواجيدهم وفصولهم »(١)

<sup>(</sup>۱) يسمى الجامي هذا الكتاب : « لمعة » انظر : « نفحات الانس » ص ۲۸۳ .

<sup>(</sup>۲) «شندرات الذهب » ج ۳ ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) « كشف المحجوب » ص ١١٧ ) « أسرار التوحيد » ص ٢٧ ) تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>٤) « نفحات الإنس » ص ٢٨٣ ٠

<sup>(</sup>ه) « كشف المحبوب » ص ۱۱۷ ·

<sup>(</sup>٦) « اللمع » ص ۱۸ •

وقد قسم السراج كتابه الى قسمين:

القسم الأول: عدد من الأبواب القصيرة تحدث فيها عن علم التصوف ومذهب الصوفية ومنزلتهم ، وطبقات أهل الحديث والفقهاء وما ترسموا به من أنواع العلوم ، والكشف عن أسم الصوفية وصفتهم ، والتوحيد والموحد والعارف ، والفرق بين المؤمن والعارف . .

والقسم الثانى: مجموعة من الأقسام اطلق على كل قسم اسم « كتاب » ويشتمل كل كتاب منها على عدد من الأبواب القصيرة . وهذه الكتب هي:

كتاب الأحوال والمقامات .

كتاب أهل الصفوة في المفهم والاتباع لكتاب الله عز وجل.

كتاب الأسوة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

كتاب المستنبطات .

كتاب الصحابة .

كتاب آداب المتصوفة .

كتاب المكاتبات والصدور والأشمعار والدعوات والرسائل .

كتاب السماع .

كتاب الوجد .

كتاب اثبات الكرامات .

كتاب البيان عن المشكلات .

كتاب تفسير الشطحيات والكلمات التي ظاهرها مستبشسع وباطنها صحيح مستقيم .

ومما لا شك فيه أن كتاب اللمع كتاب قيم ، واف ، متكامل الموضوع ، سليم المنهج الاأ ن شخصية المؤلف تبدو فيه باهتة ، فهو يعتمد ، في معالجته للمواد التي يقدمها ، على أقوال من سبقه من الشيوخ والزعماء الأوائل للصوفية . وقلما يدلى برايه الخاص في الموضوع الذي يتناوله . .

ويلاحظ على الكتاب أيضا أنه تعبير عن التصوف من وجهة نظر أهل السنة ، فالسراج يحيل كل أصل من الأصول التى يتعرض لها في كتابه الى القرآن والسنة ويدعمه بالآيات القرآنية والاحساديث ، ولذلك فان تحليله لمسادة الموضوع يفتقر الى العنصر الفكرى ، والنظرة الفلسفية . .

قانيا: (( طبقات الصوفية )):

كتاب طبقات الصوفية يذكر على أنه من مؤلفات أوائل القرن الخامس الهجرى ، ولكن يبدو أنه مؤلف في أواخر القرن الرابع الهجرى(١) . .

ومؤلف طبقات الصوفية هو: « محمد بن الحسين بن موسى بن خالد ابن سالم بن راوية بن سعد بن قبيصة بن سراقة »(٢) العربى الأصل ، المعروف بأبى عبد الرحمن السلمى ، والمنوفي سنة ١٢ هـ(٢) .

وقد اشتهر أبو عبد الرحمن بنسبه الى السلميين ، وهم قبيلة والدته ، قهو حفيد لأبى عمرو بن نجيد السلمى ( ٣٦٦ ه ) .

وعلى السلمى تتلمذ عدد كبير من الصوفية المعروفين ، من بينهم الصوفي الفارسى المعروف « أبو سعيد بن أبى الخير » الذى نال على يديه الخرقة الأولى(١) . ومنهم أيضا أبو القاسم القشيرى صاحب الرسالة .

وللسلمى مؤلفات كثيرة في الحديث والتفسير والتصوف ، ولكن الذي اشتهر به هو تأليفه في التصوف ، وهو الكتاب الذي نتحدث عنه . .

والسلمى لم يكن أول من ألف فى الطبقات ، فقد سبقه الى ذلك غيره واعتمد هو على تأليفهم ، وأن كانت الأصول التى اعتمد عليها قد ضاعت كلها ، ولم يصل الى أيدينا سوى كتابه(١/) : طبقات الصوفية .

<sup>(</sup>۱) « جاء فى ترجمة أبى العباس القصاب فى نفحات الانس أنهم تالوا لابى العباس ان سلمى ألف كتابا فى الطبقات ، فسألهم : حل ذكر فيه اسمى ؟ فقالوا : لا ، فقال : لم يفعل شيئا ( انظر : نفحات ص ٢٦٦ ) وطبقا لاسرار التوحيد مان أبا العباس القصاب توفى حوالى سنة ٣٩٧ ه ( انظر : أسرار التوحيد ص ٣٦ ) وعلى هذا يكون الطبقات قد ألف فى أواخر القرن الرابع » ،

<sup>(</sup>٢) « طبقات الصوغية » انظر : المقدمة ص ١٦ ٠

۳۱) « المنتظم » ج ۸ ص ۲ ·

<sup>(</sup>٤) « طبقات الصوفية » انظر : المقدمة ص ١٩ ٠

<sup>(</sup>o) « نفحات الانس » ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦) « أسرار التوحيد » الترجمة العربية ص ٥٠

<sup>(</sup>Y) « طبقات الصونية » انظر : المقدمة ص ٥٠ ٠

وكما أفاد السلمى من كتب السابقين عليه ، فقد أفاد من كتابه من الفوا بعده فى الطبقات سواء منهم من كتب بالعربية(١) أو بالفارسية . ومن هؤلاء الهجويرى ، فقد صرح فى كشف المحجوب بأنه حذا حذو السلمى فى ترتيبه للشيوخ الذين ترجم لهم(٢) .

وكتاب طبقات الصوفية هو الأصل لكتاب « نفحات الأنس » للجامى ، فقد ترجم الشيخ عبد الله الأنصارى الهروى ( ٨١) ه ) طبقات الصوفية الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة ، وزاد عليه ما أمله في مجالس الصحبة ومجامع الوعظ والتذكير ، وأقوالا أخرى لبعض الشيوخ الذين لم يرد ذكرهم في الكتاب ، وبعض أذواقه ومواجيده التي جمعها وكتبها واحد من مريديه(٢) ، ثم جاء « جامى » فنقل هذه الترجمة من اللهجة الهروية بعبارة بسيطة متعارف عليها بين أهل عصره ، وأضاف الى ذلك ذكر عبد الله الأنصارى ومعاصريه والمتأخرين عنه(٤) ، وأطلق على هذه المحموعة السم : « نفحات الأنس » ،

ويشبقل كتاب طبقات الصوفية على تراجم لخمس طبقات من الشروح 4 كل طبقة تتكون من عشرين فردا .

و « طبقات الصوفية » ليس أول كتاب للسامى فى التراجم فقد ذكر أنه ترجم قبله للصحابة والتابعين وأتباع التابعين ، فى كتاب له اسمه كتاب : « الزهد »(ه) .

وكتاب طبقات الصوفية مطبوع في القاهرة ، فقد حققه ونشره « نورالدين شريبه » سنة ١٩٥٣ م ، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها . .

#### ثالثا: ((الرسالة)):

« الرسالة من مؤلفات القرن المخامس الهجرى . ومؤلفها : « أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن المتسيرى »(١) ، ولد في بلدة « الستو » ، وكان

<sup>(</sup>۱) أفاد من الطبقات : « القشيرى » فى الرسسالة ، « الاصفهانى » فى الطبية ، « البغدادى » فى تاريخ بغداد ، « الشعرانى » فى لواقح الانوار ( انظر : مقدمة الطبقات ص ٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) « كثيف المحجوب » ص ١٤١ ·

<sup>(</sup>٣) « نفحات الانس » ص ۱ •

<sup>(</sup>٤) « السابق » ص ۲ ·

<sup>(</sup>o) « طبقات الصوفية » ص ٣ •

<sup>(</sup>٦) « في كشف المحجوب » عبد الكريم أبو القاسم انظر : ص ٢٠٩ ٠

سكانها من العرب الذين قدموا خراسان ، فهو عربى من قبيلة قشير بن كعب(١) . .

وكان القشيرى تلميذا لأبى على الدقاق ( ٠٠٥ هـ ) فى نيسابور . وزوجا لابنته(٢) . وتتلمذ أيضا على أبى عبد الرحمن السلمى «١٢)ه» ، وعاصر تلميذا من تلاميذ السلمى المشهورين هو « أبو سعيد بن أبى الخير » ، وقد التقى كل منهما بالآخر فى نيسابور ، وتلازما فسترة طويلة ، وكان أبو سعيد يعقد مجلسا فى زاوية القشيرى مرة كل أسبوع(٢) .

وقد عاصر الهجويرى القشيرى وترجم له فى كشف المحجوب ووصفه بأنه كان رفيع القدر فى زمانه ، عظيم المنزلة ، وله تصانيف نفيسة محققة(٤) .

والقشيرى كان يجمع بين الشريعة والحقيقة ، فكان يعرف الأصول على مذهب الاشمعرى ، والفروع على مذهب الشافعي ، وانتهى به الامر الى أن صار أمام نيسابور الشميرة(ه) .

وتوفى القشيرى فى نيسابور سنة ٦٥ ه ، ودنن بها المى جوار شيخه أبى على الدقاق .

وللقشيرى مؤلفات كثيرة الا أن اشهرها رسالته هذه المعروفة بالرسالة القشيرية ، والتى كتبها الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام سنة سبع وثلاثين وأربعمائة (١) ، وبين فيها جانبين :

الأول: سيرة رجال الصوفية وبعض أقوالهم .

والثاني : مبادىء السلوك ومناهجه .

يتــول:

« وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم وأخلاقهم

<sup>(</sup>۱) « الرسالة » ( انظر مقدمة الناسر ص ۱۳ ) •

<sup>(</sup>٢) « أسرار النوحبد » النرجمة العربية ص ١٠٢ ٠

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ١٠٦ ·

<sup>(}) «</sup> كثيف المحجوب » ص ٢٠٩ ·

<sup>(</sup>o) « السابق » ( انظر : مقدمة زوكونسكي ) ٠

<sup>(</sup>۲) « الرسالة » ج ۱ ص ۱۸ ·

ومعاملاتهم . وعتائدهم بقلوبهم ، وما أشاروا اليه من مواجيدهم وكيفية ترقيهم من بدايتهم الى نهايتهم »(١) .

وقد أفاد القشيرى من كتابى « اللمع » و « طبقات الصوفية » وجمع في رسالته بين موضوعيهما ، وتعد الرسالة من المراجع العربية المهمة في التصيوف ، وهئ تعتبر قيمة جدا كمجموعة من الأمثلة والحكايات والمتعريفات ، ولكنها تتبع طريقة شكلية(٢) ، فالمؤلف لا يكاد يظهر رأيه فيها الا في القليل النادر ع وتلك ظاهرة تتسم بها مدرسة نيسابور التي تتمى اليها الكتب الثلاثة : المامع وطبقات الصوفية والرسالة ،

والرسالة ترجمت الى الفارسية مرتين :

المرة الأولى: ترجمها فى زمن قريب من وفاة مؤلفها ، واحد من تلاميذه يدعى: « خواجه امام أبو على بن أحمد العثمانى ، وهى ترجمة سقيمة اذا قورنت بالأصل ، وفيها كثير من الأخطاء ، كما أن المترجم حذف منها أشياء كثيرة ...

وتوجد نسخة من هذه الترجمة في مكتبة : « أيا صوفية » تحت رقم ٢٠٧٧ ، ونسخة أخرى في المتحف البريطاني(٢) . .

والمرة الثانية: نظرا للأخطاء المشار اليها في الترجمة الأولى ، فقد كانت الحاجة تستدعى اصلاح هذه الترجمة ، وتم هذا العمل على يد « أبى الفتوح عبد الرحمن بن محمد النيسابورى » بمدينة كرمان بعد عام ٥٥٠ ه . .

وتوجد نسخة من هذه الترجمة المصححة في مكتبة : « لالا اسماعيل » تحت رقم ١١٠٠) . .

وقد طبعت الرسالة في القاهرة عدة مرات ، كان آخرها الطبعة المحققة والمفهرسة التي قام بها « عبد الحليم محمود » و « محمود بن الشريف »

<sup>(</sup>۱) « الرسالة » ص ۲۲ ·

<sup>(</sup>٢) « نيكولسون » ( انظر مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ) •

<sup>(</sup>٣) « تاریخ أدبیات » صفا ج ۲ ص ۸۸۹ ۰

<sup>(3) «</sup> جاء فى مننه هذه النسخة أن التشيرى كان يريد أن يعدد كتابة الرسالة بالفارسية ولكه لم يفعل ، وقام بهذا العمل لمبيذه أبو على العثماني ، ولكن هذه الترجمة ستنهة ولذا تام باصلاحها أبو الفتوح النيسابورى تلبية لطلب شيخ الشيوخ أحمد ابن ابراهم بارسا » .

<sup>(</sup> انظر : صفا ج ۲ ص ۸۸۹ ) ٠

ونشرت في القاهرة سنة ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٦ م وتقع في جزئين . وقد اعتمدنا على هذه الطبعة ..

## كتب التصوف بعد كشف المحوب:

بالنسبة للكتب الصوفية المؤلفة بعد كشف المحجوب ، سنقصر حديثنا على الكتب الفارسية القريبة الى عهده ، والكتب التى تأثرت به ونقلت عنه ، مثل أسرار التوحيد وتذكرة الأولياء ونفحات الانس .

ويجدر بنا في هذا الموضع أن نشير الى أنه توجد عشرات المؤلفات المصوفية المنظومة بعد كشف المحجوب ، مثل منظومات : « السنائى » و « العطار » و « جلال الدين الرومى » وغيرهم ، الا أنه من العسير أن نقارن بين هذه المنظومات وبين كشف المحجوب لاختلاف وسيلتى التعبير ، من ناحية ، وآن الشعراء منهجهم الخاص في ناول المسائل الصوفية .

ونعرف الآن بهذه الكتب.

## أولا: كتاب (( أسراار التوحيد )) .

أسرار المتوحيد هو أقرب الكتب المصوفية عهدا الى كثمف المحبوب ، فهو من مؤلفات القرن السادس الهجرى . ومؤلفه واحد من أحفاد الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير يدعى : محمد بن المنور بن أبى سعيد بن أبى الخير (١) . البن أبى سعيد بن أبى الخير (١) .

وتاريخ تأيف أسرار التوحيد مختلف فيه ، الا أنه من المرجح أنه مؤلف حوالى سنة ٤٧٥ هـ(٢) .

وأسرار التوحيد مقسم الى ثلاثة ابواب:

الباب الأول: في بداية حياة الشيخ أبيسعيد ، ويشتمل على ذكر أحواله في طفولته وشبابه ، والعلوم التي حصلها ، والرياضات التي تام بها ، وتفاصيل حياته حتى بلوغه سن الأربعين .

<sup>(</sup>١) « أسرار البرحدد » ( انظر تدمة ذبيح الله صغا ) •

<sup>«</sup> ديوان أبو سعبد أبو الخير » .

<sup>(</sup>٢) « دىوان أبر سعيد أبو الخير » ص ١ ، « أسرار التوحيد » الترجمة العربية : انظر : مقدمة المترجم ص ٥ - ٦ ،

الباب الثانى: في أواسط حياة الشيخ أبى سمعيد ، وهو على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: في الحكايات المشهورة عن كرامات الشيخ .

الفصل الثانى : في الحكايات المتضمنة للفوائد ، وبعض مانقله عن المشايخ من الحكايات والأقوال .

الفصل الثالث : في بعض فوائد انفاس الشيخ ، وبعض الرسائل والأشعار التي جرت على لسانه .

الباب الثالت: في انتهاء حياة الشيخ ، وهو على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: في وصاياه عند وفاته .

الفصل الثاني : في وفاته وكيفيتها .

الفصل الثالث: في كراماته التي جرى بعضها على لسانه أثناء حياته وظهرت بعد وفاته ، وبعض ما أشار اليه ورآه الناس بعد وفاته على سبيل الكرامة .

و «أسرار التوحيد » أول كتاب مفصل الف فى شرح حال واحد من شيوخ الصوفية الكبار ، فهو يعتبر أول مثل بالفارسية لمؤلف قائم بذاته، موضوعه حياة واحد من الصوفية . وقد أعطيت فى الكتاب صورة لأبى سعيد وسط دائرة الصوفية والدراويش الذين عاش معهم فى تفاصيل واسعة ، ولذا يعد أسرار التوحيد من أوضح الكتب التى صورت لنا حياة الدراويش فى القرن الخامس الهجرى .

ويشتمل أسرار التوحيد على معلومات قيمة عن الرسوم والعادات والتقاليد الصوفية ، الى جانب كثير من المفاهيم الحقيقية لبعض مصطلحات تلك الفئة ، كما أنه يمدنا بوصف شامل لأنواع الرياضات والمجاهدات وآداب الساوك ومقاماته ، والشروط التى يبنغى توفرها فى الشيخ والمريد(۱) . وطريقة تأديب الشيخ لمريديه ، ونوع العلاقة بينهما ، ونظام الحياة فى الخانقاهات(۲) .

<sup>(</sup>۱) « أسرار التوحيد » الترجمة العربية : انظر : ص ٣٦٠ - ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) « السابق » انظر ص ٣٦١ **ـ ٣٦**٣٠٠

وكتاب أسرار التوحيد طبع أكثر من مرة ، ومن بين طبعاته الطبعة التى نشرها ذبيح الله صفا في طهران عام ١٣٣٢ ه. ش. ، وهي الطبعة التي اعتبدنا عليها .

وقد ترجمت أسرار التوحيد الى العربية ونشرت الترجمة في القاهرة عام ١٩٦٦ م .

## ثانيا : (( تذكرة الاولياء )) :

مؤلف هذا الكتاب هو «أبو طالب » محمد بن أبى بكر ابراهيم الملقب بفريد الدين ، والمعروف بالعطار: من رجال القرن السادس الهجرى وأوائل القرن السابع ، والمتوفى سنة ٦٢٧ ه.

والعطار واحد من ثلاثة من كبار الشعراء الصوفية في ايران وهم : السنائي والعطار وجلال الدين الرومي .

وكان العطار يشتغل بالطب ويملك صيدلية يطب فيها الناس ، ويعمل في الوقت نفسه في تأليف الكتب ونظم الأشعار ، وله مؤلفات كثيرة ، ذكر بعضهم أن عددها مساو لعدد سور القرآن(١) ، وأن كان المعروف منها يقرب من ثلاثين مؤلفا ، كلها منظومة باستتناء تذكرة الأولياء .

وتذكرة الأولياء ، كما يدل عليه اسمه : كتاب فى تراجم الأولياء والصوفية وشيوخ الطريقة . ومعظم نسخه تشتمل على اثنتين وسبعين ترجمة (٢) ، وان كان هناك من يرفع هذا الرقم الى سبع وتسعين (٢) .

ويعتبر كتاب تذكرة الأولياء أقدم مؤلف في التراجم باللغة الفارسية ، فبالرغم من وجود عدد كبير من الكتب العربية المؤلفة في هذا الموضوع ، مثل : طبقات الصيونية ، وحلية الأولياء ، ومناقب الأبرار ، وصيفوة الصفوة ، الا أنه لم تكن هناك مؤلفات من هذا النوعقبل تذكرة الأولياء ، باستثناء الجزء الخاص بالتراجم في كثيف المحجوب ، والترجمة الفارسية لطبقات الصوفية .

- 171 -

١١ ـ كشف المحوب

<sup>(</sup>۱) « تذكرة الاولياء » ج ۱ ( انظر مقدمة القزويني ص أ ) ٠

 <sup>(</sup>۲) « السابق » ( انظر متدمة نيكولسون ص ۷ ) .
 (۳) « فريد الدبن وكتابه منطق الغير » أحمد ناجى التبسى ص ۲۸۰ .

وقد اعتمد العطار في تذكرة الأولياء على كثير من الأصول العربية السابقة عليه ، وصرح هو نفسه بأنها تمثل الجزء الأكبر من المؤلف الذي عمله ، وان كان لايذكر أسماء هذه الكتب في المواضع التي ينقل فيها عنها.

وأفاد العطار أيضا من كتابى كشف المحجوب وأسرار التوحيد ، فهو ينقل عنهما كثيرا دون أن يشير اليهما(١) .

وتذكرة الأولياء طبع فى الهند ، وطبعه المستشرق الانجليزى نيكولسون فى ليدن سنة ١٣٢٢ هـ - ١٩٠٥ م ، فى مجلدين ، وهى الطبعة التى اعتمدنا عليها .

#### ثالثا: نفحات الأنس:

كتاب نفحات الالانس مؤلف في القرن التاسع الهجرى ، فقد ذكر مؤلفه انه أتمه سنة ٩٨٨ه(٢) . ومؤلف هذا الكتاب هو: « نور الدين عبد الرحمن ابن نظام الدين احمد بن محمد الدشتى » : كان من الادباء والشسعراء والعلماء والصوفية ، وزعيما الطائفة النقشبندية ، فهو مريد الشيخ سعد الدين الكاشغرى تلميذ الشيخ بهاء الدين النقشبندي(٢) . وتنتهى سلسلة شيوخ الجامى الى «خواجه» عبيدالله أحرار منكبار شيوخ النقشبندية .

وللجامى انتاج ضخم من الشعر والنثر ، ومؤلفاته تبلغ أربعة وأربعين مؤلفا ، بعدد لفظ « جام »(٤) ، وقد ألف جامى باللغتين العربية والفارسية (٥) .

ويعنبر نفحات الانس أهم مؤلفات الجامى ، بل أن دارا شسكوه يعده بمثابة العينين بالنسبة لهذه المؤلفات(٢) .

ونفحات الأنس: كما يبدو من مقدمة مؤلفه ، يعتمد أساسا على طبقات الصوفية للسلمي المؤلف باللغة العربية ، والذي نقله شيخ الاسلام عبدالله

<sup>(</sup>۱) « سبك شناس » ج ۲ ص ۲۰۹ وما بعدها • (انظر المقارنة التي عقدها « بهار » بين تذكرة الاولياء وكل من أسرار التوحيد وكشف المحجوب ) •

<sup>(</sup>۲) « نفحات الانس » ص ۱۳۲ •

۳) « طرائق الحقائق » ج ۲ ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٤) « سفينة الاولياء » ص ٨٣ ·

<sup>(</sup>٥) بلغ عدد مؤلفات الجامى الموجودة بدار الكتب المصرية ٥٤ كتابا ورسالة فارسية ٤ وسبع كتب عربية ( انظسر فهرست مؤلفات نسور الدين عبد الرحمن الجامى : اعداد نصر الله الطرازى ) ٠

<sup>(</sup>٦) « سفينة الاولياء » ص ٨٣ •

الأنصارى الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة . وقد راودت الجامى فكرة نقل هذا الكتاب ، من اللهجة الهروية الى الفارسية البسيطة المتعارف عليها في عصره ، عدة مرات ، الا أن بعض الموانع كانت تعوقه عن اتمام هذه الرغبة . وفي سنة ١٨٨ ه طلب منه الأمير « عليشير » القيام بهذا المعمل(١) ، فشرع فيه وأتمه سنة ٨٨٨ ه(٢) .

ويشتمل نفحات الانس على مقدمة قصيرة للمؤنف ، وتسمع مقولات في الأصول الصونية ، وتراجم لشيوخ الصونية تتجاوز الستمائة ترجمة...

ومع ما يحتله كتاب نفحات الانس من مكانة كبيرة بين كتب التصوف الفارسية ، الا أن مؤلفه اعتمد على مجهودات غيره . فبالاضافة الى ترجمة الانصارى لطبقات الصوفية ، نقل الجامى عن كشف المحبوب وأسرار التوحيد جزءا كبيرا من مادته،ويبدو ذلك جايا في تراجم معاصرى الهجويرى وأبى سعيد بن أبى الخير ، وقد صرح الجامى نفسه في مقدمة النفحات أنه أحيا في كتابه معلومات السابقين . .

فهو يقول ماترجمته: « وانى آمل من مكارم أخلاق القراء عندما تطيب أوقالتهم بين الأنفاس الطيبة لأولياء الله ، وفيض أرواحهم المقدسة ، أن لا ينسوا باعث هذه المجموعة ومؤلفها ، وأن يدعو له بالخير(٢) .

وكتاب « نفحات الأنس » طبع فى الهند على الحجر عدة مرات ، وتم طبعه حديثا لأول مرة فى طهران عام ١٣٣٦ ه ش . وهى الطبعة التى قام بها « مهدى توحيدى بور » وقد اعتمدنا على هذه الطبعة ..

۱) « نفحات الإنس » ص )

<sup>(</sup>۲) « نفهات الانس » ص ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٣) « السابق » ص ه ·



## الفصل الخيامس

## مظاهر التأثير والتأثر

## أولا: بين اللمع وكشف المحبوب:

ذكرنا من قبل أن كشف المحجوب واللمع متشابهان في الخطة العامة ، مما يدل على أن بعض تفاصيل الكتاب الأول مستمدة من الثاني .

ومن الغريب أنه على الرغم من تصريح الهجويرى فى موضع من كتابه بأنه ينقل عن السراج ، وذكره لاسمه واسنم كتابه ، واستشهاده برأيه ، ونقله لنص عبارته(۱) ، وايراده أيضا حكاية عن السراج فى كشف المحجوب(٢) الا أنه أغفله تماما فى الجزء الخاص بالتراجم ، فلا توجد للسراج ترجمة ضمن تراجم الشيوخ التى أوردها الهجويرى فى كتابه ، فى الوقت الذى أفرد فيه كل من « العطار »(٢) و « الجامى »(٤) مكانا للسراج فى كتابيهما ، وان كان ما ذكراه عنه لا يتعدى تلك الاشارات الواردة فى كشف المحجوب .

ويبدو من الدراسة الواسعة لكتابى اللمع وكشف المحجوب أن الهجويرى اعتمد على اللمع اعتمادا واضحا ، ونقل عن السراج كثيرا من مواده ، وان كان لا يصرح بأنه ينقل عنه .

ونضرب لذلك مثلا موضوع السماع ، فقد أفرد له كل منهما جزءا كبيرا من كتابه ، وأطلق السراج على هذا الجسزء اسم : « كتاب السماع »(ه) ، وسماه الهجويرى : « كشمف الحجاب الحادى عشر في السماع »(١) .

ويبدو من الجدول التالى التشابه الكبير في المادة التي وردت في الكتابين ، مما يوضح أن الهجويري نقل عن السراج .

<sup>(</sup>١) كشف المحبوب: أنظر ص ٤٤٤ ٠

<sup>(</sup>۲) « السمابق » أنظر ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الاولياء» ج ٢ ص ١٨٢ - ١٨٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤) «نفحات الانس » أنظر ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>o) « اللمع » أنظر ص ٣٣٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) «كثيف المحجوب» أنظر ص ٥٠٨ وما بعدها .

## أولا ــ من حيث التقسيم:

الأبواب التالية:

١ ــ باب في حسن الصــوت والسماع وتفاوت المستمعين

٢ \_ باب في السماع واختلاف ٢ \_ باب سماع الشعر . أقاويلهم في معناه .

٣ ــ باب في وصف سماع العامة |

} \_ باب في وصف سماع الخاصة | } \_ باب احكام السماع .

٥ ــ باب في ذكر طبقات المستمعين

القصائد والأبيات من الشعر

٧ \_ باب في وصف سماع المريدين والمبتدئين .

٨ ــ باب في وصف المشايخ في السماع

٩ \_ باب في وصف خــواص ا ٩ \_ باب الخرق ٠ الخواص في السماع .

> ١٠ ا باب في سماع الذكر والمواعظ والحكمة.

> ١١ ــ باب فيمن كره السماع والذي كره الحضور في المواضع التي يقرءون فيها القرآن بالألحان ويقولون القصائد ويتواجدون ويرقصون .

قسم السراج « كتاب السماع » الى | وقسم الهجويرى « كثسف الحجاب الحادي عشر في السلماع » الي الأبواب التالية:

ا \_\_ باب سماع القرآن .

٣ \_ باب سماع الأصوات والألحان .

ا ٥ \_\_ باب اختلافهم في السماع ٠

٣ \_ باب في ذكر من اختار سماع | ٦ \_ باب مراتبهم في حقيقة السماع

٧ \_\_ باب الوجد والتواجد .

٨ \_\_ باب الرقص ٠

١٠ ــ باب آداب السماع .

ثانيا: من حيث الآراء والعبارات وأقوال المشايخ والقصص والاستشهادات:

١ - يبدو تأثر الهجويرى بالسراج ونقله عنه فيما يلي :

## (( اللهـع ))

ص ٣٥٢: واحتجوا بقول النبي صلى | ص ٥٢٠: قوله عليه السلام: الله عليه وسلم: « زينوا القرآن بأصواتكم » وقول النبى صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه : اقرأ ، فقال : أنا أقرأ وعليك أنزل ؟ قال : أنا أحب أن أسمع من غيري .

وقوله عليه السللم : شيبتني سورة هود وأخواتها .

ص ٣٥٣ وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عصابة من أهل الصفة يستر بعضهم بعضا من العرى وقارىء يقرأ لهم .

## ص ۲۶۲:

قال الشبيخ رحمه الله : بلغنى أنه سئل ذو النون ، رحمه الله ، عن السماع ، فقال : وارد حق يزعج القلوب الى الحق ، فمن أصغى اليه بحق تحقق ، ومن أصغى اليه بنفس تزندق .

## ((كشف المحوب))

« زينوا أصواتكم بالقرآن .

ص ١٥٥ : وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عال لابن مسمعود اقرأ : فقال أنا أقسرأ وعليك أنزل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أسمع من غیری ۰۰ ونیز کفت بیغمبر عم شيبتنى سورة هود ، روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنت في عصابة فيها ضعفاء المهاجرين وان بعضهميستر بعضا من المرى وقارىء يقرأ علينا ونمن نستمع لقراءته ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام علينا فلما رآه القارىء سكت . قال : فسلم ، وقال : ماذا كنتم تصنعون . . الخ .

#### ص ۲۷ه :

ذو النون كويد رح: السماع وارد الحق ، مزعج القلوب الى الحق فمن أصغى اليه بحق تحقق ومن أصغى اليسه بنفس تزندق ، سسماع وارد حقست کی دلها بدو بر انکیزد وبر طلب وی حریص کند . هرکه آنرا بحق شنود بحق راه یابد ، وهرکه بنفس شنود اندر زندقة افتد .

## (( اللمــع ))

وسسئل الشبلى رحمه الله ، كما بلغنى ، عن السماع فقال : السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة ، فمن عرف الاشمارة حل له استماع العبرة والا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية .

#### ص ٣٤٣:

وسمعت الحصرى ، رحمه الله ، يقول فى بعض كلامه : ايش اعمل بالسماع ؟ ينقطع اذا انقطع من يسمع منه ، ينبغى أن يكون سماعك متصلا غير منقطع .

#### ص ۶۰ ۳۶:

ومن اللطيفة التي جعل الله في الأصوات الطيبة أن الطفل في المهد يبكى لوجود ألم ، فيسمع الصوت الطيب فيسكت وينام .

#### ص ۸۵۷:

سمعت الدقى يقسول : سمعت الدراج يقول : كنت أنا وابن الفوطى مارين على الدجلة بين البصرة والأبله واذا بقصر حسن له منظر وعليه رجل بين يديه جارية تغنى وتقول :

#### ((كشف المحوب))

#### صرم ۲۸ ه :

وشبلی كوید رض : السهاع ظاهره فتنة وباطنه عبرة فهن عرف الاشهارة حل له اسهاع العبرة والا فقه المتنة وتعرض للبلية ، ظاهر سهاع فتنه است وباطنش عبرتهات آنكه أهل اشارتست مراورا سهاععبرت حلال باشد والا آن ديكر طلب فتنه است وتعلق ببلا .

#### ص ۲۹ه :

وحصری کوید رح : ایش اعمل بالسماع ینقطع اذا انقطع من نسمع منه . ینبغی آن یکون سماعك متصلا غیر منقطع . جکنم سماع راکی جون قاری خاموش شسود آن منقطع شود . باید که سماع بسماع متصل باشد بیوسته که هرکز بریده نکردد .

## ص ۲۳٥:

ولندر کودکان خصرد این حکم ظاهرست کی جسون بکریند اندر کاهواره کسی نوائی بزند خاموشی شوند و مر آنرا بشنوند .

#### ص ۳۳٥ :

دقی روایت کند ازدراج که اوکنت: من با ابن الفوطی بر لب دجله میرفتیم ، میان بصره وابله بکوشکی فرا رسیدیم ، نیك مردی بر آن در نشسته بود وکینزکی بدان در نشسته که ویرامی غنسا کرد ومکفت:

## (( اللمسع ))

كل يــوم تتــلون غير هذا بك أجمــل في سبيل الله ود كان منى لك يبذل

قال: واذا شاب تحت المنظر بيده ركوة وعليه مرقعة يتسمع ، فقال : يا جارية بالله وبحياة مولاك الا أعدت على هذا البيت . قال : فأقبلت الجارية عليه وهي تقول:

كل يوم تتـــلون غير هذا بك أجمل

وكان الشاب يقول: هذا والله تلونى مع الحق في حالى ، قال فشهق شبهقة وحمد ، فتأملناه فاذا هو ميت، قال : فقلنا : قد استقبلنا فرض ، فوقفنا ، فقال صاحب القصر للجارية: أنت حرة لوجه الله تعالى، قال ثم خسرج أهل البصرة وصلوا عليه ، فلما فرغوا من دفنه قام صاحب القصر وقال: اليس تعرفوني أ أنا فلان ابن فلان أشهدكم أن كل شيء لي في سبيل الله تعالى ، وكل جوارى أحرار ، وهذا القصر للسبيل، قال : ثم رمى بثيابه واتزر بازار ، وارتدى بالآخـر ، ومر على وجهه والناس ينظرون اليه حتى غاب عن أعينهم وهم يبكون ، فما رآه أحد بعد ذلك ولا سمع له خبر.

#### ص ۸ه۳:

قال الشبيخ رحمه الله: سمعت أبا عمرو وعبد الواحد بن علوان بالرحبة ، رحبة مالك بن طوق ، قال: | بسيار كردى ، ودرويشان بدان كان شاب يصحب الجنيد رحمه الله فكان اذا سمم شيئا من الذكر يزعق ، فقال له الجنيد يوما : ان فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني ، | باتو صحبت نكنم ، أبو محمد جريرى

## ((كشف المحوب))

في سبيل الله ود كان منى لك يبذل كل يــوم تتــلون غير هذا بك أجسل

وجوانی را دیدم اندر زیر دیوار كوشك ايستاده بامرقعــه وركوه ، کفت : ای کنیزك بخدای تو برتوکه این بیت بازکوی کی از زندکانی من یك نفس بیش نمانده است تا باری جان باســـتماع این بیت برآید . كنيزك ديكرباره بازكفت ، آن جوان نعسره بزد ، جسان ازوی جددا شد ، خداوند كوشك مر کنیزك راکفت کی تو آزادی وخود فرود آمد وبجهاز وی مشعفول شد ، وهمه اهل بصره بروی نماز کردند. بس آن مسرد بر بای خاسست وكفت : يا أهل بصره من كه فلان بن فلانم همه الملاك خود سبيل كردم ومماليك آزاد كردم . هم از آنجا برفت وکسی خبر آن مرد نیافت .

#### ص ۳۲ :

معروفست که جنید را مریدی بوده است کی اندر سماع اضطراب مشغول شدندی ، بیش شیخ رض شکایت کردند ، ویراکفت : بعد ازین اكراندر سماع اضطراب كني نيز من

#### (( اللمــع ))

قال : فربما كان الجنيد يتكلم رحمه الله في شيء من العلم ، فيتغير ، ويضبط عند ذلك نفسه حتى يقطر عن كل شعرة من بدنه قطرة من الماء . وحكى لى أبو عمرو أنه صاح يوما من الأيام صيحة فانشق وتلفت نفسه .

باب فیمن کره السماع ص ۳۷۲ : فقد كره ذلك من جهات شتى ، | ص ٥٣٥: \* فقـوم كرهوا ذلك لأخبـار رويت عن بعض الأئمة المتقدمين والعلماء والتابعين أنهم كرهوا ذلك ، فكره من كره ذلك اقتداء بهم ومتابعة لهم ، اذ كانوا هم الأئمة في أحكام الدين والمقدمين في عصرهم على جماعة المسلمين.

> ر وقوم كرهوا ذلك للمسريدين والقاصدين والتائبين لعظم ما فيه من الخطر ان استلذوا ذلك وتابعوا حظوظهم فتنحل عند ذلك عقودهم وتنفسخ عزيمتهم ويركنوا الي شهواتهم ويتعرضوا للفتنة ويقعوا في البلية .

م وطائفة أخرى كرهت ذلك هذه الرباعيات لا يخلو من احد وجهين : اما هم قوم متلهون من أهل | نترسد ، والهي برياضات ومجاهدات

#### ((كشف المحوب)

کوید : در سماعی من اندروی نکاه میکردم لب برهم نهاده بود وخاموش می بود تا ازهر موئی از اندام می جشمه بكشاد تاهوش از وى بشد ویك روز بیهوش بود . بس من ندانم تا وی أنسدر سلماع درستر بود یا حرمت بیر بر دلش قویتر .

# (( باب في مراتبهم في حقيقة السماع ))

کروهی از مشایخ خواندن قرآن بالحان وشنيدن قصايد وأشعار را جنانك حروف از حد آن تجاوز كرده است كراهيت داشته اند . وخود برهیز کرده واندر آن غلو نمود ، وایشان جند کروهند ، وهریکی را اندر آن علتی دیکرست .

ید کروهی از آن آنند که اندر تحریم آن روایات یافته اند واندر آن متابع سلف صالح شده ، وبدان تقلید کرده .

#### 🔆 ص ۳۷ ه :

وكسروهى ديكرند كه از خسوف وخطر مريدان كه اندر بلا وبطالت نیفتند ، وبدیشان تقلید نکنند ، واز سر توبه باسر معصیت بازنیایند ، وهوا اندرایشان قوت نکیرد،وهوس مر عزیمت صلاح ایشان را فسخ نكند كه معرض بلا ومايه فتنة است سماع بردو فرقت اند يكي لاهي وديكر نه نشستند .

الله کروهی دیکر کفتند که أهل وزعمت أن الذي يتعرض لاستماع اسماع بردو مرقت انديكي لاهيوديكر الهي، لاهي درعين فتنه باشد وازان

## (( **الل**مسع ))

الدعابة والفتنة أو هم قوم وصلوا | وبانقطاع دل از مخلوقات واعراض المى الأحوال الشريفة وعانقوا المقامات الرضية وأماتوا نفوسهم بالرياضات والمجاهدات وطرحوا الدنيا وراء ظهورهم وانقطعوا الى الله عز وجل في جميع معانيهم ، قالوا: ولسنا من هــؤلاء ولا من هؤلاء فـللا معنى لاشتغالنا بذلك وترك ذلك أولى بنا .

## ص ۳۷۳:

\* وكرهت طائفة أخرى ذلك من جهة أن ألعامة لا تعرف مقاصد القوم فيما يسمعون فربما غلطوا في مقاصدهم وزلقوا ، فكرهوا ذلك شسفقة على العامة وصيانة للخاصة وغيرة على الوةت الذي اذا فات لا يدرك .

#### ص ۳۷۳:

وطائفة اخرى كرهت ذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أنه قال : « من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » فقالوا: هذا مالا يعنينا ، لأنا ما أمرنا بذلك ، وليس هو من زاد القبر ، ولا مما يطلب به النجاة في الآخرة.

#### ((كشف المحوب))

سر از مکنونات فتنة از خود دور | كرده باشد ، واز ان ايمن شده . جون ما نه ازین کروه باشیمنه ازان ترك آن مارا بهتر ومشعفول شدن بجیزی که موافق ماست أولیتر

#### ص ۸۳۸ :

وكروهي ديكر كفتند : جون عوام اندر سماع فتنة است واز شنيدن ما اعتقاد مردمان مشوش میشود واز درجت ما اندر ان محجــوبند وبما می بزه کار شوند بس برعامه شفقت كنيم ، ومر خاص را نصيحت كنيم ، وبر وقت غيرت دست ازان بداريم .

#### ص ۸۳۵ :

وکروهی کفته اند که بیغمبر عم كفت : « من حسن اسلام المرء تركه مالا یعنیه » . دست از جیزی بداریم که ازان کریز از انج بما لا یعنی مشعول شدن تضييع وقت باشد ، ووقت دوسستان بادوستان عسزيز ا باشد ، ضایع نباید کرد .

\* \* \*

## ثانيا ــ بن الرسالة وكشف المحوب:

صرح الهجويرى فى ترجمته لمعسروف الكرخى بأنه اقتفى أثر السلمى والقشيرى فى اثباته لترجمة معروف فى مكانها(١) . ولا شك أن هذه الاشارة تبين لنا أن الهجويرى اطلع على الرسالة القشيرية ، واهتدى بترتيبها فى هذا الموضع .

وقد ترجم الهجويرى للقشيرى فى كتابه ضمن عشرة من شيوخ الصوفية المتأخرين المعروفين على عهده من بينهم أساتذته وشيوخه . ويبدو من هذه الترجمة مدى التقدير والاحترام الذى كان يكنه الهجويرى للقشيرى(٢) .

وعلى الرغم من أن الهجويرى لم يصرح بأنه نتل بعض مواده عن الرسالة الا أن المتفحص لكتابى كشف المحجوب والرسالة يلمس مدى ما أفاده الهجويرى من رسالة القشيرى ، فهو فى بعض المواضع ينتل عنه عين عباراته ، وهو فى مواضع أخرى يهتدى بأمثلته وينقل عنه قصصا بعينها استشهد القشيرى بها فى موضعها . كما ينقل عنه أيضا كثيرا من أقوال الشيوخ ورموزهم بالنسبة للموضوع الذى يبحثه ، وان كان يزيد على هذه الأقوال ، فى كثير من الأحيان ، شرحا من عنده ، أو يبدى رأيه فيها .

كذلك بدا تأثر الهجويرى بالرسالة واضحا من المنهج العام للكتاب ، فقد ضمت الرسالة ، الى جانب الأصول الصوفية ، مجموعة كبيرة من تراجم شيوخ الصوفية جاءت على هيئة تذكرة داخل الكتاب ، وقد حذا الهجويرى حذو القشيرى فضمن كشف المحجوب سبعة أبواب فى تراجم الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وشيوخ الصوفية السابقين لعصره والمعاصرين له ، ونورد هنا مثلا من أمثلة كثيرة يبين مدى افادة الهجويرى من الرسالة:

<sup>(</sup>۱) « كشف المحجوب » ص ۱٤١ ·

<sup>(</sup>٢) « كشف المحبوب » ص ٢٠٩ ـ ٢١٠ .

## الرسالة (ج٢)

ص ۸۱ه:

« باب التوحيد »

قال الله عز وجل : « والهكم اله واحد » .

أخبرنا الامام أبو بكر بن الحسن ابن فورك ، قال : حدثنا أحمد بن محمود . . . الخ ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا رجل فيمن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط الا التوحيد ، فقال لاهله : اذا مت فاحسرقونى ، ثم اسحقونى ، ثم ذروا نصفى فى البر ونصفى فى البحسر فى يوم ريح ، ففعلوا . . فقال الله عز وجل للريح أدى ما أخذت ، فاذا هو بين يديه ، فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟

استحياء منك . فغفر له » .

التوحيد : هو الحكم بأن الله واحد ، والعلم بأن الشيء واحد أيضا توحيد .

ص ٨٢٥ : والتوحيد ثلاثة :

توحيد الحق للحق : وهو علمه بأنه واحد وخبره عنه بأنه واحد .

والثانى: توحيد الحق ، سبحانه، للخلق: وهو حكمه ، سبحانه ، بأن العبد موحد ، وخلقه توحيد العبد .

والثالث: توحيد الخلق للحق ، سبحانه ، وهو علم العبد بأن الله ، عز وجل ، واحد وحكمه واخباره عنه بأنه واحد .

## ((كشف المحوب))

ص ۲۵۷:

« كشف الحجاب الثانى فى التوحيد » قوله تعالى : « والهكم اله واحد » وقوله تعالى : « قل هو الله احد » الخ . .

قال النبى صلى الله عليه وسلم:

« بينا رجل فيمن قبلكم لم يعمل خيرا
قط الا التوحيد فقال لأهله اذا مت
فاحرتونى ثم اسحقونى ثم ذرونى
نصفى فى البر ونصفى فى البحر
فى يوم رايح ففعلوا ، فقال الله عز
وجل للريح اجمعى ما أخذت فاذا
هو بين يديه فقال له ما حملك على
ما صنعت فقال استحياء منك فغفر
له » .

#### ص ۷ه۳:

وحقیقت توحید حکم کردن بود بریکانکی جیزی بصحت علم بیکانکی آن ، وجون حق تعالی یکیست بی قسیم اندر ذات وصفات خود ، وبی دلیل وشریك اندر افعال خود ، وموحدان ویرا بدین صفت دانند ، دانش ایشسانرا بیکانکی توحید خوانند ، وتوحید سه است یکی : توحید حق مر حق را وآن علم أو بود بیکانکی خود ، ودیکر : توحید حق مر خلق را وآن حکم وی بود بتوحید مر خلق را وآن حکم وی بود بتوحید بنده وآفرینش توحید اندر دل وی ، وسدیکر : توحید خلق باشد مر حق را وآن علم ایشان بوحدانیة خدای ورا وآن علم ایشان بوحدانیة خدای عز وجل .

وقد أورد القشيرى مجموعة من أقوال الشيوخ في معنى التوحيد(١) فنقل الهجويرى معظمها في فصل خصصه لرموز المشايخ في التوحيد ، واتبع كل قول بشرح من عنده .

## ثالثا: بن طبقات الصوفية وكثنف المحوب:

اعتمد الهجويرى فى القسم الحادى عشر من كشف المحجوب على كتاب طبقات الصوفية وصرح هو نفسه بذلك عند ترجمته لمعروف الكرخى ، فذكر أنه ترجم له فى الموضع الذى أورد ذكره فيه ، موافقة لما فعله أبو عبد الرحمن السلمى فى كتابه(٢) .

والهجویری اورد فی القسم الحادی عشر أربعا وستین ترجمة (۲) ، منهما : ثلاث تراجم للأئمة : « أبو حنیفة النعمان » و « ومحمد بن ادریس الشافعی » و « احمد بن حنبل » .

وسبع تراجم لشيوخ من الصوفية هم : حبيب العجمى ، مالك بن دينار ، حبيب بن سليم الراعى ، أبو حازم المدنى ، محمد بن واسع ، عبد الله ابن المبارك المروزى ، داود بن نصير الطائى ، وهؤلاء لم يترجم لهم السلمى . في طبقات الصوفية .

أما التراجم الأربع والخمسون فهى لشيوخ وردت لهم تراجم في كتاب طبقات الصوفية ، منهم:

عشرون : من شيوخ الطبقة الأولى .

ثمانية عشر : من شيوخ الطبقة الثانية .

ثمانية : من شيوخ الطبقة الثالثة .

شيخان : من شيوخ الطبقة الرابعة .

ستة : من شيوخ الطبقة الخامسة(٤) .

وقد اعتمد الهجويرى في تعريفه بهذه المجموعة من الشيوخ على بعض ما ورد عنهم في كتاب طبقات الصوفية ، فهو يضبط أسماءهم وكثياتهم كما

<sup>(</sup>۱) قابل بين « الرسالة » ج ۲ ص ۸۲۰ – ۸۸۸ وكشف المحجوب ص ٣٦٠ – ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) كشف المحبوب ص ١٤١ : الاصل الفارسي ، ص من الدراسة .

أنظر: ص

<sup>(</sup>٤) طابق بين فهرس أسماء ثنيوخ الطبقات الخمس في طبقات الصوفية وأسماء الشيوخ في الباب الحادي عشر من كشف المحبوب من

جاءت في هذا الكتاب ، ويذكر في التعريف بهم نبذا مما ورد عنهم هيه . ويضيف في تراجم بعض الشيوخ رواية أو حكاية تواترت عنهم ، وهو غالبا ما ينقلها عن مجموعة الروايات التي جمعها شيخه أبو الفضل الختلى ، أو مجموعة الحكايات التي يشير اليها باسم : الحكايات أو حكايات العراقيين . ثم يذكر قولا باللغة العربية من الأقوال التي وردت عن صاحب الترجمة في كتاب طبقات الصوفية ، ويتبعه بترجمة فارسية ، وشرح للمعنى الصوفي الذي ينطوى عليه .

كذلك يستخدم الهجويرى كثيرا من الأقوال التى وردت عن الشسيوخ في طبقات الصوفية عند مناقشته للموضوعات التى يتعرض لها في كتله ، فهو يلحق بكل باب مصلا في أقوال الشيوخ ورموزهم في الموضوع الذى يتحدث عنه ، ومعظم هذه الأقوال مما أثر عن هؤلاء الشيوخ وورد ذكره في كتاب طبقات الصوفية .

وفيما يلى مثل للتطابق بين كشنف المحجوب وطبقات الصوفية(١) ، اخترته عفوا .

<sup>(</sup>١) أثبت في حواشي الترجبة الاتوال التي ورد ذكرها في طبقات الصونية .

## طبقات الصوفية

ص ۹۱:

ومنهم حاتم الأصم ، وهو حاتم ابن عنوان ويقال : حاتم بن يوسف . كنيته أبو عبد الرحمن ٠

وهو من قدماء مشايخ خراسان ، ومن أهل بلخ .

صحب شمقيق بن ابراهيم . وكان استاذ أحمد بن خضرويه .

: 17,00

قال حاتم: الشمهوة ثلاثة:

شبهوة في الأكل ، وشبهوة في الكلام وشبهوة في النظر ، فاحفظ الأكل بالثقة ، واللسان بالصدق ، والنظر بالعبرة .

ص ۱۹۲:

شاه الكرماني : ومنهم شاه الكرماني ، وهو شاه بن شجاع ، أبو الفوارس . كان من أولاد الملوك

صحب أبا تراب النخشيي . وكان من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطريقة وله رسالات مشهورة والمثلثة التي سماها مرآة الحكماء .

سمعت أبا الحسن الفارسي يقول ... سمعت ... يقول: سمعت يروها ، فاذا راوها فلا ولاية لهم . | راوها فلا ولاية لهم » .

## كشف المحوب

ص ۱ ۱۲ :

ومنهم زين عباد وجمال أوتاد أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم رض ٠

از محتشمان بلخ بود ، واز قدماء مشايخ خراسان .

مريد شمقيق بود ، واستاد أحمد خضرویه .

از وی می آید که کفت : الشهوات ثلاث شهوة في الأكل وشمهوة في الكلام وشمهوة في النظر فاحفظ الأكل بالثقية واللسان بالصدق والنظر بالعبرة .

ص ۱۷٤:

ومنهم شاه شيوخ ، وتغير از روزكار او منسوخ ابو الفوارس شاه ابن شجاع الكرماني از ابناء ملوك

صحبت أبو تراب نخشبي يافته بود ، ويرا رسالات مشمهور آندر تصوف وکتابی کردست که انرا مر آم الحكما خو انند .

اورا كلام عاليست . از وي مي شاه بن شجاعيقول: « لأهل الفضل | آيد كه كفت: « لأهل الفضل فضل فضل ما لم يروه ، فاذا راوه فلا | ما لم يروه فاذا راوه فلا فضل لهم . فضل لهم . ولأهل الولاية ولاية ما لم | ولأهل الولاية ولاية مالم يروها ، فاذلا

## رابعا: بين كشف المحجوب وتذكرة الأولياء:

أقاد العطار على نطاق واسع من كتاب كشف المحبوب ، وهو كثيرا ما ينقل عنه عين عباراته ، أو يذكرها مسع قليل من التصرف ينحصر في استبدال بعض الكلمات والأفعال القديمة بأخرى حديثة ، وأن كان لايشير الى الكتاب أوا مؤلفه في المواضع التي ينقل فيها عن كشسف المحبوب ، ماستثناء موضعين ذكر فيهما اسم الهجويري(١) .

ومما لاشك فيه أن العطار في تراجمه الشيوخ الصوفية يسلك مسلك التفصيل ، حتى أن كثيرا من تراجمه تستغرق الواحدة منها عددا غير قليل من الصفحات ، وهو يعتمد في هدذا على ما ورد في كتب التراجم المعربية ، الا أنه يعتمد أيضا على كتابى كشف المحجوب وأسرار التوحيد .

وبالرجوع الى الموازنة التى عقدها بهار (٢) بين تذكرة الأولياء وكشف المحجوب ، وبها أورده أيضا « محمد عباسى » فى مقدمته لكتاب كشف المحجوب (٢) . يمكن الاطلاع على نموذجين لاعتماد العطار على كشف المحجوب ، وان كان يوجد على غرارهما نماذج كثيرة ، يستطيع الدارس للكتابين أن يلمسهما في يسر .

## خامسا: بين كثبف المحبوب ونفحات الانس:

ذكرنا من قبل أن نفحات الأنس يقوم أساسا على الترجمة الفارسية لكتاب طبقات الصوفية التى قام بها الشيخ عبد الله الأنصارى ، وأن الجامى قدم لكتابه بمقدمة تشتمل على تسع مقولات في الأصول الصوفية .

وقد اعتمد الجامى فى هذه المقولات على مجموعة من كتب التصوف المعروفة العربية والفارسية ، مثل الرسالة القشيرية ، وعوارف المعارف ، وكثف المحجوب ، والتفسير الكبير ، ودلائل النبوة ، وصرح بأنه ينقل عن هذه الكتب ، وأشار الى كل منها فى الموضع الذى ينقل فيه .

وقد نقل الجامي عن كشيف المحجوب مرتين :

الأولى : في القول في أصناف الولاية(٤) ٠

<sup>(</sup>۱) «تذكرة الاولياء » أنظر : ج ۱ ص ۲۰۸ ، ج ۲ ص ۸۸

<sup>(</sup>۲) « سبك شناس » أنظر : ج ۲ ص ۲۰۱ – ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) « كشف المحبوب » أنظر : مقدمة محمد عباسى : ص بيست ودو ·

<sup>(</sup>٤) « نفحات الانس » أنظر : ص ١٩

والثانية : في القول في اثبات كرامات الأولياء(١) .

كما اعتمد الجامى على كشف المحبوب فى تراجم شسيوخ الهجويرى ومعاصريه وبعض السابقين عليه ، مثل ابى القاسم الجرجانى(٢) ، وأبى العباس الشقانى(٢) ، وأبى الفضل الختلى(٤) ، و « خواجه » مظفسر الكرمانى(٥) ، وأبى القاسم القشيرى(١) ، واحمد بن حماد السرخسى(٧) ، وغيرهم ، بل ان ما ورد فى نفحات الأنس عن بعض هؤلاء لايتعدى نبذا مما ورد عنهم فى كشف المحبوب ، ويمكن التحقق من هذا بالرجوع الى تراجمهم فى كتابى كشف المحبوب ونفحات الأنس ، فى الصفحات المشار اليها فى الحاشية .

غير أن الجامى سلك مسلك العالم الأمين ، فهو يصرح فى كل مرة ينقل فيها عن كشف المحجوب بأنه ينقل عنه ، فيقول :

« صاحب كشف المحوب كويد » .

أى : يقول صاحب كشف المحوب :

\* \* \*

وقد أفاد أيضا من كشف المحجوب اثنان ممن كتبوا في التصوف في العصر الحديث ، وأولهما كتب باللغة الفارسية ونقل عن النص الفارسي لكشف المحجوب ، والثاني كتب باللغة العربية واعتمد على الترجمة الانجليزية للكتاب .

أما الأول فهو: «قاسم غنى » الذى اعتمد اعتمادا كبيرا فى كتابه «تاريخ تصوف در اسلام » على كشف المحجوب ، فهو ينقل عنه بمعدل صفحة من كل عشر صفحات من كتابه ، بل انه فيما يختص بفرق الموفية ، قدم ملخصا لما ذكره الهجويرى فى كشف المحجوب بخصوص هـذه الفرق ، وصرح بأنه ينقل عنه .

<sup>(</sup>۱) « نفحات الأنس » أنظر : ص ۲۲

<sup>(</sup>٢) أنظر « كثيف المحبوب » من ٢١١ ونفحات الانس ص ٣٠٧

<sup>(</sup>٣) « كشف المحبوب » ص ٢١٠ ونقحات الانس ص ٢١٤

<sup>(</sup>٤) « كشف المحبوب » ص ٢٠٨ وتنمات الانس ص ٣١٥

<sup>(</sup>٥) « كشف المحبوب » ص ٢١٢ ونقحات الانس ص ٣٠٨

<sup>(</sup>٦) « كشف المحبوب » ص ٢٠٦ ونقحات الانس ص ٣١٣

<sup>(</sup>V) « كشف المحبوب » من ٢١٦ ونفحات الانس ص ٣١٧

يقول:

« هجویری که در أواسط قرن بنجم کتاب معروف کشه المحجوب را تألیف کرده باب مخصوص راجع بفرق صوفیة نوشته ، که ذیلا خلاصة آن برای مزید فایده نقل میشود(۱) .

وترجمته:

« وقد كتب الهجويرى الذى الف كتابه المعروف كشف المحجوب فى أواسط القرن الخامس ، بابا خاصا بالفرق الصوفية ننقل فيما يلى خلاصة له من أجل مزيد الفائدة » .

كما أفاد قاسم غنى من كشف المحبوب فى الجزء الأخير من كتابه ، والذى جعله على هيئة قاموس المصطلحات الصوفية(١) ، فهو فى هذا الجزء يعتمد على تعريف الهجويرى لهذه المصطلحات .

واما الثانى فهو: « أبو العلا عقيقى » الذى اعتمد فى كتابه: « التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » على ترجمة نيكولسون الانجليزية لكشف المحجوب ، ونقل عنها كثيرا .

<sup>(</sup>۱) « تاریخ تصوف در اسلام » ص ۳۸ ا

<sup>(</sup>۲) « تاریخ تصوف در اسلام » أنظر : ص ۲۸ ـــ ۴۰۹



## الفصل السادس القيمة العلمية للكتاب

تعرضنا في الفصل الرابع للتعريف بمجموعة من كتب التصوف التي سبقت كثف المحبوب والكتب التي جاءت بعده وبينا في الفصل الخامس مظاهر التأثير والتأثر بينه وبين هذه الكتب وسنحاول في هذا الفصل أن نقيم الكتاب في ضوء ما توفر لنا من المعلومات نتيجة لتلك الدراسة المقارنة التي عقدناها في الفصلين السابقين ..

#### بالنسبة للكتب السابقة على كشف المحوب:

رأينا أن الكتاب لم يسبق بكتب مؤلفه في موضوعه باللغة الفارسية ، وكل ما تقدم عليج من مؤلفات صوفية كان مكتوبا باللغة العربية . ووجدنا على رأس هذه المؤلفات ثلاثة كتب كانت ولا تزال تعتبر من أهم الكتب المؤلفة في التصوف وهي : « الله ع » و « طبقات الصوفية » و « الرسالة » . .

واذا أردنا أن نتعرف على قيمة كتاب كشف المحبوب ومنزلته بين هذه الكتب نراه يتميز عليها بمميزات ناخصها غيما يلى:

### \* أولا : من حيث المنهج العام والطريقة التي عالج بها المؤلف مواده :

- (1) اقتصر الكتاب الأول ، أى اللهع ، على التعرض لبحث الأصول والمعائد الصوفية . ولكن المؤلف اعتمد في معالجته لهده الأمور على ايراد أقوال الشيوخ المتقدمين في الموضوع الذي يبحثه ، ولم يضف الى ذلك خبراته الشخصية ودراساته ، ولم يكن يدلى بارائه الشخصية الا في القليل النادر . .
- (ب) اختص الكتاب الثانى ، اى طبقات الصوفية ، بتراجم شدوخ الصوفية السابقين مذكر المؤلف فيه تواريخ حياة هؤلاء الشيوخ وما ورد عنهم من حكايات ، وما اثر عنهم من أقوال وأفعال ،

وما سمعه بنفسه ممن عاصروه · ودوره في هذا كله مقصور على جمع هذه المعلومات وعرضها · ·

(ج) جمع الكتاب الثالث ، أى « الرسالة » بين منهجى الكتابين السابقين ، فعالج الأصول المتعلقة بالتصوف فى قسم منه ، وتعرض فى القسم الثانى لتراجم الشيوخ ، ولكن المؤلف سلك فى معظم الأحيان مسلك الايجاز ، وكان يكتفى بذكر الحكايات والاقوال والتعريفات ، ولم يكن يشارك برأيه فى كثير من الموضوعات أو يناتش الآراء التى ينقلها عن غيره . .

ومن ناحية أخرى فان المادة التي وردت في الرسالة تعتمد الى حد كبير على ما ورد في كتابئ اللمع وطبقات الصوفية مما يوضح لنا مدى افادة مؤلفها من سابقيه ..

واذا أتينا بعد ذلك الى كشف المحبوب ، نجد أنه من حيث المنهج العام ، يجمع بين الأصحول الصوفية وتراجم الشيوخ ، فقد حذا فيه الهجويرى حذو معاصره القشسيرى ، الا أنه زاد على ذلك بأنه سالك مسلك المعلم فتناول كل شيء بالايضاح والتفسير ، فحتى الجزء الخاص بالتراجم يشارك فيه الهجويرى برايه في المسائل التي تعرض عندما يترجم لأولئك الشيوخ .

وعلى الرغم من أن الهجويرى استقى مادة كتابه من الكتب السابقة عليه ، ونقل كثيرا من الموضوعات التى ناقشها عن اللهع والرسالة ، الا أنه لميقف قط موقف الرواية ، فقد بدت شخصيته واضحة فى كتابه نتيجة للمنهج العلمى السايم الذى اختطه لنفسه ، والذى التزمه فى الكتاب من أوله الى آخره ، فهو عندما يتعرض لمادة من المواد يدرس عصوما الآراء السائدة بالنسبة للموضوع الذى يبحثه ، ويفند هده الاراء اذا اقتضى الأمر ، ثم يدلى برايه الخاص الذى توصل اليه من خلال خبرته العلمية وتجاربه الشخصية ، فهو فى هذا معلم أكثر منه مؤرخ أوا راوية . وكان من نتيجة هذا المسلك أن رأينا كثيرا من المشكل الصوفية والموضوعات الجدلية قد أضحت أقرب فهما نتيجة للإيضاحات التى أضفاها الهجويرى عليها ، والتى توصل اليها عن طريق تجربته الخاصة . .

ومن هنا نرى أن كشف المحبوب يعد اكثر أهمية من رسالة القشيرى التى ترجع اهميتها الى أنها مجموعة قيمة من الأمثلة والحكايات والأقوال والتعريفات ، كما أنه يتفوق على اللمع والطبقات للسبب الذى أشرنا الله . .

### \* ثانيا : من حيث الميزات التي انفرد بها كشف المحبوب :

انفرد كشف المحبوب بميزة ضخمة لم يسبقه اليها كتاب آخر ، وهذه الميزة تتمثل في القسم الرابع عشر منه ، وهو الباب الخاص بفرق الصوفية، والتي قسمها مؤلفه الى اثنتي عشرة فرقة ، نسب كلا منها الى مؤسسها، وشرح المذهب الخاص بها .

#### يقول نيكولسون:

« ان أبرز باب في كشف المحجوب ، هو الباب الرابع عشر الذي يتعلق بالمذاهب التي تتبعها مختلف الفرق الصوفية ، والتي عددها المؤلف باثنتي عشرة مدرسة صوفية ، وبقدر ما أعلم ، غانه أول كاتب فعل ذلك(١)» .

والواقع أن الهجويرى أول من قسم الصوفية الى هـذه الفرق أو المدارس ، فأم يرد في أى من كتب التصوف السابقة على كشف المحجوب مثل اللمع والتعرف وقوت القلوب وطبقات الصوفية والرسانة ، اشارة الى هذا التقسيم ، والفرقة الوحيدة التى ذكرت كفرقة متميزة لها تعاليم خاصة تزيد على ما للصوفية عامة هى فرقة « الملامتية » التى ألف عنها أبو عبد الرحمن السلمى رسالته المسماة بهذا الاسمار) . وقد أطلق الهجويرى على هذه الفرقة اسم : « القصارية » نسبة الى أبى حمدون القصار الزعيم الأول للملامتية .

والهجويرى فى الباب الذى خصصه فى كتابه للفرق الصوغية ، ينظر الى المجال الصوفى العام ويحاول أن يتبين المعالم البارزة فيه ، ويركز هذه المعالم حول كبار الشيوخ الذين كان لهم أتباع وتعاليم روحية اصطبغ بها تصوفهم ، وخلفت أثرها فى مجرى التصوف العام ، لذلك أفرد كل واحد من هؤلاء الشيوخ بكلمة خاصة عالج فيها أخص ما يمتاز به تصوفه وتصوف فرقته ، تاركا مختلف التفاصيل التى يشترك فيها مع غيره .

كما أنه يعرج أحيانا على المسائل التي هي موضع خلاف بين صسوفي وآخر ليعرضها عرضا موضوعيا مفصلا ، ويورد أقوال الصوفية الآخرين فيها ، ويسجل رأيه الخاص في أغلب الأحيان .

<sup>(</sup>۱) أنظر « مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب » .

 <sup>(</sup>۲) حقق أبو العلا عفيفي هذه الرسالة ونشرها في كتابه: « الملامتية والصوفية وأهل الفتوة» القاهرة ١٣٦٤ هـ - ١٩٤٥ م .

وقد وضم الهجويرى بهذا الباب تاريخ المذاهب الصوفية واتجاهاتها منذ ظهور التصوف حتى عصره . وأخذ عنيه كل من جاء بعده وكتب عن الفرق والمدارس الصوفية .

#### وبالنسبة لكتب التصوف الفارسية التي جاءت بعد كشف المحبوب:

فقد تعرضنا في هــذا البحث لثلاثة من هــذه الكنب ، تأثرت أكثر من غيرها بكثنف المحجوب ، وهي : « اسرار التوحيد » و « تذكرة الأولياء » و « نفحات الأنس » .

اما الكتاب الأول ، أى اسرار التوحيد ، فقد اختص بشرح حال شيخ من شيوخ الصوفية ولا شك انه من هذه الناحية يعد نموذجا رائعا من حيث تصويره لحياة ذلك الشيخ ، وهو وان مس في سسياقه كثيرا من الأصول الصوفية ، والمسائل التي تتعلق بالتصوف ، الا أن هدفه الاساسي هو تسجيل حياة الشيخ أبي سسعيد بن أبي الخير ، وليس وضع نظام كامل للصوفية يقوم على أساس علمي وترتيب منطقي على نحو ما ورد في كشف المجوب .

واما الكتابان الآخران ، أى « تذكرة الأولياء » و « نفحات الانس » ، فهما لايخرجان عن كونهما كتابين من كتب التذاكر التى تهتم فى الدرجة الأولى بسير الشخصيات التى تتحدث عنها ، وان كان هذا لا يمنع من أنها مفيدة من حيث المعلومات التى تمدنا من خلل تصويرها للحياة الروحية لشخصياتها ، والطريقة التى كانوا يسلكونها فى سيرهم وسلوكهم ، وتنقل لنا ما أثر عنهم من أقوال وتعريفات صوفية مهمة .

واذا كان الجامى قد تعرض فى مقدمة « نفحات الأنس » لبعض الأصـول الصوفية ، الا أنه نقل كل أصل منها عن كتاب بعينه ، وذكر اسم كل كتاب فى الموضع الذى ينقل عنه فيه ، فدوره فى هذا مقصـور على النقل ، ومن بين الكتب التى نقل عنها نجد اسم كتاب كثمف المحجوب(١) .

ونستخاص من ذلك كله أن كشيف المحبوب يتمييز على الكتب التى سبقته ، والتى جاءت بعده بأن مؤلفه صاحب منهج خاص فى دراسية التصوف ، فهو لا يكتفى كغيره برواية أقيوال المتصوفة ، أو الترجمية لحياتهم ، أو ايراد الأصبول الصوفية دون نقاش فيميا يدور حولها من آراء ، وانها يتناول هيذه المسائل بالجدل والنقاش حينا ، وبالايضاح والتفسير احيانا ، وتبدو شخصيته واضحة فى كل ما يتعرض له .

<sup>(</sup>۱) «نفهات الانس» أنظر ص ۱۹ ــ ۲۰ ۰

## الفصل السابع مخطوطات الكتاب، طبعاته الترجمة الانجليزية

#### مخطوطات (( كشف المحجوب )):

توجد مخطوطات كشمه المحجوب في مكتبات متفرقة في جميع أنحساء المعالم ومن بينها عدة مكتبات أوربية . وان من يرجع الى فهارس «ايته»(١) و « بلوشيه »(٢) يجد وصفا لبعض هذه المخطوطات التي تنتمى من حيث كتابتها الى تواريخ مختلفة .

وقد اعتبد « زوكونسكى » عند طبعه كتاب، كشف المحجوب ، لأول مرة، على خمس نسخ خطية اثمار اليها في مقدمة هذه الطبعة ، وهي :

- ا ــ مخطوطة «فينا» التابعة للمكتبة الملكية في فينا ، والمحفوظة تحت رقم ٣٣٤ من مجموعة هامر ، وترجع هــذه النسخة الى الترن التالســع الهجري ،
- ٢ ــ مخطوطة « طشقند » المحفوظة في المكتبة العمومية في طشـــقد
   ويرجع تاريخ كتابتها الى سنة ١٠٤٦ ه.
  - 7 ــ مخطوطة « سمرقند » ويبدو أنها لا تحمل تاريخا .
- ع لمخطوطــة « بطرسبرج » التابعة لجامعــة سن ، وتحمــل تاريــخ ١٠١١ ه .
  - ٥ \_ مخطوطة « مؤسسة اللغات الشرقية » بوزارة الخارجية(٤) .

كما اشار « ايته » في فهرسه للمخطوطات الفارسية الذي أعده للمكتبة

<sup>«</sup>Ethé»: Gat Vol. I.

<sup>«</sup>Rieu»: Gat Vol. I.

«Blechet»: Catalogue des Manuscrits Persians, Vol. 2.

<sup>(</sup>۱) « كشف المحبوب » أنظر : مقدمة زوكونسكي ص ٦٢ ٠

الهندية الى خمس مخطوطات قدم وصفا شاملا لها وقيدها تحت أرقام: ١٧٧٣ ، ١٧٧١ ، ١٧٧١ ، ١٧٧٠ . .

وبتوجد نسخة خطية لكشف المحبوب محفوظة فى دار الكتب المصرية ورد ذكرها فى فهرس المخطوطات الفارسية تحت رقم ١٧٩٣ ( } تصوف فارسى طلعت ) وهى نسخة بدون تاريخ وتقع فى ٣٨٥ ورقة مكتوبة بقلم فارسى عادى ، وضم اليها فهرس بخط مخالف(١) .

#### طبعات كشف المحوب:

طبع كتاب « كشف المحوب » عدة مرات نذكر منها:

#### ( ا ) الطبعة الأولى : طبعة « زوكوفسكي » :

وهى الطبعة التى قام بها المستشرق الروسى « زوكوفسكى » فحقق وصحح النص الفارسى لكشف المحجوب ، وكتب له مقدمة قيمة ، وضم اليه فهارس وافية ، غير أن الأجل لم يمهله ، فطبع الكتاب بعد وفاته ونشر في «ليننجراد» عام ١٩٢٦م — ١٣٤٤ه(٢) في مائتي وخمسين نسخة فقط(٢) .

#### (ب) طبعات لاهور:

طبع كشف المحجوب ثلاث مراتعلى الحجر في « لاهور » .

الأولى : الطبعة التي اعتمد عليها « نيكولسون » في ترجمته للكتاب وطبعت في لاهور عام ١٩٠٣ م(٤)

الثانية : طبعة « أحمد عليشاه » بروفسر اسلمية كالج ، لاهور ، ١٩٣٣ م – ١٣٤٢ هـ ، وتقع في ٣٢٩ صفحة .

<sup>(</sup>۱) خلط الفهرس في النسخة رقم ۱۷۹۲ بين كتابي « كشف المحبوب » للهجويرى في التصوف و « كشف المحبوب » لابي يعقوب السجزي في المذهب الاسماعيلي عاضاف الكتابين الى الهجويرى ، وقد بدا الخطأ واضحا عندما نقل العبارة الاولى من الكاب فهو يقول : وأوله « أكاه باش كه عقايد علم در حجاب است » فهذه المبارة بداية كتاب السحزى لا الهجويرى ، أنظر : فهرس المخطوطات الفارسية . دار الكتب المصرية القاهرة ۱۹۲۷ ج ٢ ص ٥٠ - ٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) فهرست کتابهای جابی فارسی ج ۱ عمود ۱۲۲۵ .

<sup>(</sup>٣) « كشف المحوب » أنظر : مقدمة محمد عباسي ص ٣١ .

Bulletin of the School of Oriental Studies: London, 1929, p. 475. (§)

الثالثة : طبعة بتصحيح « محمد حسين غاضل ديوبندى » لاهور ١٩٣١ م وتقع في ٣٢٨ صفحة .

- . (ج) طبعة « سمرقند » عام ١٣٣٠ ه .
  - (د) طبعات ایران:

الأولى: في طهران ١٣٢٧ هـ شي(١) .

الثانية : طبعة « مؤسسة مطبوعات أمير كبير » المأخوذة عن طبعة زوكوفسكي . تهران ١٣٣٦ ه شي .

الثالثة : طبعة به تصحيح على قويم ، تهران ١٣٣٧ ه ش (٢) .

#### الترجمة الانجليزية لكشف المحبوب:

في الوقت الذي كان فيه « زوكوفسكي » يعمل في اعداد نصدقيق لكشف المحجوب تمهيدا الطبعه كان المستشرق الانجليزي « نيكولسون » يعمل في ترجمة الكتاب نفسه.

وقد اعتبد نيكولسون في ترجمته على طبعة لاهور ١٩٠٣ م(٢) ، وذكر أن هذه الطبعة غير دقيقة ، وخاصة في هجاء الأسماء ، ولكن النص فيها يتفق الى حد كبير مع مخطوطتين في المكتبة الهندية ، كما رجع أيضا الى المخطوط الموجود في المتحف البريطاني ،

ويقول نيكولسون ان النسخة الأوربية تعتبر كاملة تقريبا ، ولم يحذف منها شيء هام ، وان كان لم يتردد في الاختصار كلما سنحت له الفرصة لذك (٤) .

وقد قدم نيكولسون لترجمته بمقدمة طيبة في ثمسان صفحات ، ونشرت الترجمة في لندن سنة ١٩١١ م ضمن سلسلة جب التذكارية .

<sup>(</sup>۱) « فهرست کتابهای جابی فارسی » ج ۱ عمود ۱۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>۲) « فهرست کتابهای جابی فارسی » خانبابامشار تهران ۱۳۶۲ ش ؛ ج ۲ عمود ۲۲۲۳

Bulletin of the School of Oriental Studies, London 1929, p. 475.

<sup>«</sup>E.I.W. GIBB MEMORIAL» A Translation of: «The Hashaf Al-Mah-(§) jub»: Reynold A. Nicholson, London 1911, (Freface p. XXIV).

كذلك قام نيكولسون بنشر ترجمة انجليزية للمقدمة الروسية التى كتبها زوكونسكى لطبعته لكشف المحجوب ، وقام بترجمتها عن الروسية ، « سيدنى جيرولد » ، ونشرت هـذه الترجمة فى دوريات معهد اللغات الشرقية فى لذدن عام ١٩٢٩ م تحت عنوان : « الصوفية الفارسية »(١) .

\* \* \*

Bulletin of the School of Oriental Studies, London 1929, p. 475 — 482.(1)

onverted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version)

القسم الثابى ترجمة كشاب كشف المحجوب



#### بسي عالله الرحمن الرحيم

#### رب يسر وتمم

« الحمد لله الذى كشف لأوليائه بواطن ملكوته ، وتشمع لأصفيائه سراير جبروته ، وأراق دم المحبين بسيف جلاله ، وأذاق سر المشتاتين روح وصاله، هو المحيى لموات القلوب بأنوار ادراكه ، والمنفس لها براحة روح المعرفة بنشر أسمائه ، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله واصحابه وأزواجه من بعده(١) » .

قال الشبيخ أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ثم الهجويرى رضى الله عنه:

سلكت طريق الاستخارة ، ومحوت من قلبى الأغراض التى كانت ترجع الى النفس ، وقمت بحكم ما دعرتنى اليه ـ أسعدك الله ـ وعزمت تمام العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب ، وأسميت هذا الكتاب « كشف المحجوب » . وقد علم مقصودك ، واستقام الكلام فى غرضك فى هذا الكتاب وانى أطلب من الله تعلى العون والتوفيق فى أتمام هذا الكتاب ، وأبرأ من حولى وقوتى فى القول والعمل ، وبالله التوفيق .

فصل: قد كان مرادى من اثبات اسمى فى بداية الكتاب شيئين : أولهما نصيب الخاصة ، والثانى نصيب العامة .

اما ما هو نصيب العامة: فهو أن جهلة هذا العلم عندما يرون كتابا جديدا لا يكون اسم مصنفه مثبتا في أماكن عدة منه ، فانهم ينسبونه الى أنفسهم ، وبذلك لا يتحقق مقصود المصنف ، لأن المراد من الجمع والتأليف والتصنيف ليس الا احياء اسم المصنف بذلك الكتاب ، فيدعو له القراء والمتعلمون بالخير .

وقد وقعت لى هذه الحادثة مرتين :

الأولى: أن رجلا طلب ديوان شمعرى وأخذه ، ولم يكن يوجد منه سوى

<sup>(</sup>۱) هذا الجزء من مقدمة المؤلف باللغة العربية • ويلاحظ أن ما يرد بعد هذا بين علامات التنصيص انما هو في الاصل الفارسي باللغة العربية •

النسخة الأصل . فغيرها جملة ، وأسقط اسمى من أولها ، وأضاع - تاب الله عليه - تعبى .

والثانية: أنى عملت كاتبا فى طريقة القصوف اسمه « منهاج الدين » ، فهما اسمى من عنوانه مدع ركيك لايزن قوله ، واظهر للعوام أنه عمله ، ولو أن المفواص كانوا يضحكون منه على هذا القول ، ولم يبارك الله له فى ذلك ، ومحا اسمه من ديوان طلاب حضرته .

واما ما هو نصيب الخاصبة: فهو أنهم عندما يرون كتابا ، ويعرفون أن مؤلفه كان عالما بذلك العلم أو الفن ، ومحققا ، فانهم يرعون حقه على نحو أفضل ، ويكونون أكثر جدا في قراءته ودراسته ، فيتأتى بذلك مراد التارىء وصاحب الكتاب بصورة أفضل ، والله أعلم بالصواب .

فصل: وإما ما قلته من انى سلكت طريق الاستخارة ، فالمراد منه حفظ آداب الله عز وجل ، فقد أمر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والتابعين بهذا ، وقال: «فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم(١) » . والاستعاذة والاستخارة والاستعانة كلها بمعنى الطلب ، وتسليم الأمور لله سبحانه وتعالى ، والنجاة من الآفات المختلفة ، وقد روى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله عنهم ، أن النبى كان يعلمهم الاستخارة كما كان يعلمهم القرآن ، فحينما يعلم العبد أن خيرية الأمور ليست منوطة بكسبة وتدبيره ، لأن الله تعالى عالم بصلاح العباد ، وما يصيب العبد من خير أو شر مقدر ، فأى وجه غير التسليم للقضاء وطلب العون منه ، يدفع عن العبد تأثير النفس وتأمرها في كل أحواله ، ويمن عليه بخيره وصلاحه .

وعلى هذا : ينبغى على العبد أن يستخير في بداية جميع الأعمال ، عسى الله تعالى أن يحفظه من الخطر والخلل والآفة ، وبالله التوفيق .

فصل : واما ما قلته من أنى محوت من قلبى الأهسواء التى ترجع الى النفس ، فالمراد منه أن كل عمل يدخل فيه الغرض النفسانى تزول منه البركة ، وينحرف القلب عن الطريق المستقيم الى محل الأعوجاج والانشىغال وهذا لا يخرج عن أمرين : اما أن يتحقق غرضه ، واما لا يتحقق ، فاذا تحتق غرضه يكون فيذلك هلاكه ، وليس لباب الجحيم مفتاح غير حصول هوى النفس ، واذا لم يتحقق غرضه ، فالأغلب أن يكون قد محاه من قلبه لأن في ذلك نجاته ، ومفتاح باب الجنة ليس سوى منع النفس عن اغراضها ،

<sup>(</sup>۱) سورة « النحل » آية ۸۸

كما قال الله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى(١) » . والأغراض النفسية فى الأمور هى أن العبد فى العمل الذك يعمله يكون على غير رضا الله تعالى ، ولا يطلب نجاة النفس من العقوبة .

وفى الجملة : ان رعونات النفس لا حد لها ، ومراميها فى ذلك خفية . وسوف يرد فى الكتاب باب فى هذا المعنى فى موضعه ان شاء الله تعالى .

فصل: وأما ما غلته من أنى قمت بحق ما دعوتنى اليه ، وعزمت تمام العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب، فقد كان المراد من هذا القول انك رأيتنى أهلا للسؤال وسألتنى واقعتك ، وطلبت هذا الكتاب ، وكان مرادك منه الفائدة ، فوجب على لا محالة أداء حق سؤالك . ولما لم أصل الى اتمام حق سؤالك في حينه ، وكان يلزم لى تمام العزم والنية ، لاكون في حال ابتداء الكتاب وعقد النية على اتمامه قد أديت حكم السؤال وجوابه . وحين يكون قصد العبد في ابتداء عمله مقرونا بالنية ، فانه أن يظهر منه خلل في ذلك العمل يكن معنورا فيه . ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نية المؤمن خير من عمله »(٢) . والنية في ابتداء العمل بلانية.

وللنية في الأمور سلطان عظيم وبرهان صادق ، لأن العبد بالنية يتحول من حكم الى آخر بدون أن يبدو على ظاهرة أثر لهذا التحول ، كما لو أن شخصا جاع مدة دون أن ينوى الصيام فهو لايثاب علىذلك ، وحين ينوى بقلبه الصيام يصير من المقربين ، بدون أن يبدو على ظاهرة أثر . ومثل المسافر الذي يرد مدبنة ويبقى مدة ، فأنه لا يصير مقيما مالم ينو الاقامة ، واذا نوى صار مقيما ، وأمثال هذا كثير ، فالنية عند بدء العمل تكون قياما بحقه والله أعلم .

فصل: وأما ما قاته من أنى أسميت هذا الكتاب « كشف المحبوب » ، فان الفرض منه أنه طالما كان اسم الكتاب ناطقا على ما فيه ، فان اهل البصيرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب يعرفون ماذا كان المراد منه .

وأعلم أن أهل العالم كلهم محجوبون عن لطيفة التحقيق الالهية باستثناء أولياء الله تعالى وجل ، وأعزاء حضرته . ولما كان هذا الكتاب في بيان طريق الحق ، وشرح الأقوال ، وكشف حجب البشرية ، فانه لا يناسبه غير هذا الاسم .

<sup>(</sup>۱) سورة « النازعات » آية ، ٤ ، ١ ، ١

<sup>(</sup>۲) رواه البيهتي في شعب الإيمان عن أنس ( سختصر شرح الجامع الصغير للمناوى : طبع القاهرة ۱۳۷۳ هـ – ۱۹۵۶ م ، ج ۲ ص ۳۳۱ ) .

والكشف في الحقيقة هو هلاك للمحجوب، كما أن الحجاب هلاك المكاشف، لأنه لا طاقة للقريب بالبعد ، ولا للبعيد بالقرب ، كالحيوان الذي يتولد من المخل فهو يموت في كل ما عداه ، وما يتولد من سواه يهاك في الخل .

وسلوك طريق المعانى صعب جدا الا لمن خلق من أجله ، والنبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل ميسر لما خلق له(١) » ، وقد خلق الله عز وجل كلا لعمل ، وجعل طريقه سهلا عليه .

أما الحجاب غحجابان : حجاب رينى ـ نعوذ بالله منه ـ وهو لاينكشف أبدا . وحجاب غينى ، وهذا سرعان ما ينكشف .

ولتوضيح ذلك : أن عبدا قد تكون ذاته حجابا للحق فيستوى لديه الحق والباطل ، وعبدا تكون صفته حجابا للحق ، وطبعه وسره يطلبان الحق دائما ، ويفران من الباطل .

فالحاجب الذاتى ، وهو الرينى ، لا ينكشف أبدا . ومعنى الرين والختم والطبع واحد ، كما قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون (٢) » . وقد أظهر حكم ذلك فقال : « أن الذين كفروا سواء عليهم النذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون (٣) » ، ثم بين علته \_ فقال \_ « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم (٤) » . وقال أيضا : « طبع الله على قلوبهم (٥) » .

وحجاب الصفة ، وهو الغينى ، يجوز أن ينكشف وقتا دون وقت ، فتبديل الذات غريب وعجيب في الحكم ، وغير ممكن في الغين . أما تبديل الصفة فحائز .

ولشيوخ هذه الطريقة في معنى الرين والغين اشارات لطيفة ، كتول الجنيد(٢) رحمه الله : « الرين من جملة الوطنات ، والغين من جملة الخطرات » . والوطن باق ، والخطر طارىء .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهتى فى السنن عن أبى حميد الساعدى : « أجملوا فى طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها » ( شرح الجامع الصفير ج ۱ ص ٧ ) ورواه أحمد فى مسنده والطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء : « كل امرىء مها لما خلق له » (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>۲) سورة « المطنفين » آية ۱٤

<sup>(</sup>٣) سبورة « البترة » آية ٦

<sup>(</sup>٤) سورة « البقرة » آية ٧

<sup>(</sup>o) سورة « النحل » آية ١٠٨

<sup>(</sup>٦) أبو القاسم الخزاز : أصله من نهاوند ، ومولده ومنشأه بالعراق ، كان غتيها تفقه على أبى ثور ، وكان يفتى في حلقته ، صحب السرى السقطى والحارث المحاسبي. وغيرهم، وهو من أئهة المتصوفة وسادتهم ، ومن العلماء ، وكانوا على عهده يلتبونه

مثال ذلك : أنه لا يمكن عمل مرآة من أى حجر ، ولو اجتمع كثير من الصقالين . وعندما تصدأ المرآة فانها تصفو بالمصقلة ، لأن الظلام أصلى في المحجر ، والضياء أصلى في المرآة . والأصل باق ، ولا بقاء لتلك الصفة العارية .

وقد عملت هذا الكتاب ليكون صقالا للقلوب الأسيرة في حجاب الغين ويكمن فيها جوهر ونور الحق ، فينكشف عنها الحجاب ببركة قراءة هذا الكتاب ، وتجد الطريق المي حقيقة المعنى . أما أولئك الذين عجن وجودهم من انكار الحق وارتكاب الباطل ، فانهم لا يجدون الطريق قط الى شواهد الحق ، ولا يكون لهم من هذا الكتاب فائدة .

فصل: وأما ما قلته من أنه قد علم مقصودك ، واستقام الكلام في غرضك في هذا الكتاب ، فانالمراد من هـذا القول أنه مالم يعلم مقصود السائل للمسئول فانه لا يتحقق مراد السائل ، لأن السؤال يكون عن اشكال ، واذا لم يحل الاشكال بالجواب ، فانه لا يفيد ، ولا يمكن حل الاشكال الا بالعلم بالاشكال .

وأما قولى ان الكلام استقام في غرضك ، فيعنى أن للسؤال على الجملة جواب على الجملة ، ثم جواب على الجملة ، كمن يكون السائل عليما بجملة وأخوات سؤاله ، ثم ان للمبتدىء حاجة الى التفصيل ، وتحديد الأقسام وبيانها ، وبخاصة ان غرضك ــ أسعدك الله ــ كان أن أضع كتابا مفصلا في الاجابة عن سؤالك ، وبالله التوفيق .

فصل: وأما ما قلته من أنى أطلب التوفيق والعون من الله تعالى: فان الغرض منه أنه ليسللعبد ناصر غير لله ، لأنه هوالذى ينصره على الخيرات ، ويزيده توفيقا .

وحقيقة التوفيق هي موافقة تأييد الله لفعل العبد في أعمال الصواب . والكتاب والسنة ناطقان على وجود صحة التوفيق ، والأمة مجتمعة على

<sup>=</sup> «طاووس العلماء »، توفى سنة سبع وتسعين ومائتين ، ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر من هذا الكتاب ، طبقات الصوفية ص ١٥٥ ، الرسالة القشيية ج ١ ص ١٠٥ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ١١٧ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ١٧ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٥ ، نفحات الانس ص ٨٠ ، خزينة الاضفياء ج ١ ص ٨١ ).

ذلك ، باستثناء طائفة من المعتزله(١) والقدرية(٢) الذين يقولون ان لفظ التوفيق خال من كل المعانى .

وقد قال غريق من مشايخ الصوغية ان التوغيق هو القدرة على الطاعة عند الاستعمال . غجين يكون العبد مطيعا لله ، يكون له من الله المزيد أيضا ، وتكون قوته أكثر مما كانت عليه من قبل ، وفي جملة الحالات من بعد \_ ذلك أن ما يكون من سكون العبد وحرك نه جملة هو غعل الله تعالى وخلقه \_ فيسمون تلك القوة التي يطيع بها العبد بالتفيق . وليس هذا الكتاب موضعا اشرح هذه المسألة ، لأن المراد منه شيء آخر .

<sup>(</sup>۱) « المعتزلة » يسمون : أهل المعدل والتوحيد ( الملل والنحل على هامش الفصل : ج ۱ ص ٥٤) ، ويذهب كثيرون الى أن اسم المعتزلة يرجع تاريخه الى انفصال واصل بن عطاء ( م : ۱۸۱ ه ) عن حلقة الحسن البصرى ( م : ۱۱۰ ه ) بعد اختلافهما في مرتكب الكبيرة : هل يبتى مؤمنا ، أم يصير كافرا: ﴿ وَذَهب واصل الى أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر ، منزلته بين المتزلتين ، فطرده الحسن عن مجلسه فاعنزل عنه ، وجلس اليه عمرو بن عبيد ( م : ١١٤ ه ) قتيل لهما ولأنباعهما معتزلون ( وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۶۷ ) ج ۲ ص ۱۷۰ ) كان أكثر كلام المعتزلة في القدر ولذلك كانوا يسمون في بادىء الامر بالقدرية .

والمعتزلة كانوا فرقا مختلفة : عاش بعضهم في النصرة وبعضهم في بغداد ، وكان. الغالب عليهم حب المناظرة والاختلاف ، فنجد كل شيخ منهم يعارض سائر الشيوخ ويناقضهم حتى لنجد بين المتأخرين منهم الشيخ أبا هاشم الجبائي (م: ٣٢١ ه) يعارض أباه التبيخ أبا على الجبائي (م: ٣٠٠ ه) ويخلف معه في مسائل كترة ، غير أن المعتزلة بالرغم من كثرة ما بينهم من خلاف يتفقون بوجه عام على اصول خمسة من اعتقدها كان معنزليا ، وهي : التول بالتوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر (مروح الذهب،

على أن أسوا ما تورط فيه المعتزلة: القول بحلق القرآن ، في أيام الحليفة المعتصم (م: ٢٢٧ ه) والخليفة الواتق (م: ٢٣٧ ه) وتنكيلهم بخصوصهم ، غأذاتوا الناس العذاب اذا هم لم بقولوا بذلك ، وأقاموا المحاكم بعرض فبها على العلماء والقضاة القول بخلق القرآن فمن لم يقل عذب وأهين ، حتى أن المؤرخين سمون هذه الفنرة ببحنه خلق القرآن ، ثم جاء الخليفة الموكل (م: ٧٤٧ ه) نأبطل هذا القول (تاريخ اليعتوبي ج ٣ ص ١٩٨ ، ٧٠٧ ، مروج الذهب ج ٢ ص ٢٣٥ ، ٢٥٦ المقول المنازلة نظرة بعد ١٩٨ ، وفي القرآن التالك الهجري كان أهل السنة منظرون الى المعنزلة نظرة كراهبة واحتقار ، وفي أواخر هذا القرن خرج عليهم الاشعري (م: ٣٢٧ ه) بعد أن كان منهم ، وحاول المتوفيق بين مذهب أهل السنة والمعتل ، وانتثر مذهبه في العراق في أواخر القرن الرابع الهجري (وفيات الاعيان ج ١ ص ٣٢٧ ) .

والهجويرى كصوفى من أهل السئة وقف موقفا مشددا من المعتزلة وتصدى لاتوالهم وعارض اراءهم ووصفهم فى كيابه بالخروج على الدين ، بل ان الامر بلع مه الى درجة أن كترهم وأخرجهم من دائرة الموحدين .

<sup>(</sup>۲) « التدرية » : هم الذين يبحثون في ممالة الاختيار والقدرة الانسانية . وقد اخنلفوا فيهم ، فالتسرستاني لقب المعتزلة بالقدرية وقال ان هذا اللفظ بطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى . ( الملل والنحل على هامنس الفصل ج ١ ص ١٥). وقال آخرون انهم كانوا يقولون بأن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر ( ابن قتيبة : مختلف الحديث ، طبع القاهرة ١٣٢٦ ه ص ٥) ، وقد حاول القاضي عبد الجبار ( م : ١٥٥ ه ) أكبر شروح المعنزلة في « الرى » في عصره أن يثبت أن اسم القدرية لا ينبغي أن طلق على المعتزلة ، بل على القائلين بالقدر خيره وشره من الله ( ظهر الاسلام ج } ص ٣ } ، } ) .

والآن : أعود بمشيئة الله عز وجل الى مقصودك . وقبل أن أبدأ الكلام أذكر أولا أصل سؤالك ، ومن هنا بدأ الكتاب ، وبالله التوفيق .

صورة السؤال:

قال السائل ، وهو أبو سسعيد الهجويرى(١) : بين لى على التحقيق طريقة التصوف ، وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم وأقوالهم ، وأظهر لى رموزهم واشماراتهم ، وكيف تكون محبتهم لله عز وجل ، وكيفية اظهارها على القلوب ، وما السبب في حجاب العقول عن كنهها وما هيتها ، ونفرة النفس من حقيقتها ، وسكينة الروح الى صفوتها . وما يتعلق بهذا من المعاملات .

قال المسئول وهو على بن عثمان الجلابي ، رحمه الله (٢) :

أعلم أن هذا الملم قد اندرس في الحقيقة في زماننا هذا ، وبخاصة في هذه الديار ، حيث انشعل الخلق بأهوائهم ، وأعرضوا عن طريق الرضا . وقد بدت لعلماء هذا العصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة على خلاف أصلها . فاستحضر همتك الأمر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان وأسرارهم ، باستثناء خواص حضرة الحق ، وانقطع عنه مراد كل أهل الارادة ، وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق ، واكتفى خاصـة الخلق وعامتهم منه بالعبارة ، واشتروا حجابه بأرواحهم وقلوبهم ، وانقلب الأمر من التحقيق الى التقليد ، واخفى التحقيق وجهه عن أحوالهم ، ورضى العوام بذلك قائلين اننا نعرف الحق ، وفرح الخوامي بأن يحسوا التمنى في قلوبهم ، والهواجس في نفوسهم ، والميل الى الدار الآخرة في صدورهم . وهم ، لانشمغالهم ، يقولون ان هذا شوق الرؤية ، وحرقة المحبة . وعجز الأدعياء بدعواهم عن كل المعانى ، وكف المريدون عن المجاهدة ، وسموا ظنهم المعلول مشاهدة . وقد عملت قبل هذا كتبا في هذا المعنى ضاعت كلها . وقد أقتبس الأدعياء الكاذبون بعض أقوال منها لصيد الخلق ، وغسلوا البعض الآخر ولم يبقوا عليه ، لأن لصاحب الطبع رأس مال من الحسد وانكار نعمة الله . وفريق آخر لم يغسلوها ولكن لم يقرأوها . وفريق قرأوها ولم يدركوا معناها ، واكتفوا بعباراتها ليكتبوها ويحفظوها ويقولوا اننا نتكلم في علم التصوف والمعرفة ، وهم له منكرون . والسبب في هذا كله أن هذه المعاني كبريت أحمر ، وهو شيء عزيز ، وحين.

<sup>(</sup>١) سبق الاشارة اليه ، في القسم الاول ،

<sup>(</sup>٢) عبارة « رحمه الله » اضافة من الناسح .

يوجد يكون كيمياء(١) . ووزن دانق منه يحيل كثيرا من النحاس والقصدير ذهبا أحمر .

وفى الجملة : كل يطلب الدواء الذي يوافق علته ، ولا يلزمه غيره . كما يقول واحد من الكبار :

(شىسعر عربى)

هكل من في فسؤاده وجع يطلب شميئا يوافق الوجعا

فمن يكون دواء علته أحقر الأشسياء لا يلزمه الدر والمرجان ليخلطوهما بالبلسان(٢) ودواء المسك . وهذا المعنى أعز من أن يكون لكل نصيب منه .

وقد فعل جهال هذا العلم عين هذا من قبل بكتب المشايخ ، حين وقعت نلك الخزائن الملأى بالأسرار الالهية في أيديهم ، فلم يعرفوا معناها ، وألقوا بها الى أيدى صناع القلانس الجهلة ، وأعطوها للمجلدين الأدناس ، فصيروها بطانة للقلانس ، وجلدا لدواوين شسعر أبى نواس(؟) ، وهزل الجاحظ(٤) ، وحين يحط بازى الملك على جدار بيت عجوز فانهم يقصون ريشه وجناحه لا محالة .

<sup>(</sup>۱) « كيبياء » : الكيبياء في اصطلاح التدماء المادة التي تضاف الى المعادن الخسيسة كالنحاس والرصاص فنحيلها ذهبا ، ونسمى أحيانا « الاكسير » ، وتطلق أيضا على علم تحويل هذه المعادن الى ذهب .

 <sup>(</sup>۲) نوع من الزیت یستخرج من نبات یعرف بالبلسم ، ورد ذکره فی کناب « الابنیة عن حقائق الادویة » لمونق بن علی الهروی ، وهو کناب نارسی من مؤلفات القرن الرابع الهجری ( أنظر : سبك شناسی ج ۲ ص ۲۶) .

<sup>(</sup>٣) أبو على الحسن بن هانىء المعروف بأبى نواس الحكبى ، الشاعر المعروف ، كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكبى والى خرسان ، ونسبته اليه ، قيل أن الخصيب صاحب دوان الخراج بمصر سأله عن نسبه ، فقال : أغنانى أدبى عن نسبى غامسك عنه ، من الطبقة الاولى من المولدين ، وشعره عشرة أنواع ، وهو مجيد في العشرة ، كان المأمون يقول : لو وصفت الدنيا نفسها لما وصفت بمثل قول أبى نواس :

الا كل حى هاك وابن هاك وذو نسب فى الهاكين عسريق الذا المدنيا لبيب تكشفف له عن عدو فى شاب صديق

بوفى أبو نواس سنة خمس وقبل سبت وقبل ثهان وتسعين وهائة بعداد ، ودفن فى مقابر السودزى ، قبل له أبو نواس لذؤابين كانتا تنوسان على عاتقيه ( وفيسات الاعيان ج ١ ص ١٣٥ — ١٣٦ ) ،

<sup>(3)</sup> أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى المعروف بالجاحظ البصرى : العالم المشهور صاحب التصانيف فى كل فن ، له مقالة فى أصول الدين ، والبه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة ، كان تلميذا لابى اسحاق بن سيار البلخى المعروف « بالنظام » المنكلم المشهور ، من أحسن بصانيفه وأمتعها : كساب « الحيوان » وكتاب « البيان والتبيين » ، توفى سنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة ( وفيات الاعيان ج 1 ص ۲۸۸ ) ،

وقد أوجدنا الله عز وجل في زمان أسمى أهله الهوى شريعة ، وطلب الجاه والرياسة والتكبر عزا وعلما ، ورياء الخلق خشية ، واخفاء الحفيظة في القلوب حلما ، والمجادلة مناظرة ، والمحاربة والسفاهة عظمة ، والنفاق زهدا ، والتمنى ارادة ، وهذيان الطبع معزفة ، وحركات القلب وحديث النفس محبة ، والالحاد فقرأ ، والجحود صفوة ، والزندقة فناء ، وترك شريعة النبى صلى الله عليه وسلم طريقة ، وأسموا آفة أهل الزمان معاملة ، حتى احتجب أرباب المعانى بينهم ، على حين صارت الغلبة لهم ، كما حدث في الفترة الأولى لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آل مروان ، وما أجمل ما قاله سلطان أهل الحقائق وبرهان التحقيق والدقائق أبو بكر الواسطى(١) رحمة الله : « ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الاسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحكام ذوى المروءة(٢) » .

ويقول الشبلي(٢) وفقا لهذا:

(شبعر عربی)

لحا الله ذي الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب

فصل: أعلم ــ قواك الله ــ أنى وجدت هذا العالم محلا لبعض الأسرار الالهية ، والمكونات موضعا لودائعه ، والمثبتات مكانا للطائفة في حق أحبائه .

وكان الجاحظ لسان المعتزلة في عصره ، رد على المسبهة وتكلم في اعجاز القرآن
 وألف في الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة ، وفي الطبائع ، وتكلم في الخلود في
 الاخرة .

من أتواله أن أفعال العباد تنسب الى العباد مجازا وانها هى أفعال الطبيعة تظهر فيهم ٤ الا الارادة فانها فعل الانسان ( ظهر الاسلام ج ٤ ص ١١ ) . وللجاحظ كتاب « نظم القرآن » ( الفهرست ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>۱) اسمه : محمد بن موسی ، من قدماء اصحاه الجنید وأبی الحسین النوری ، أصله من فرغانه ، ویعرف بابن الفرغانی ، کان عالما بالاصول وعلوم الظاهر ، خرج من العراق وهو شباب ومشایخه فی الاحیاء ، فتکلم بخراسان بأبیورد ومرو ، وأکثر کلامه بمرو ، ومات بها بعد العشرین وثلثمائة ، ( أنظر ترجمته فی الباب الحادی عشر ، طبقات الصوفیة ص ۲۰۲ ، الرسالة ج ۱ ص ۱۲۰ ، طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۶ ، تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۵ ، نفحات الانس ص ۱۷۵ ، خزینة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا التول بنصه في طبقات الصونية (أنظر: ص ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الشبلى : اسمه « دلف » ويقال : ابن جحدر ، خرسانى الاصل ، بغدادى المولد والمنشأ ، تاب فى مجلس خير النساج ، وصحب الجنيد ، وصار أوحد عصره حالا وعلما ، كان عالما فقيها على مذهب مالك ، مات سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ، ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ٣٣٧ ، الرسالة ج ١ ص ١٨٨ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١٦٨ ، نفحات ، الانس ص ١٨٠ ، خزينة الاصنياء ج ١ ص ١٨٠ ) :

والجواهر والأعراض والعناصر والأجرام والأشباح كلها حجاب تلك الاسرار واثبات كل من هذه في محل التوحيد شرك ، فالله تعالى قد جعل هذا العالم في محل المحجاب ، حتى اطمأنت الطبايع كل منها في عالمه بأمره ، واحتجبت بوجودها عن توحيد الحق،وانشىفلت الأرواح فى العالم بمزاحها ، وابتعدت بالمقارنة عن محل الخلاص ، حتى صعب على العقول فهم الأسرار الربانية ، واحتجبت لطائف القرب عن الأرواح ، حتى احتجب الانسان بوجوده في مظلة الغفلة ، وصار معيوبا بحجابه في محل الخصوصية ، كتول الله تعالى : « والعصر ان الانسان لفي خسر (۱) » وقال أيضا « انه كان ظلوما جهولا(۲) » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « خلق الله الخلق في ظلمة ثم التى عليه نورا(۲) » .

وقد وقع هذا الحجاب مزاجا له ( للانسمان ) في العالم ، لتعلق الطباع به ، ولتصرف العقل فيه ، حتى صار مكتفيا بجهله ، واشترى بروحه حجابه عن الحق ، لأنه غافل عن جمسال الكشف . وأعرض عن تحقيق السريرة الربانية ، واستقر في محل الدواب ، وجفل من محل نجاته . ولم يشم رائحة التوحيد ، ولم ير جمال الأحدية ، ولم يذق ذوق التوحيد ، وعجز بالتقليد عن التوحيد ، وعجز بالتقليد عن تحقيق المشساهدة ، ورجع بحرص الدنيسا عن ارادة الله ، وقهر النفس الناطقة (٤) بالنفس الحيوانية (٥) المجردة من الحياة الربانية . وأقر حركانه وطباعه جملة في نصيب الحيوانية ، ولا يعرف غير الأكل والنوم ومتابعة الشهوات . وقد أمر الله عز وجل أحباءه بالأعراض عن هذا كله ، وقال : « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون (١) » . لأن سلطان طبعهم أخفى عليهم سر الحق ، وحل بهم الخزلان والحرمان مكان العناية والتوفيق ، واصبحوا جميعا متابعين للنفس الأمارة — وهي الحجاب الأعظم ومنبع السرء والشر — كما قال الله تعالى : « ان النفس لأمارة بالسوء (٧) » .

والآن : فلأبدأ بالكتاب ، وأوضـح مقصـودك في المقامات والحجب ،

<sup>(</sup>۱) سورة « العصر » آية ١ ، ٢

<sup>(</sup>٢) سورة « الاحزاب » آمة ٧٢

<sup>(</sup>٣) لم أحد له سندا .

<sup>(})</sup> النفس الناطقة : هى الجوهر المجرد عن المادة فى ذوانها ، متارنة لها فى انسالها . ( تعريفات الجرجاني ص ١٤٢) .

<sup>(</sup>٥) النفس الحيوانية : هو كمال أول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة . ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٦) سورة « الحجر » آية ٣

<sup>(</sup>Y) سورة « يوسف » آبة ٥٣

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأبسطها ببيان لطيف ، وأشرط عبارات أهل الصنائع ، وألحق بذلك قدرا من أقوال المشايخ ، وأمده بغرر الحكايات ، ليتحقق مرادك ، ويعلم من ينظر في هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم : أن لطريق التصوف أصلل قويا وفرعا مثمرا .

وقد حث جميع المشايخ من أهل العلم كل المريدين على تعلم العلم ، والمداومة عليه ، حتى صاروا حريصين عليه ، ولم يتابعوا اللهو والهزل أبدا ، ولم يسلكو طريق اللغو ، بعد أن صنف كثير من مشايخ الصوفية وعلمائهم في هذه المعانى ، وأظهروا بالعبارات اللطيفة براهين من الخواطر الربانية ، وبالله المعون والتوفيق ، وحسبنا الله ونعم الرفيق .



# الباب الأول **باب إثبات العالم**

قوله تعالى فى وصف العلماء: « انها يخشى الله من عباده العلماء(١) » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كل مسلم(٢) » . وقال أيضا: « اطلبوا العلم ولو بالصين(٢) » .

وإعلم أن المعلم كثير ، والعمر قصير ، وليس تعلم كل العلوم ، مثل علم النجوم والطب وعلم الحساب والصناعات البديعية وما يشبه هذا ، فريضة على الناس ، الا بالقدر الذي يتعلق بالشريعة من كل من هذه العلوم ، غالنجوم لمعرفة الوقت في الليل ، والطب للاحتماء ، والحساب للفرائض ومدة الحيض ، وما يشبه هذا ، غفرائض العلم بقدر ما يصح به العمل .

وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين يتعلمون العلوم غير النافعة في قوله تعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم(٤) » . والرسول عليه السلام استعاذ وقال : « أعوذ بك من علم لا ينفع(٠) » .

واعلم أنه يمكن عمل الكثير من علم قليل . وينبغى أن يكون العلمهقرونا بالعمل كما قال عليه السلام: «المتعبد بلا فقه كالحمار فىالطاحونة(١)».

<sup>(</sup>۱) سورة «ناطر» آية ۲۸

<sup>(</sup>١و١) رواه البيهقي في شبعب الايمان وابن عبد البر في العلم عن أنس بن مالك: « اطلبوا العلم ولو بالصين فان طلب العلم فريضة على كل مسلم » ( شرح المناوى للجامع الصغير ج ١ ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة « البقرة » آية ١٠٢

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده وابن حيان في صحيحه عن أنس : اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفعودعاء لا يسمع ( شرح المناوى للجامع الصغير ج ١ ص ٧٣) . وقد عرف الغزالى العلم الذي لا ينفع بأنه العلم المذمونم ، وان كان العلم لا يذم لعدنه وانما يذم في حق العباد لاحد هذه الاسباب الثلاثة :

١ - أن يكون العلم مؤذيا لضرر ما لصاحبه أو غيره ٠

٢ - أن يكون مضرا بصاحبه في غالب الامر كعلم النجوم ٠

٣ ــ الخوض في علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم • ( احياء علوم الدين : أنظر ج ١ ص ٢٦) •

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في مسنده عن واثلة (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٢٥) .

غشبه المتعبدين بلا غقه بحمار الطاحونة ، لأنه مهما يدور يظل في مكانه ولا يقطع أي طريق .

ورأيت طائفة من العوام فضلت العلم على العمل ، وطائفة أخرى فضلت العمل على العلم ، وكلاهما باطل ، لأن العمل بلا علم لا يكون عملا ، فالعمل يصير عملا حين يكون موصولا بالعلم ، ليكون العبد بذلك متجهلا لثواب الحق(١) . مثال ذلك : الصلاة ، فانه ما لم يكن العلم أولا بأركان الطهارة ، ومعرفة الماء والقبلة وكيفية النية وأركان الصلاة ، فالصلاة لا تكون صلاة . ومادام العمل يصير عبلا بعين العلم ، فكيف يقول جاهل بفضله عنه ؟

وأولئك الذين فضلوا العلم على العمل ، على باطل ايضا ، لأن العلم بلا عمل لا يكون علما ، لأن العبد بلا عمل لا يكون علما ، فالتعلم والحفظ والاستيعاب كلها عمل ، لأن العبد مثاب بذلك ، ولمو لم يكن علم العالم بفعله وكسبه ، لما كان له بذلك أى ثواب .

وهذا كلام طائفتين(٢) ، احداهما : أولئك الذين ينسبون جاه الخلق الى المعلم ولا طاقة لهم بمعاملته ، ولم يصلوا الى تحقيق العلم ، فيفضلون العمل عن المعلم لأنهم لا يعرفون علما ولا عملا ، حنى ليقول جاهل : لا يلزم العمل ويلزم الحال(٢) ، ويقول آخر : يزم العلم ولا يلزم العمل .

<sup>(</sup>۱) يتفق رأى الهجويرى فى ضرورة ارنباط العلم بالعمل واثابة العبد بهما مع رأى الى طالب المكى حيت يقول : اعلم ان من عمل معلم أو نطق به فأصاب الحقيقة عند الله معالى غله أجران : أجرالتوفيق ، وأجر العمل ، وهذا مقام العارفين ، ( قوت القلوب : أنظر ج ١ ص ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٢) أورد المؤلف قول الطائفة الاولى فقط .

 <sup>(</sup>٣) يقسم الصوئية العلوم نقسيمات مختلفة ، منها نقسيمهم العلم الى ظاهر وباطن ،
 وتقسيمهم العلوم الى علوم الدنيا وعلوم الآخرة ، ونقسيمهم العلم الى علم القال وعلم الحال .

أما علم القال فيطلقونه على بعض العلوم الدينة كالفقه وعلم الكلام والجدل ، وأما علم الحال فهو علم التصوف الذي يتعلق بالمقامات والاحوال : كالمحبة ، والمعرفة وغيرها ، وهم ينظرون الى العلوم من النوع الاول على انها من الامور الكسبعة التى تكسبها الانسان بالتعلم ، أما العلوم من النوع الثانى فهى من الامور الذوقية والمواهب الالهية التى يمنحها الله للمتربين من الصوفية ويختصهم بها ، يقول الجنيد :

سرفه الا أخسو فطنية بالحق معروف سده وكيف يشهد ضسوء الشهس مكنوف

ويرد عن ابراهبم بن أدهم(١) رحمه الله أنه قال : رأيت حجرا ملقى في الطريق ، وقد كتب عليه : أدرني واقرأ . قل : فأدرته ، ورأيت أنه قد كتب عليه : « أنت لا تعمل بما تعلم ، فكيف تطلب ما لاتعلم ؟ » .

أى : اعمل بما تعلم حتى تعلم أيضا ببركات ذلك ما لم تعلم .

ويقول أنس بن مالك(٢) رضى الله عنه: « همـة العلماء الدراية ، وهمة السفهاء الرواية » ، لأن اخوات الجهل منتقية عن العلماء ، فمن يطلب بالعلم جاه الدنيا وعزها لا يكون عالما ، لأن طلب الجاه والعز من أخوات الجهل ، والا درجة قط فى المرتبة مثل العلم ، لأنه حين لا يكون لا يعلم ـ المعبد \_ أى لطيفة الله تعالى ، وحين يوجد يكون لائتا لجميع المقامات والشواهد والمراتب .

فصل : اعلم أن العلم علمان : احدهما علم الله تعالى ، والآخر علم الخلق . وعلم العبد يتلاشى فى جنب علم الله تعالى ، لأن علمه صفته وقائم به (٢) ، ولا نهاية لأوصافه . وعلمنا صفتنا وقائم بنا ، وأوصافنا منتهية ، لقوله تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلا (٤) » .

وفى الجملة: العلم من صفات المدح ، وحده الاحاطة بالمعلوم وتبين المعلوم ، وأفضل حدوده هو أن « العلم صفة يصير الحي بها عالما » . والله عز وجل قال: « والله محيط بالكافرين(ه) » . وقال أيضا: « والله بكل شيء عليم(١) » .

وعلم الله: هو علم يعلم به جملة الموجودات والمعدومات ، ولا مشاركة للخلق معه ، وهـو غير متجزىء وغير منفصل عنه ، والديل على علمه

<sup>(</sup>۱) أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم : من أهل بلخ ، كان من أبناء الملوك نبف به هاسه أيقظه من غنائه ، صحب سفيان الثورى والفضيل بن عياض بهكة ، ودخل النسام فكان يعمل فيه ويأكل من عمل بده ، مات بالشام سنة احدى أو اتنتن وستين ومائه ( أنظر ترجيعه في الباب الحادى عشر ، طبقات الصونية ص ٢٧ ، الرسالة ج ١ ص ١٥ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٥ ، نفحات الانس ص ١١ ، خزينة الاصنياء ج ١ ص ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٣) أنس بى مالك بن النضر بن ضمضم بن زبد بن حرام ، الانصارى البخارى . خدم النبى صلى الله عليه وسلم عنر سنين ، وشهد بدرا ، مات سنة تسعين أو بعدها . وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ( خلاصة تذهيب الكمال ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) بعارض الهجويرى هنا رأى المعزلة الذى يقول بأن الله نعالى قديم والقدم أخص وصف ذابه ، ونفوا الصفات القديمة أصلا غقالوا : هو عالم بذاته ، عادر بذاته ، حى بذاته لا يعلم وقدرة وحياة هى صفات قديمة ومعان قائمة به ( الملل والنحل على هامت الفصل : انظر ج ١ ص ٥٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة « الاسراء » آية ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة « البقرة » آية ١٦ .

<sup>(</sup>٦) سبورة « البقرة » آية ٢٨٢

ترتيب فعله ، لأن الفعل المحكم يقتضى علم الفاعل ، فعلمه لاحق بالأسرار ومحيط بالظواهر .

وينبغى للطالب أن يعمل الأعمال في مشاهدته ، بحيث يعلم أن \_ الله \_ بصير به وبأنعاله .

ترد حكاية ، أنه كان بالبصرة(١) رئيس ذهب الى حديقة له ، فوقعت عينه على جهال امرأة فلاح ، فأرسل الرجل لشعف ، وقال للمرأة : غلقى الأبواب . قالت : غلقت كل الأبواب الا بابا لا أستطيع اغللقه ! قال : أى باب ذاك ؟ قالت : الباب الذي بيننا وبين الله جل جلاله ! فندم الرجل واستغفر .

حكاية : قال حاتم الأصم(٢) رضى الله عنه : اخترت أربعة من العلوم فنجوت من كل العالم . قيل : ما هي ؟ قال :

أولها: انى عرفت أن لله تعالى حقا لا يستطيع غيرى أن يؤديه ، فانشىفات بأدائه .

وثانيهما: أنى عرفت أن لمى رزقا مقسوما لا يزيد بحرصى ، فاسترحت من طلب الزيادة .

وثالثها : أنى عرفت أن لى طالبا \_ أى الموت \_ لا أستطيع الفرار منه فتهيأت له .

ورابعها: أنى عرضت أن لى الها جل جلاله مطلع على فخجلت منه ، وامتنعت عما لا يليق عمله ، لأنه حين يكون العبد عالما بأن الله تعالى ناظر الله ، لا يعمل عملا يخجل منه يوم القيامة ،

فصل: أما علم العبد ، غينبى أن يكون فى أمور الله تعالى ومعرفته . وعلم الوقت وما يفيد بموجبه ظاهرا وباطنا فريضة على العبد ، وهو على قسمين :

<sup>(</sup>۱) « البصرة » : اختطها عببة بن غزوان المازنى عامل عمر بن الخطاب • وكانت مدينة الدنيا ومعدن تجارتها واموالها في وقت اضتاحها في ولاية عمر بن الخطاب في سنة سبع عشرة (البلدان ص ۸۵) •

<sup>(</sup>۲) حائم بن عنوان الاصم : ويقال حاتم بن يوسف ، كنيته أبو عبد الرحمن ، من قدماء مشايخ خراسان ، من أهل بلخ ، صحب شقيق بن ابراهيم ، وكان أستاذ آحمد بن خضروية ، مات سنة سبع وثلاثين ومائتين ( انظر ترجمته في الباب الحادي عشر ، طيقات الصوفية ص ۹۱ ، الرسالة ج ۱ ص ۸۹ ، طبقات الشعراني ج ۱ ص ۱۲ ، تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۱۲۶ ، خزينة الاصفياء ج ۲ ص ۱۳۹ ) ،

أحدهما: الأصول ، والآخر: الفروع ، وكل واحد منهما له ظاهر وباطن فظاهر الأصول: تحقيق المعرفة . وظاهر الفروع: ممارسة المعاملة ، وباطن الفروع: تصحيح النية . وقيام كل هذين بدون الآخر محال ، فظاهر الحقيقة بلا باطن: نفاق ، وباطن الحقيقة بلا ظاهر: زندقة ، وظاهر الشريعة بلا باطن: نفس ، وباطن الشريعة بلا ظاهر: هوس .

ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة:

الأول : العلم بذات الله عز وجل ووحدانيته ، ونفى التثبيه عن ذاته المنزهة جل جلاله .

والثاني : العلم بصفات الله وأحكامها .

والثانث: العلم بأنعال (( الله ) وحكمته .

ولعلم الشريعة اركان ثلاثة:

الأول: الكتاب.

والثاني: السنة.

والثالث اجماع الأمة .

والدليل على العلم يكون باثبات ذات الله تعالى وصفاته المنزهة وافعاله ، لقوله تعالى : « فاعلم انه لا اله الا الله(١) » . وقال أيضا : « فاعلموا أن الله مولاكم(٢) » . وقال أيضا : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت(٤) » . ومثل هذه الآيات كثيرة ، وهي كلها دلائل على النظر في أفعال الله تعالى وتقدس ، ليعرف بتلك الأفعال الفاعل بصفاته .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « من علم أن الله تعالى ربه وأنى نبيه حرم الله تعالى لحمه ودمه على النار(ه) » .

أما العلم بذات الله تعالى فهو: أن يعلم العاقل والبالغ أن الله تعالى

<sup>(</sup>۱) سورة «محمد » آية ۱۹

<sup>(</sup>۲) سورة « الانفال » آية . ٤

<sup>(</sup>٣) سورة « الفرقان » آية ٥)

<sup>(</sup>٤) سورة « الفاشية » آية ١٧

<sup>(</sup>ه) رواه البزاز عن عمران : « من علم ان الله ربه وأنى نبيه موقنا من تلبه حرمه الله على النار » (شرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٣٠٦) .

موجود فى قدم ذاته ، ولا حد ولا حدود له . وأنه ليس فى مكان أو جهة ، وليست ذاته موجب آغة ، ولا شبيه له من خلقه، ولا صاحبة له ولا ولا. وكل ما يتصور فى الوهم ويقاس فى المعقل فهو جل جلاله خالقه ، وما لكه ، وربه ، لقوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(١) » .

وأما العلم بصفات الله فهو: أن تعلم بأن صفاته تعالى موجودة به ، فهى ليست هر ، ولا جزءا منه ، هى قائمة به ، وهو قائم بذاته ، ودائم : مثل العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام والبقاء ، لقوله تعالى : « أنه عليم بذات الصدور (٢) » . وقال أيضا : « والله على كل شيء قدير »(٢) . وقال أيضا : « هو الحي لا الله الا هو »(٤) . وقال أيضا : « وهو السميع البصير »(٥) . وقال أيضا : « فعال لما يريد »(١) . وقال أيضا : « فعال لما يريد »(١) .

وأما العلم بأفعال الله فهو: أن تعلم أنه تعالى وتقدس خالق الخلق وخالق أفعالهم ، وأن العالم لم يكن موجودا وصار موجودا بفعله ، وهو مقدر الخير والشر ، وخالق النفع والضر ، لقوله تعالى: « خالق كل شيء »(٨) .

والدليل على اثبات أحكام الشريعة هو : أن تعلم أنه قد جاءنا رسل من الله تعالى بمعجزات ناقضة للعادة ، وأن رسولنا محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم حق ، وله معجزات كثيرة ، وأن ما أخبرنا به من غيب وعيان كله حق .

والركن الأول من الشريعة : الكتاب ، لقوله تعالى : « منه آيات محكمات »(٩) .

والثانى : السنة ، لقوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه غانتهوا »(١٠) .

<sup>(</sup>۱) سورة « الشورى » آية ۱۱ ·

<sup>(</sup>٢) سورة « الشورى » آية ٢٤ ·

<sup>(</sup>٣) سورة « البقرة » آية ١٨٤

<sup>(</sup>٤) سورة «غافر» آلة م ٦٠ .

<sup>(</sup>۵) سورة « الشورى » آية ١١

<sup>(</sup>٦) سورة « هود » آية ١٠٧

<sup>(</sup>V) سورة « الانعام » آية ٧٣

<sup>(</sup>۸) سورة « الرعد » آية ١٦

<sup>(</sup>f) سورة « آل عمران » آیة ۷

<sup>(</sup>۱۰) سورة « الحشم » آية ٧

والثالث : اجماع الأمة ، لقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتى على الضلالة ، عليكم بالسواد الأعظم »(١) .

وفى الجملة : ان أحكام الحقيقة كثيرة ، واذا أراد أحد أن يجمعها كلها لا يستطيع ، لأنه لا نهاية للطائف الحق تعالى .

فصل: اعلم أنه توجد جماعة من الملحدة ــ لعنهم الله ــ يسمونهم السوغسطائية (٢) ، يذهبون الى أنه لا يصح العلم بأى شيء ، وأن العلم ذاته غير موجود .

ونقول لهم : هذا العلم الذي تعرفون انه لا يصح به العلم بأى شيء : صحيح أم لا ؟ فاذا قالوا : نعم ، فقد اثبتوا العلم ، واذا قالوا : لا ، فالشيء الذي لا يصح ، تكون معارضته محالا ، والكلام مع قائل ذلك لا يكون من العقل .

وهناك غريق من الملاحدة (٢) الذين ينتمون الى هذه الطريقة يقولون أن علمنا لا يصح بشيء ، فترك العلم أتم لنا من اثباته ، وهذا من حمتهم وضلالتهم وجهلهم ، لأن ترك العلم لا يخرج عن اثنتين : أما أن يكون بعلم ، أو بجهل ، والعلم لا ينفى العلم ، ولا يكون ضده ، وترك العلم بالعلم محال ، ويبقى هنا الجهل ، فأذا صح أن نفى العلم يكون جهلا ، وأن تركه يكون بالجهل ، والجهل مذموم ، والجهل قرين الكفر ، فأن حقولهم هذا \_ يكون باطلا ، أذ لا تعلق للحق بالجهل ، وهذا مخالف لجميع المشايخ .

ولما سمع الناس هذا القول وعملوا به ، قالوا : ان مذهب جملة أهل التصوف هو هذا ، ومسلكهم هكذا ، حتى تشوش اعتقادهم ، وعجزوا عن تميز الحق من الباطل ، وقد سلمنا الأمور كلها لله تعالى ليظلوا في ضلالهم ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه عن أنس: « ان أمتى لن تجتمع على ضلالة غاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم » (شرح الجامع الصغير ج ١ ص ١٥١) .

<sup>(</sup>۲) « السوفسطائة » : ذكرهم أبن حزم على أنهم مبطلو الحقائق ، آنظر « الفصل » ج ۱ ص ۸ ، وفي « البعريفات » و « أقرب الموارد » : السفسطه والسفسطه والسفسطه سبنح وكسر السين ــ ( يونانية ) قياس مركب من الوهبيات ، والفرض من افحام الخصم واسكانه ج سفسطات ، السفسطى من يأتى بالسفسطة ، السوفسطائية : فرقة منكرون الحسيات والبدمهيات وغيرها ، ( أنظر نعريفات الجرجاني ص ٦٨ ) ،

<sup>(</sup>٣) ( الملاحدة » : حيثها ذكر الهجويرى اسم الملاحدة غانه يقصد به الصوفية الادعياء الفرن أحدثوا في التصوف أمورا تتنافي مع ما يراه المحققون من الصوفية : من ذلك تولهم بالمحلل من الشرائع وستوط المكاليف من عبادات وطاعات عمن بلفوا مرتبة الولاية ، وغير ذلك مما يتنافي مع الدين والشرع ، ويشير اليه الهجويرى في موضعه،

فان يتيمكن الدين منهم ، فانهم يتصوفون تصوفا خيرا من هذا ، ولا يتجنبون حكم الرعاية ، ولا ينظرون الى أحباء الله عز وجل بهذه النظرة ، ويحتاطون في أحوالهم أفضل من هذا .

واذا تعلق قوم من الملاحدة بهؤلاء الأحرار ليخلصوا أنفسهم من الآفات بجمالهم ، وليعيشوا في ظل عزهم ، فلماذا يقيسون الكل عليهم ، ويختارون في معاملتهم المكابرة العيانية ، ويدوسون قدرهم ـ في هذا الباب ـ بأقدامهم ؟

وقد جرت لى مناظرة مع دعى منتسب الى العلم ، اسمى تاج الرعونة عز العلم ، ومتابعة الهوى سنة الرسول عليه السلام ، وموافقة الشيطان سيرة الأئمة ، وقال فى مناظرته : ان الملاحدة اثنتا عشر طائفة ، واحدة من منها بين المتصوفة . فقلت له : اذا كان بين المتصوفة طائفة واحدة من هؤلاء ، فان الاحدى عشرة الأخرى بينكم ! وهم يستطيعون ان يحموا انفسهم من طائفة ، أفضل مما تستطيعون أنتم حماية أنفسكم من الاحدى عشرة .

وكان هذا كله نتيجة لفتور الزمن ، والآفات التي ظهرت . وقد حفظ الله تعالى أولياءه دائما بين قوم ، وجعل أولئك القوم مهجورين بين الخلق من أجلهم ، وما أجمل ما قال شيخ المشايخ وشمس المريدين « على بن بندار الصيرفى»(١) رحمة الله عليه : « فساد القلوب على حسب فساد الزمان وأهله »(٢) .

والآن : أورد غصلا في أقاولهم ليكون تنبيها لمن للحق في أمره عنساية صادقة من منكرى هذه الطائفة ، وبالله التوغيق .

فصل: يتول محمد بن الفضل البلخى (٢) رحمه الله: « المعلوم ثلاثة: علم من الله ، وعلم مع الله ، وعلم مع الله ، وعلم بالله »(٤) .

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن على بن يندار الصيرفى : كان من أجله شيوخ نسابور ، صحب كثيرا من النيوخ ، وكتب الحديث الكثير ورواه ، مات سنة تسع وخمسين وثلثمائة . ( انظر ترجمته فى : طبقات الصوئية ص ٥٠١ ، طبقات الشعرائى ج ١ ص ٩٩ ، نفحات الانس ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( انظر : ص ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>۳) أبو عبد الله محمد بن الغضل بن العباس ، مريد أحمد بن خضروية ، كان من أجلة مشايخ خراسان ، أصله من بلخ وأخرج منها بسبب المذهب غنزل سمرةند ومات بها سنة تسع عشرة وثلثمائة ، ( انظر ترجمته في الباب الحادي عشر ، طبقات الموفية ص ۲۱۲ ، الرسالة ج ۱ ص ۱۱۸ ، طبقات الشعراني ج ۱ ص ۷۰ ، تـــذكرة الاولياء ج ۲ ص ۷۷ ، نفحات الانس ص ۱۱۲ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في طبقات الصوفية مع شرح آخر ( انظر : ص ٢١٥ ) .

فالعلم بالله: هو علم المعرفة الذي عرفه به جميع أوليائه . ولو لم يكن تعريفه وتعرفه لما عرفوه ، لأن كل أسباب الاكتساب المطلق منتطعة عن الحق تعالى . ولا يصبر علم العبد علة لمعرفة الحق ، لأن علة معرفته تعالى وتقدس انما هي أيضا هدايته واعلامه .

والعلم من الله : هو علم الشريعة ، وهو امر وتكليف منه لنا .

والعلم مع الله : هو علم مقامات طريق الحق ، وبيان درجات الأولياء . فالمعرفة اذن لا تصبح بدون قبول الشريعة ، وممارسة الشريعة لا تستقيم بغير اظهار المقامات .

ويقول أبو على الثقفي(١) رحمه الله: « العلم حياة القلب من الجهل ، ونور العين من الظلمة »(١) .

أى أن العلم حياة القلب من موت الجهل ، ونور لعين اليقين من ظلمة الكفر . وكل من يجهل علم المعرفة قلبه ميت بالجهل ، وكل من يجهل علم الشريعة قلبه مريض بالجهل ، فقلوب الكفار ميتة لأنها جاهلة بالله تعالى ، وقلوب أهل الغفلة عليلة لأنها جاهلة بأوامره .

ويقول أبو بكر الوراق الترمذي(٢) رحمه الله : « من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد تزندق ، ومن اكتفى بالفقه دون الورع تفسق »(٤) .

والمراد بهذا القول أن تجريد التوحيد بلا معاملة ومجاهدة يكون جبرا ، والموحد يكون جبرى القول وقدرى الفعل ، ليصح مسلكه بين الجــبر والقــدر .

<sup>(</sup>۱) اسبه محمد عبد الوهاب ، لقى أبا حنص الحداد وحمدونا القصار ، كان أماما فى أكثر علوم الشرع ، مقدما فى كل نن منه ، عطل أكثر علومه واستنل بعلم الصرفية وتكلم نيه أحسن الكلام ، مات مسنة ثمان وعشرين وتلتمائة ، ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٣٦١ ، الرسالة ج ١ ص ٣٥ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٨٥، مدكرة الاولياء ج ٢ ص ٢٨١ ، نفحات الانس ص ٢٠٣ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٩٢١).

<sup>(</sup>٢) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( انظر : ص ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عمر الحكيم ، اصله من ترمد وأقام ببلغ ، لقى أحمد بن خضرويه وصحبه ، وصحب محمد بن سعد بن ابراهيم الزاهد ، ومحمد بن عمر بن خشام البلخى ، له الكنب المسهورة فى أنواع الرياضات والمعاملات والآداب ، ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ٢٢١ ، الرسالة ج ١ ص ١٠٢ طبقات الانس طبقات الشمرانى ج ١ ص ٧٣ ، فكرة الاوليساء ج ٢ ص ١٠٢ ، نفحات الانس ص ١٢٣ ) ،

<sup>(3)</sup> ورد فى طبقات الصوفية على هذا النحو: « من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والنقه تذندق ، ومن اكتفى بالنقسه دون النقه والكلام تبدع ، ومن اكتفى بالنقسه دون الزهد والكلام تفسق ، ومن تغنن فى هذه الامور كلها تخلص » . ( انظر طبقات الصوفية ص ٢٢٤ ) .

وهذا حقيقة ما قاله ذلك الشيخ ـ رحمة الله عليه: « التوحيد دون المجبر وغوق القدر » ، غكل من يكتفى من التوحيد بالعبارة دون المعاملة يصير زنديقا . أما الفقه فيشترط له الاحتياط والتقوى ، وكل من ينشفل بالرخص والتأويلات والتعلق بالشبهات ويحوم حول المجتهدين بلا مذهب ، للترخص ، سرعان ما يقع في الفسق . وهذا كله يتأتى من الففلة .

وحسنا قال شيخ المسايخ بن معاذ الرازى(١) رحمه الله : « اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس : العلماء الغافلين ، والفقراء المداهنين ، والمتصوفة الجاهلين »(٢) .

أما العلماء الفاغلون ، فهم أولئك الذين جعلوا الدنيا قبلة قلوبهم ، واختاروا السهولة من الشرع ، واتخذوا عبادة السلاطين وصيروا بلاطهم مطاغهم ، وجعلوا جاه الخلق محرابهم ، وانخدعوا بغرور مهارتهم ، وشغلوا قلوبهم برقة كلامهم ، وأطلقوا لسان طعنهم في الأئمة والأسمانذة ، وانشغلوا بقبر علماء الدين بكلام مزيد عليه ، واذا وضعوا الكونين في كفة ميزانهم لا بظهران ، ومن ثم صيروا الحقد والحسد مذهبا . وجملة القول : أن هذا كله لا يكون علما ، لأن العلم صفة تنتفى بها كل أنواع الجهل عن الموسوف .

وأما الفقراء المداهنون ، فهم أولئك الذين حين يكون فعل شخص موافقا لهواهم ، وان يكن باطلا ، فانهم يمدحونه به ، وحين يعمل عمل على خلاف هواهم ، وان يكن حقا ، فانهم يذمونه به . وهم بمعاملتهم يطمعون في الجاه من الخلق ، ويداهنونهم على الباطل .

وأما المنصوف الجاهل ، فهو الذي لم يصحب شيخا ، ولم يتلق الأدب من كبير ، ولم يذق عرك الزمان له ، ويرتدى الأزرق بلا بصيرة ، ويلقى بنفسه بين ( الصوفية ) ، ويسلك في الخزى طريق الانبساط في صبتحهم ، وقد حمله حمته على أن يظن الجميع مثله ، ومن ثم يشكل عليه طريق الحق والماطل .

وكان المراد من هذه الطوائف الثلاث التي ذكرها ذلك الموفق ، وامر المريد

<sup>(</sup>۱) أبو زكريا يدى بن معاذ بن جعنر الرازى الواعظ ، نكلم في علم الرجاء ، وله كلام في المعرنة ، خرج الى بلغ واقام بها مدة ، ثم رجع الى نيسابور ومات بها سسنة نمان وخمسين ومائتين ، وروى الحديث ( انظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ۱۰۷ ، الرسالة ج ۱ ص ۱۹ ، طبقات الشعراني ج ۱ ص ۲۹۸ تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۲۹۸ ، نفحات الانس ص ۵۱ ، خزينة الاصفياء ج ۱ ص ۱۱۱ ) ورد في طبقات الصوفية مع نحريف في كلمة « الفقراء » حيث وردت « القسراء » ( انظر : ص ۱۱۳ ) .

بالاعراض عن صحبتهم هو أنهم كانوا كاذبين في دعواهم ، وناتصين في سلوكهم .

يقول أبو يزيد البسطامى(١) رحمه الله : « عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئا أشد على من العلم ومتابعته »(٢) .

وفى الجملة: ان السير على النار أيسر على الطبع من السير على موافقة العلم ، وعبور الصراط ألف مرة يكون أسهل على قلب الجاهل من تعلم مسألة واحدة من العلم ، وضرب خيمة فى الجحيم أحب الى الناسق من العمل بمسألة من العلم ، فليكن لزاما عليك تعلم العلم ، وطلب الكمال فيسه .

وكمال علم العبد يكون جهلا الى جنب علم الله عز اسمه . ويجب أن تعلم كثيرا حتى تعلم أنك لا تعلم(٢) . ومعنى هذا أن العبد لا يستطيع أن يعلم الا علم العبودية ، والعبودية حجاب أعظم عن الألوهية .

ويقول واحد في هذا المعنى:

(شمسعر عربی)

العجــز عن درك الادراك ادراك والوقف في طــرق الأخيار اشراك

فهن لا يتعلم ويصر على الجهل يكون مشركا ، ومن يتعلم ويظهر له معنى في كهال علمه ، ويزول غرور علمه ويعلم أنه لا عاتبة لعلمه سوى العجز في طلب العلم ـ لأنه لا تأثير للتسميات في حق المعانى ـ فعجزه هذا عن ادراك المعلم ، ادراك للعلم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) أبو بزيد طفور بن عيسى بن سروشان ، كان جده سروشان مجوسيا فأسلم ، فارسى الاصل من أهل بسطام ، ومن أوائل القائلين بالفناء والمروجين لوحدة الوجود ، ومنخعبه يقوم على السكر ، مات سند احدى وسنين ومائتين ، وقيل أربع وستين ومائنين ، ( انظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ٢٧ ، الرسالة ج ١ ص ٨٠ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ٢٥٠ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢١٠ ، بذكر الاولياء ج ١ ص ١٣٤ ، نفحات الانس ص ٢٥ ، خزينة الاصنياء ج ١ ص ٥١٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا القول بنصه في طبقات الصوفة ، وزيد عليه : « ولولا اختلاف العلماء لبقيت ، واختلاف العلماء رحمه الا في تجريد التوحيد » ، ( انظر : ص ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) فى هذا المعنى يقول الشاعر الفارسى أبو شكور البلخى من شعراء العصر السامانى مباهبا بسعة علمه ومزريا بقصور علم البشر: تا بدانجا رسيد دانش من كه بسدانم همى كه نادانم والمعنى:

لقد بلغ علمي أن أعلم أني جاهـل .

ويعزى مثل هذا القول الى حكماء اليونان ، وكان يردده سقراط .



# البابائثان*ف* **باب الفقر**

اعلم أن للفتر ، في طريق الله عز وجل ، مرتبة عظمى ، وللفتراء خطر كبير ، كما قال الله تعالى : « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف »(١) . وقال أيضا : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء »(٢) . وقال أيضا : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا »(٢) .

واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الفتر ، وقال : « اللهم أحينى مسكينا ، وأمتنى مسكينا ، واحشرنى فى زمرة المساكين »(١) . وقال أيضا : يقول الله تعالى فى يوم القيامة : « أدنوا منى أحبائى . فيتول الملائكة : من أحباؤك ؟ فيقول فقراء المسلمين » .

ومثل هذه الآيات والروايات كثير ، المي حد أنها لشهرتها لا يحتاج لاثباتها لصحة الدلائل .

وكان الفقراء والمهاجرون في وقت النبي عليه السملام هم أولئك الذين أقاموا في مسجده في حكم أداء العبودية ، وصحبة النبي عليه السملام ، وأعرضوا عن الأشغال كلية ، وقالوا بترك المعارضة ، واعتمدوا على الله تعالى في رزقهم ، وتوكلوا عليه ، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبتهم والقيام بحقهم ، قال عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والمعشى يريدون وجهه »(٥) ، وقال أيضا : « ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا »(١) الى حد أن

<sup>(</sup>۱) سورة « البقرة » آية ۲۷۳ .

<sup>(</sup>۲) سورة « النحل » آية ه٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة « السجدة » آية ١٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد (شرح الجامع الصغير جـ ١ ص ١٠٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة « الأنعام » آية ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة « الكهف » آية ٢٨ .

كان الرسول عليه السلام حيثما يرى واحدا منهم يقول : بأبى وأمى أولئك الذين عاتبنى الله تعالى من أجلهم .

فالله تعالى قد أعطى للفقر مرتبة ودرجة عظمى ، وخص الفقراء بها ، حتى قالوا بترك الأسباب الظاهرة والباطنة ، ورجعوا الى المسبب كلية ، وصار فقرهم فخرا لهم ، الى حد أنهم بكوا لزواله ، وفرحوا لقدومه ، واعتنقوه ، واحتقروا كل شيء عدا أخواته(١) .

أما الفقر فله حقيقة ورسم (٢) : ورسمه الافلاس الاضطرارى ، وحقيقته الاقبال الاختيارى فمن رأى الرسم ركن الى الاسم ، فلما لم يدرك المراد جفل عن الحقيقة . ومن أدرك الحقيقة أعرض عن الموجودات ، وأسرع الى فناء الكل في رؤية الكل ببقاء الكل : « من لم يعرف سوى رسمه ، لم يسمع سوى اسمه » .

فالفقير هو الذي لا يملك شيئا قط ، وليس له خلل في شيء ، وهو لا يصير غنيا بوجود الأسباب ، ولامحتاجا التي سبب بعدمها ، فوجود الأسسباب وعدمها لدى فقره سواء وان يكن في العدم اكثر سعادة ، فجائز أيضا ، لأن المشايخ قالوا : كلما يكون الفقير أضيق يدا يكون الحال أكثر فتحا عليه ، فوجود المعلوم شؤم للفقير ، التي حد أنه لا يجعل أي شيء في قيده الا ويكون هو أيضا في القيد بذلك القدر ، فحياة أحباب الحق مع الحق تكون بالألطاف الخفية ، والأسرار البهية ، لا بآلات الدنيا الغدارة ، والدار الفجارة ، فالمتاع مناع عن طريق الرضا .

ويرد أنه اتفق لفقير لقاء ملك ، فقال الملك : سلنى حاجة . قال الفقير : أنا لا أسئل عبدا لعبيدى حاجة ! قال الملك : كيف ؟ قال : لى عبدان كلاهما سيد لك : أحدهما الحرص ، والآخر طول الأمل .

وقال الرسبول صلى الله عليه وسلم: « الفقر عز لأهله » ، فالشيء الذي يكون عزا للأهل ، يكون ذلا لفير الأهل . وعزه هو أن الفقير يكون سحفوظ

<sup>(</sup>۱) قبل أن رجلا أتى ابراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأبى أن يتبلها منه ، رقال له: تريد أن بحو اسمى من ديوان الفتراء بعشرة آلاف درهم لا لأ أفعل ، ( الرسالة ج ٢ ص ٥٣٨ ) ،

<sup>(</sup>۲) بنسر بالرسم الى الفقر المادى ، وبالحقيقة الى الفقر الممنوى ، والفقر المادى هو النخلى عن الاسباب ، والفقر المعنوى هو الافتقار الى الله ، والفقر المحتدى هو الذى بنسقر فى وجوده الى الله ، وهو لا يصبح غنما بوجود الاسباب ، ولا بحسر محساجا بانعدامها ، لان من طبيعة المخلوق الانتقار الى الخالق سواء ملك شهائا أو لم يملك ، وكل من يدرك هذه الحقيقة مسرع بالنخلى عن جميع الاسباب ، وبتجه الى مسبب الاسباب ، الغنى الحقيقى ، ليبتى له الغنى به .

الجوارح من الزلل ، ومحفوظ الحال من الخلل ، فلا المعصية والزلل تجرى على جسده ، ولا الخلل والآفة على حاله ، لأن ظاهره مستفرق في النعم الظاهرة ، وباطنه منبع للنعم الباطنة ، وطالما كانت نفسه روحانية وقلبه ربانيا فليس للخلق اليه حوالة ، ولا لآدم اليه نسبة ، حتى يكون فقيرا من حوالة الخلق ونسبة آدم ، وهو لا يصير غنيا بملك هذا العالم في الدنيا ، أو بملك ذلك العالم في الأخرى ، والكونان في كفة ميزان فقره لا يزنان جناح بعوضة ، وكلا العالمين لا يتسعان لنفس واحد من انفاسه .

فصل: وقد اختلف شيوخ الصوفية رحمهم الله في الفقر والغنى ، وأيهما الفضل في صفات الخلق ، لأن الله تعالى غنى على الحقيقة ، وله الكمال جل جلاله في جميع اوصافه .

ويحيى بن معاذ الرازى ، وأحسد بن أبى الحوارى(١) ، والحارث المحاسبي(٢) ، وأبو العباس بن عطاء(٢) ، ورويم(٤) ، وأبو الحسن بن شمعون(٥) ، ومن المتأخرين شيخ المشايخ أبو سعيد فضل الله بن محمد

<sup>(</sup>۱) أحمد بن أبى الحوارى : من أهل دمشق ، كان له أخ يقال له محمد بن أبى الحوارى بجرى مجراه في الزهاد والورع ، وابنه عبد الله بن أحمد من الزهاد ، وأبوه أبو الجوارى كان من العارفين الورعين ، فيينهم بيت الورع والزهد ، توفي سنة ثلاثين ومائتين ، ( انظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ٩٨ ، الرسالة ج ١ ص ٩٥ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٥٦ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٢٨٦ ، نفحات الانس ص ٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) كنيته : أبو عبد الله ، كان من علماء مشايخ القوم ، عالما بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والاشارات ، عديم النظير في زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا ، بصرى الاصل ، مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، قال عنه الغزالى : المحاسبي خبر الابة في علم المعاملة ، وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآغات الاعمال ، (انظر ترجميه في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ٥٦، الرسالة ج ١ ص ٢٢ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ١٢٦ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٢٠ ، خزينة الاصغياء ح ٢ ص ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه : سبل بن محمد ، من كبار متبايغ الصوفية وعلمائيم ، له لسان في فهم القرآن يختص به ، كان من أقران الجبد ، صحب ابراهيم المارستاني ، مات سنة نسيع وثلثمائة ( انظر ترجمه في الباب الحادي عشر ، طبقات الصوفية ص ٢٦٥ ، الرساله ص ١٣٥ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٥ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١٨٥ نفحات الانس ص ١٤١ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) روم بن أحبد بن يزيد ، كنيبه : أبو محبد ، من أهل بغداد ، كان مقرئا ونقيها على مذهب داود ، مات سنة تلاث وطثبائة ، ( انظر ترجبته في الباب الحددي عشر ، طبقات الصوفية ص ١٨٠ ، الرسالة ج ١ ص ١١٦ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٠ ، بذكرة الاولياء ج ٢ ص ٦٤ ، نفحات الانس ص ٩٤ ، خزنـــة الاصنياء ج ٢ ص ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٥) ورد اسمه فى نفحات الانس: « أبو الحسين بن سمعون » . ترجم له الجامى غذكر أن اسمه محمد بن أحمد بن اسماعيل بن سمعون ، كان يلقب بالناطق بالحكمه ، من مشابخ بغداد ، توفى سنة ست أو سبع وثمانين وثلثمائة ( انظر ترجمته فى نفحات الانس ص ٢٣٣ ، خزينة الاسفياء ج ٢ ص ٢١١ ) .

الميهنى(۱) ، رحمة الله عليهم أجمعين ، على أن الغنى أفضل من الفقر ، ويستدلون بأن الغنى صفة للحق تعالى ولا يجوز عليه الفقر ، فالصفة التى تكون مشتركة ـ في المحبة ـ بين العبد والله تعالى ، أتم من الصفة التى لا تجوز عليه تعالى وتقدس .

ونتول: ان هذه المساركة في الاسم لا في المعنى ، لأنه يلزم الماثلة للمشاركة في المعنى ، ولمنا كانت صفاته قديمة وصفات الخلق محدثة ، فهذا الدليل يكون باطلا.

وأنا على بن عثمان الجلابى ـ ونقنى الله بالخير ـ أقول: ان الغنى. اسم لائق بالحق ، ولا يستحق الخلق هـذا الاسم ، والفقر اسم لائق بالخلق ، ولا يجوز على الحق ، ومن يسمونه غنيا على المجاز لا يكون كالغنى على الحقيقة .

والدليل الأوضح هو: أن غنانا يكون بوجود الأسلباب ، ونكون نحن. مسببين في حال قبول الأسباب ، وهو مسبب الأسباب ، وليس لغناه سبب ، فالمشاركة في هذه الصفة باطلة .

وأيضا: لما كانت المشاركة في العين لا تجوز لأحد معه ، فهي ايضا لا تجوز في الصفة ، فهي لا تجوز في الاسم . وتبقى بعد ذلك: التسمية ، والتسمية علامة بين الخلق ، ولها حد .

فالغنى لله تعالى هو أنه لا حاجة له بأى أحد أو شىء ، ويفعل ما يريد ، وليس لمراده دافع ، ولا لقدرته مانع ، وهو قادر على قلب الأعيان ، وخلق الضدين ، وكان ولا يزال دائما بهذه الصفة .

وغنى الخلق: منال معيشة ، أو وجود مسرة ، أو نجاة من آفة ، أو راحة بمشاهدة ، وهذا كله محدث ومتغير ، وأصل الطلب والحسرة ، وموضع العجز والتذلل.

اذن : فهذا الاسم للعبد مجاز (٢) ، وللحق تعالى حقيقة ، لقوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره فى القسم الاول ، ترجمته فى الباب الثانى عشر ، تذكرة الاولياء ، ج ٢ ص ٣٢٢ ، نفحات الانس ص ٣٠٠ ، رياض العارفين ص ٤٨ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) يتفق الأمام الغزالى مع الهجويرى فى رفض اسم الفنى للانسان ويسميه: المستفنى، ليبقى الفنى اسما لمن له الغنى المطلق عن كل شيء ، ويتول ان المستفنى ان سمى غنيا ، لم يكن هذا الغنى مطلقا عليه الا مجازا ، ( احياء علوم الدين ج } : انظر ص ١٦٥ ).

« يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله »(١) . وقال أيضا : « والله الغنى وأنتم الفقراء »(٢) .

وتقول طائفة من العوام أيضا : أننا نفضل الغنى على الفتر لأن الله تعالى خلقه سعيدا في الدارين ، ومن عليه بالغنى . وهذه الطائنة تريد هنا بالغنى كثرة المتاع ، وادراك المغايات ، ومتابعة الشهوات . ويدللون على هذا بأن الله أمر بالشكر على الغنى ، والصبر في الفقر ، فالصبر يكون في البلاء ، والشكر يكون في البلاء ، والشكر يكون في البلاء ، والشكر يكون في البلاء ،

ونحن نقول: ان (الله) أمر بالشكر على النعمة ، وجعل الشكر علة لزيادة النعمة ، وأمر بالصبر على الفقر ، وصير الصبر علة لزيادة القربة ، لقوله تعالى: « لئن شكرتم لأزيدنكم »(٢) ، وقال أيضا: « ان الله مع الصابرين »(٤) ، فكل من يشكر في نعمة أصلها الغفلة ، نزيده غنلة على غفلة ، وكل من يصبر في فقر أصله البلية ، نزيده قربة على قربة .

أما الغنى الذى يفضله المشايخ على الفقر ، فليس مرادهم ما يسميه العوام بالغنى ، لأن هذا الغنى ادراك للنعم ، وذاك ادراك للمنعم ، فادراك الوصل شيء ، وادراك الغفلة شيء آخر .

ويتول الشيخ أبو سعيد بن أبى الخير رحمه الله: « الفقر هو الغنى بالله » والمراد بهذا: الكشف الأبدى بمشاهدة الحق(ه).

ونقول: ان المكاشف ممكن الحجاب ، فاذا حجب ( الله ) صاحب المشاهدة عن المشاهدة ، فهو: اما أن يحتاج اليها ، أو لا يحتاج . فاذا قال : لا يحتاج ، يكون هذا محالا ، واذا قال : يحتاج ، نقول : اذا جاء الاحتياج مقط الفنى .

وأيضا : الغنى بالله قائم الصفة وثابت المراد ، وباقامة المراد واثبات أوصاف الآدمية لا يصح الغنى ، لأن عين هذا نفسه غير قابل للغنى ، لأن وجود البشرية عين الحاجة ، وعلامة الحدث عين الاحتياج ، فالباقى الصفة

<sup>(</sup>۱) سورة « فاطر » آيه ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) سورة « محمد » آية ۳۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة « ابراهیم » آیة γ .

<sup>(</sup>٤) سورة « البقرة » آية ١٥٣ .

<sup>(</sup>ه) في هذا اشارة الى ما حدث بين أبى سعيد بن أبى الخير وأبى مسلم الغارس عندما دخل على أبى سعيد فوجده جالسا على مرير وقد ارتدى عباءة مصرية غاخرة ، غقال أبو مسلم في نفسه : هذا الرجل يدعى الفتر ؟ فأدرك أبو سعيد ما بجول بخاطره وقال له : « يا أبا مسلم ، في أى دبوان وجدت من كان قلبه قائما في مشاهدة الحق يقع عليه اسم الفقير ؟ » انظر ترجمة أبى سعيد في الباب الثاني عشر ) .

هو الغنى ، والفانى الصفة لا يليق لأى اسم ، فالغنى بالله : فاعل ، ومن أغناه الله ، مفعول ، والفاعل يقوم بنفسه ، والمفعول يقوم بالفاعل ، والقيام بالحق محو الصفة .

ورأنا على بن عثمان الجلابى \_ ونقنى الله \_ هكذا اقول: لما صحح أن الغنى على الحقيقة لا يصح على بقاء الصفة ، لأن بقاء الصفة نفسه بالأدلة المذكورة \_ محل العلة وموجب الآفة ، وبما أن فناء الصفة نفسه لا يكون غنى ، لأن كل مالا يبقى بنفسه لا يسمى ، وبما أنه يلزم للفنى فناء الصفة ، فاذا فنيت الصفة سقط محل الاسم ، فانه لا يقع على هذا الشخص اسم الفقر ولا اسم الغنى .

وأيضا : يفضل كل المسايخ وكثير من العوام الفقر على الغنى ، لأن الكتاب والسنة ناطقان بفضله ، وبكثرة من الأمة مجتمعة على ذلك .

وقد وجدت فى الحكايات(۱) أنه ذات يوم ، كان يجرى للجنيد وابن عطاء الدليل حرحمة الله عليهما حديث فى هذه المسألة ، فقدم ابن عطاء الدليل على أن الأغنياء أفضل ، لأنهم يحاسبون فى القيامة ، واسماع الحساب يكون كلام الله بلا واسطة فى محل العتاب ، والعتاب يكون من الحبيب للحبيب . فقال الجنيد : اذا كانوا يحاسبون الأغنياء ، فانهم يعتدرون للفقراء ، والعذر أفضل من عتاب الحساب . وهنا الطيفة عجيبة !

ونقول انه فى تحقيق المحبة يكون العذر غربة ، والعتاب مخالفة ، والأحبة فى محل يبدو فيه هذان آفة فى أحوالهم ، لأن العذر يكون عن موجب تقصير صدر من الحبيب فى حق الحبيب ، وعندما يطلب منه الحبيب حقه يعتذر اليه ، والعتاب يكون على موجب تقصير جرى من الحبيب فى أمر الحبيب ، وعندئذ يعاتبه الحبيب على ذلك التقصير ، وكلاهما محال .

وفى الجملة : الفقراء مطالبون بالصبر ، والأغنياء بالشكر ، وفي تحقيق المحبة لا الحبيب يطلب شيئا من الحبيب ، ولا الحبيب يضيع أمر الحبيب .

اذن : « ظلم من سمى ابن آدم أميرا وقد سماه ربه فقيرا » ، فمن أسماه المحق فقيرا فهو فقير ، وان يكن أميرا ، وهلك من يخال أنه غير أسير ، وان يكن مكانه التخت والسرير ، لأن الأغنياء أصحاب صدقة ، وانتجاب صدق ، ولا يكون الصدق أبدا كالصدقة . ففقر سلبمان

<sup>(</sup>۱) مجموعة من الحكايات من تصنيف بعض شيوخ العراق . والهجويرى ينقل عنها ، ويذكرها مرة باسم : الحكايات ، ومرة باسم : حكايات العراقيين .

فى الحقيقة مثل غنى سليمان ، لأن ( الله ) قال لأيوب فى شدة صبره : « نعم العبد »(١) ، وقال لسليمان فى استقامة ملكه : « نعم العبد »(١) ، فلما حصل رضا الرحمن جعل فقر سليمان مثل غنى سليمان .

وسمعت الأستاذ أبا القاسم التشيرى(٢) رضى الله عنه يقول: نكلم كل من الناس فى الفقر والغنى ، واختار لنفسه شيئا ، وأنا أختار ما يختاره لى الحق ، ويجعلنى فيه ، فاذا جعلنى غنيا لا أكون غافلا ولا تاركا ، وأذا جعلنى فقيرا لا أكون حريصا ولا معرضا .

فالغنى نعمة ، والاعراض فيه آفة ، والفتر نعمة ، والحرص فيه آفه . والمعانى كلها طيبة ، والمذاهب فيها مخطفة .

والفقر فراغ القلب من الغير ، والغنى انشىفال القلب بالغير ، وعندما يتأتى الفراغ ، فلا الفقر أولى من الغنى ، ولا الفنى اولى من الفقر .

والغنى كثرة المتاع ، والفقر قلة المتاع ، والمتاع كله لله ، فاذا قال الطالب بترك الملكية ، زالت المشماركة من البينية ، وفرغ من كلا الاسمين .

فصل: ولكل من مشايخ الطريقة رمز في هذا المعنى ، وأورد بقدر الامكان. أقاويلهم في هذا الكتاب ، ان شاء الله عز وجل .

يقول واحد من المتأخرين: « ليس الفقير من خلا من الزاد ، انما الفقير من خلا من المراد » .

أى أن يعطيه الله تعالى مالا ، فاذا كان مراده حفظ المال ، يكون غنيا ، واذا كان مراده ترك المال ، يكون غنيا ، واذا كان مراده ترك المال ، يكون غنيا أيضا ، لأن كلا الأمرين تصرف في ملك الفير ، والفقر ترك التصرف .

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله: « علامة الفقر خوف زوال الفقر (٤) » .

أى أن عالمة صحة الفقر ، أن العبد في كمال الولاية ، وقيام المشاهدة

<sup>(</sup>۱) سورة « ص » آية }} .

<sup>(</sup>۲) سورة « ص » آیة ۳۰ .

<sup>(</sup>۲) سبق ذكره في القسم الاول ( انظر : ص ) انظر ترجمته في الباب الثاني عتر ) وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲۹۹ ) نفحات الانس ص ۳۱۳ ) خزينة الاصلفياء ج ۲ ص ۲۳۰ ) .

<sup>(3)</sup> ورد في الرسالة : « تبل لدحسى بن معاذ : ما الفقر ؟ قال : خوف الفقر » ( انظر : ج ٢ ص  $\cdot$  ٥٥ ) .

وفناء الصفة ، يخشى الزوال والقطيعة ، ثم يصل به كمال الحال الى حد أنه لا يخشى القطيعة .

ويقول رويم رحمه الله: « من نعت الفقير حفظ سره ، وصيانة نفسه ، وأداء فرائضه ١١) » .

أى أن سره يكون محفوظا من الأغراض ، وجسده مصونا من الآغات ، وتكون أحكام الغرائض جارية عليه، بحيث أن ما يجرى على الأسرار لايشمغل الأظهار ، وما يجرى على الأظهار لا يشعل الأسرار ، ولا تمنعه غلبة ذلك عليه من انفاذ الأمر .

وهذا علامة زوال المبشرية ، لأن كل العبد يصير موافقا للحق ، وهذا أيضا يصير بالحق .

ويقول بشر الحافى(٢) رضى الله عنه: «أفضل المقامات: اعتقاد الصبر على الفقر(٢) ».

وهذا الصبر والاعتقاد من جملة مقامات العبد ، والفقر فناء مقامات العبد ، فاعتقاد الصبر على الفقر علامة رؤية آفات الأعمال ، وسمة فناء الأوصاف .

أما معنى ظاهر هذا القول ، فهو تفضيل الفقر على الغنى ، والاعتقاد بعدم الاعراض أبدا عن الفقر . .

ويقول الشبلى رحمه الله: « الفقير لا يستغنى بشيء دون الله(٤) » ، لأنه لا يكون له مراد غيره .

وظاهر اللفظ هو أنك لا تدرك الفنى الا به ، فاذا أدركته صرت غنيا ، ووجودك دونه ، ولن تدرك الفنى الا بترك دونه ، واذا وجدت أنت ، صرت حجابا للغنى ، وإذا زلت من الطريق ، كيف تكون غنيا ؟ .

<sup>(</sup>۱) ورد فی الرسالة : « نعت النتیر ثلائة أشیاء : حفظ سره ، وأداء فرائنـــه ، وصیانة فقره » ( انظر : ج ۲ ص ٥٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان . كنيته : أبو نصر . أصله من مرو وسكن بغداد . من الطبقة الاولى من الصوفية . مات سنة سبع وعشربن ومائتين . ( انظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، المعارف ص ۲۲۸ ، طبقات الصوفية ص ۳۹ ، الرسالة ج ۱ ص ۲۸ ، وغيات الاعيان ج ۱ ص ۹۰ ، طبقات الشعرائي ج ۱ ص ۲۰ ، نذكراة الاولياء ج ۱ ص ۱۰۲ ، نفحات الانس ص ۲۸ ، خزينة الاصفياء ج ۲ ص ۱۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد بنصه في الرسالة ( انظر ج ٢ ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في الرسالة : « سئل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال : ألا يستفني العبد بشيء دين الحق » ( انظر : ج ٢ ص ٥٤٥ ) .

وهذا المعنى ـ فى الحقيقة ـ غامض جدا ، والطيف عند اهل المعنى . وحقيقـة صعنى أن « الفقير لا يسـتغنى عنـه » : ان الفقير هـو من لا يكون له غنى أبدا .

وهو نفس المعنى الذى ذكره ذلك الشيخ(١) حيث قال : همنا أبدى ، فلا همتنا تدرك المقصود أبدا ، ولا كليتنا تصير عدما في الدنيا والآخرة ، لأنه يلزم لادراك الشيء ، المجانسة ، ولا مجانس للحق . ويلزم للاعراض عن حديثه الغفلة ، والفقير ليس غافلا .

اذن : قد وقع بلاء دائم ، وعرض طريق مشكل ، وذلك هو محبة من لا سبيل لأحد الى رؤيته ، ووصاله ليس من جنس مقدور الخلق .

والفناء لا يجرى عليه التبديل ، والبقاء لا يجوز عليه التغيير ، غلا الغانى. يصير باقيا حتى يكون الوصل ، ولا الباقى يصير فانيا حتى يكون القرب . وأمر احبائه من أوله الى آخره هو أنهم صاغوا عبارات مزخرفة لتسلى قلوبهم ، وبينوا المقامات والمنازل والطريق ، لراحة أرواحهم ، فعباراتهم منهم واليهم ، ومقاماتهم من جنسهم لجنسهم ، والحق تعالى منزه عن أوصاف الخلق وأحوالهم .

ويقول أبو الحسن النورى(٢) رحمه الله : « نعت الفقير ، السكون عند العدم ، والبذل عند الوجود(٢) » .

فمن مراده لقمة حين يعجز عن مراده يسكن قلبه ، وحين تظهر اللقمة يعطيها لمن يراه أولى منه .

وفى هذا القول معنيان : فسكونه فى حال العدم : رضا ، وبذله فى حال الوجود : محبة ، لأن الراضى يكون قابلا للخلعة ، وفى الخلعة علامة القرب . والمحب تارك للخلعة ، لأن فى الخلعة علامة الفراق ، فسكونه فى العدم

<sup>(</sup>۱) ورد في الهامش أن المقصود بذلك الشيخ : « خواجه » عبد الله الانصارى ٠

<sup>(</sup>۲) اسمه : أحمد بن محمد ، خرسانى الاصل ، بغدادى المنشأ والمولد ، يعرف بابن البغوى ، كان من أتران الجنيد ، صحب سريا السقطى ، ورأى أحمد بن أبى الحوارى ، توفى سنة خمس وتسعين ومائتين ، ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ، طبتات الصوفية ص ١٦٤ ، الرسالة ج ١ ص ١١٢ ، طبتات الشعرانى ج ١ ص ٢٩ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٢٩ ، نفحات الانس ص ٧٨ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في « التعرف » : نعت الفقير : السكون هند العدم ، والبذل والاينار عند الوجود ( أنظر : ص ٩٦ ) ، وورد في « الرسالة » : نعت الفقير : السكون عند العدم ، والايثار عند الوجود ( أنظر : ج ٢ ص ٥٥٥ ) .

انتظارا للوجود ، فاذا وجد كان غيره ، وهو لا يستريح مع الغير ، فيقول بتركه .

وهذا هو معنى قول شيخ المسايخ أبى القاسم الجنيد بن محمد: « الفقر: خلو القلب عن الأشكال » ، فحين يخلو القلب عن الانشغال بالشكل والشكل موجود ، فما الوجه سوى طرحه ؟ .

ويقول الشبلي رحمه الله: « الفقر بحر البلاء ، وبلاؤه كل عز (١) » .

والعز نصيب الغير ، والمبتلى في عين البلاء . وأى خبر للمبتلى عن العز الى أن ينظر من البلاء الى المبلى ، وعندئذ يصير بلاؤه كله عزا ، وعزه كله وقتا ، ووقته كله محبة ، ومحبته كلها مشاهدة ، حتى أن دماغ الطالب يصبح ـ بسبب غلبة الخيال ـ محلا للرؤية ، فيصير مبصرا بلا عين ، وسامعا بلا أذن .

وما أعز العبد الذى يتحمل عبء بلاء الحبيب ، لأن البلاء عز على المحقيقة والنعماء ذل . والعز هو أن يكون للفقير للفقير حاضرا بالحق ، والذل أن يكون غائبا عنه .

وبلاء الفقر علامة الحضور ، وراحة الغنى علامة الفيبة ، فالحاضر بالحق عزيز ، والفائب عن الحق ذليل ، لأن الأمر الذى يكون بلاؤه المشاهدة ، ورؤيته الأنس يكون التعلق به ، بأى صفة ، غنيمة .

ويقول الجنيد رحمه الله: «يا معشر الفقراء: انكم انما تعرفون بالله ، وتكرمون لله ، فانظروا كيف تكونون مع الله اذا خلوتم به ».

أى أنه حين يسميكم الخلق فقراء فانهم يونونكم حقكم ، فكيف تؤدون أنتم حق طريقة الفقر ؟ واذا دعاكم الخلق باسم آخر على خلاف دعواكم ، فلا تروا ذلك منهم ، لأنكم أيضا لا تنصفون دعواكم ، لأنه لا أسوأ ممن يعرف الخلق أنه للحق ولا يكون له ، ولا أسعد ممن يعرف الخلق أنه للحق وهو له .

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق والا يكون له ، كمثل من يدعى الطب ويعالج المرضى ، وحين يمرض يلزمه طبيب آخر .

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق وهو له ، كمثل من يدعى الطب ويعالج المرضى ، وحين يمرض يعرف دواء نفسه ويفعله .

<sup>(</sup>١) ورد في اللمع (أنظر ص ٢٩٢) .

ومثل من لا يعرف الخلق انه للحق وهو للحق ، كمثل من يكون طبيبا ولا علم للخلق به ، وهو فارغ من الانشغال بالخلق ، ويحفظ نفسه جيدا بالأغذية الموافقة ، والأشربة الطيبة ، والمفرحات(١) الملائمة ، والأهوية المعتدلة حتى لا يمرض ، وتكون أعين الخلق كلهم مفهضة عن أحواله .

ويتول بعض المتأخرين: « الفقر عدم بلا وجود » . والعبارة منقطعة عن هذا القول ، لأن المعدوم لا يكون شيئا ، ولا يمكن المتعبير الا عن شيء . والصورة هنا أن الفقر ليس بشيء ، ولا تكون عبارات كل أولياء الله تعالى واجماعهم على أصل يكون في عين ذاته فانيا ومعدوما .

ولا يريدون هنا ، من هذه العبارات عدم العين ، بل عدم الآفة من العين. وكل أوصاف الآدمى آفة ، وعندما تنتفى الآفة ، يكون ذلك فناء الصفة . وفناء الصفة يرفع من أمامهم آلة الوصول واعدم الوصول ، فيظهر لهم عدم السلوك بالعين نفيا للعين ، ويهلكون في ذلك .

ورأيت جماعة من المتكلمين لم يفقه وا صورة هذا المعنى ، وكانوا يضحكون منه ويقولون : ان هذا الكلام غير معقول . ورأيت جماعة من المدعين كانوا قد اعتقدوا شيئا غير معقول ولم يكن أصل الطريقة معلوما لهم وكانوا يقولون : الفقر عدم بلا وجود ، وكان كلا الفريقين على خطأ: النكر احدهما الحق جهلا ، وجعل الآخر الجهل حالا ، وظهر به .

والمراد بالعدم والفناء في عبارات هذه الطائفة \_ أي الصوفية \_ فناء الآلة المذمومة والصفة المرذولة في طلب الصفة المحمودة ، لا عدم المعنى موجود آلة الطاب .

وفى الجملة: الفقير فى كل معانى الفقر عارية ، وفى كل الأسباب اصل غريب ، ولكنه طريق الأسرار الربانية ، لتكون أموره من كسبه ، ويكون للفعل نسبة له ، وللمعانى اضافة اليه ، وإذا تخلصت أموره من قيد

<sup>(</sup>۱) مغرحات ج مغرح : اسم دواء كان يطلق عليه (مغرح ياقوت ) لعلاج التلب . يقول الحافظ الشيرازي :

علاج ضعف دل ما بلب حوالت كن كه اين منرح ياقوت در خزائنه تست والمعنى :

أحيلى علاج ضعف تلوبنا على شنتيك ، لأن هذال ( مفرح ياتوت ) في خزانتك . وفي هذا البيت اشارة لطيفة الى ما بين اسم الدواء ( مفرح ياتوت ) ولون الشفتين المسبهتين بالياتوت ، من المشاركة .

غزليات حافظ شيرازى : تحقيق التزويني وقاسم غنى ص ٢٥٠

كسبه ، تنقطع عنه نسبة الفعل ، وعندئذ يكون هو طريق الشيء الذي يمر عليه ، لا سمالك ذلك الطريق ، فهو لا يجلب لنفسه شيئا ، ولا يدفع عن نفسه شيئا ، وما يدل عليه كله للغير .

ورأيت فريقا من المدعين أرباب اللسان ، كان يبدو نفى ظنهم عن ادراك تلك الطريقة نفيا للوجود ، وهذا نفسه عزيز جدا ، ورأيت أن نفى مرادهم عن حقيقة الفقر كان يبدو نفيا للصفة فى عين الفقر ، ورأيت أنهم كانوا يسمون نفى الحق والحقيقة ، فقرا وصفوة ، ورأيت أن اثبات هواهم كان يبدو نفيا للكل ، وقد تخلف كل منهم فى درجة من حجب الفقر ، لأنه ظن هذا الحديث علامة كمال الولاية للرجل ، ورائحة هذا الحديث غاية الغايات ، والتولى لعين هذا محل الكمال .

اذن: غلا مناص لطالب هذه الطريقة من سلوك طريقهم ، وطى مقاماتهم ، ومعرفة عباراتهم "، حتى لا يكون عاميا فى محل الخصصوصية ، لأن عوام الأصول عن الأصول معرضون ، وعوام الفروع عن الفروع عاجزون ، وكيف ينسب للأصول من قعد عن الفروع ؟ انه عندما يعجز عن الأصول لا تبتى له نسبة لأى مكان ، وقد قلت هذا كله لتسلك طريق هذه المعانى ، وتنشفل برعاية حق هذا .

والآن أورد طرفا من أصول هذه الطائفة فى باب التصوف ، ثم أجىء بأسامى الرجال ، ثم أبين أحكام الحقائق والمعارف والشرائع ، ثم آتى باختلاف المذاهب ومشايخ المتصوبة ، ثم أشرح بقدر الامكان آدابهم ورموزهم ومقاماتهم ، لينكشف لك وللقراء حقيقة هذا ، وبالله التوفيق .

### الباب الثالث **باب التصوف**

قال الله تعانى : « وعباد الرحمن الذين يمشنون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »(١) .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « من سمع صوت اهل التصوف غلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين(٢) » .

وقد تكلم الناس فى تحقيق هذا الاسم كثيرا ، وألفوا كتبا فى ذلك ، وقالت جماعة ان الصوفى يسمى بالصوفى لأنه يلبس ثياب الصوف ، وقالت جماعة انهم سموا صوفية لأنهم فى الصف الأول ، وقالت طائفة انهم سموا كذلك لأنهم يتولون أهل الصفة ، وقال آخرون ان هذا الاسم مشتق من الصفاء ، ولكن هذا الاسم على مقتضى اللغة \_ بعيد عن هذه المعانى(٢) .

والصفاء في الجملة محمود ، وضده الكدر . وقد قال الرسول صلى الله عليه وبسلم : « ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها(٤) » .

واسم لطائف الأشياء: صفوها ، واسم أوضارها: كدرها ، فلما هذب أهل هذا الأمر أخلاقهم ومعاملاتهم ، وتبرأوا من آفات الطبيعة ، فانهم سموا صوفية ، وهو اسم لهذه الطائفة من اسماء الأعلام ، لأن خطر أهله أجل من أن يمكن أخفاء معاملتهم حتى يلزم لاسمهم اشتقاق .

وقد حجب الله عز وجل \_ في عصرنا هذا \_ أكثر الخلق عن هذه الطريقة وأهلها ، وأخفى لطائفها عن قلوبهم ، حتى ليظن جماعة أن هذه الرياضة

<sup>(</sup>۱) سورة « الفرقان » آية ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له سندا .

<sup>(</sup>٣) يتول الكلاباذي ان معانى هذه الاسماء كلها في اسامى القوم ، وان كانت الالنساط متغيرة ، لأنها ان أخذت من الصناء والصنوة كانت صنوية ، وان أضينت الى الصن والصنة ، كانت صنية وصنية ، ويجوز أن يكون تقديم الواو على النساء . في لنظ الصنية والصنية من تناول الألسن ، وان جعل مأخذه من الصوف : استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة ( التعرف : أنظر ص ٢٤ ، ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في الرسالة عن أبي جديفة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير اللون نقال : « ذهب صفو الدنيا وبقى الكدر ، فالموت اليوم تحفة لـكل مسلم » ( الرسالة : أنظر ج ٢ ص ٥٥٠ ) .

هى مجرد صلاح الظاهر دون مشاهدة الباطن ، وتظن جماعة اخرى ان هذا الأمر حيلة ورسم بلا حقيقة واصل ، الى حد أنهم ارتكبوا المنكر أمام أهل الهزل وعلماء الظاهر ، وفرحوا باخفاء الأمر ، حتى قلدهم المعوام ومحوا عن قلوبهم طلب صفاء الباطن ، ووضعوا مذهب السلف والصحابة على الرف .

#### ( شـــعر عربی )

ان الصفاء صفة الصديق ان أردت صوفيا على التحقيق

لأن الصفاء أصلا وفرعا ، واصله : انقطاع القلب عن الأغيار ، وفرعه : خلو اليد من الدنيا الغادرة . وهاتان صفتا الصديق الأكبر ابى بكر عبد الله ابن أبى قحافة رضى الله عنه ، لأنه كان امام أهل هذه الطريقة ، فكان من انقطاع قلبه عن الأغيار ، أن كل الصحابة انكسرت قلوبهم برحلة النبى عليه السلام الى الحضرة الأعلى والمكان المصفى ، وسل عمر رضى الله عنه سيفه قائلا : كل من يقول أن محمدا قد مات أقطع رأسه . فخرج الصديق الأكبر وصاح قائلا : ألا من عبد محمدا فأن محمدا قد مات ، ومن عبد رب محمد غانه حى لا يموت ، ثم قرأ قول الله تعالى : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبنم على أعتابكم »(١) .

ذلك أن من يتعلق بفان يفنى ويصير كل تعبه هباء ، ومن يطلق روحه الى حضرة الباقى فانه حين تفنى النفس ، يبقى قائما بالبقاء .

غمن نظر المى محمد بعين الآدمية ، غانه حين رحل محمد عن الدنيا ، ذهب من قلبه تعظيم العبودية ورحل معه ، ومن نظر اليه بعين الحقيقة استوى لديه ذهابه ووبجوده ، لأنه فى حال البقاء رأى بقاءه بالحق ، وفى حال الفناء رأى فناءه بالحق \_ فأعرض عن المحول واقبل على المحول \_ فعظمه بمقدار اكرام الحق له ، ولم يربط سويداء قلبه بأحد ، ولم يفتحسواد عينه على الخلق ، فقد قيل : « من نظر الى الخلق هلك ، ومن رجع الى الحق ملك » ، لأن النظر الى الخلق علامة الهلك ، والرجوع الى الحق علامة الملك .

أما خلو يده من الدنيا الفدارة ، فهو أنه أعطى كل ما كان يملك من مال ومنال ومآل ، وارتدى الكليم ، وجاء الى النبي عليه السلام فقال له النبي

سورة « آل عمران » آية ١٤٤

عليه السلام : « ما خلفت لعيالك ؟ فقال الله ورسوله(١) » فلما تحرر قلبه من التعلق بصفو الدنيا ، أخلى يده من كدرها .

وهذا كله صفة الصوفى الصادق ، وانكار هذا كله انكار للحق ، ومكابرة في العيان .

وقد قلت أن الصفاء ضد الكدر ، والكدر من صفات البشر . والصوفي حقا من اجتاز الكدر ، كما حدث في حال الاستغراق في مشاهدة يوسف عليه السلام ولطف جماله ، فغلبت البشرية على نساء مصر ، وارتدت الغلبة الى العكس ، فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها ، ولما بلغت نهايتها تجاوزتها، ونظرن بفناء بشريتهن فقلن : « ما هذا بشر »(٢) فأشرن اليه ، وعبرن عن حالهن . وكان من ذلك أن قال مشايخ هذه الطريقة رحمهم الله : « ليس الصفاء من صفات البشر ، لأن البشر مدر لا يخلو من كدر » .

فهثال الصفاء لا يكون بالأفعال ، وزوال البشرية لا يكون عن طريق المجاهدة ، ولا نسبة لصفة الصفاء بالأفعال والأحوال ، ولا تعلق لاسمه بالأسماء والألقاب « فالصفاء صفة الأحباب ، وهم شموس بلا سحاب » ، وكل من يفنى عن صفته ويبقى بصفة الحبيب ، فهو الحبيب ، وأحوالهم لدى أرباب المعانى عيان كالشمس ، كما سئل حبيب الله محمد المصطفى صلوات الله عليه عن حال حارثة(٢) ، فقال : « عبد نور الله قلبه بالإيمان(٤) » .

كما قيل: « ضياء الشمس والقمر اذا اشتركا ، انموذج من صفاء الحب والتوحيد اذا اشتبكا » .

وأى شأن لنور القمر والشمس حيثما يكون نور محبة الجبار وتوحيده حتى يضاف هذا المى ذاك . . . ؟ . أما فى الدنيا ، فليس هنالك اظهر من هذين ، لأن المعين ترى السماء بنور الشمس والمقمر ، والقلب يرى العرش بنور التوحيد والمحبة ، ويطلع على العقبى فى الدنيا .

وكل مشايخ الطريقة \_ رحمهم الله \_ مجمعون على أنه حين يتخلص المعبد من قيد المقامات ، ويخلو من كدر الأحوال ، وينفصل عن جميع الأوصاف

<sup>(</sup>۱) رواه النرمذي عن عمر : « ما تركت لأهلك يا أبا بكر » وقال عنه : حسن وصحبح . (۲) سورة « يوسف » آية ۳۱

<sup>(</sup>٣) « حارثة بن سراقة » : أحد شهداء بدر من الانصار · ( الســـرة الطببة ج ٢

ص ۱۸۰ ) . (3) رواه الحارث بن مالك : « من أراد أن ينظر الى عبد نور الله تعالى الايمان في تلبه غلينظر الى حارثة » .

\_ أي أنه لا يتقيد بصفة من صفاته الحميدة ، ولا يراها ويعجب بها \_ يغيب حاله عن ادراك المقول ، ويتنزه وقته عن تصرف الظنون ، فلا يكون لحضوره ذهاب ، ولا لوهجوده أسباب ، « لأن الصفاء حضور بلا ذهاب ووحود بلا أسباب » ، ويكون حاضرا بلا غيبة ، وواجدا بلا سبب وعلة -لأن من تتأتى عليه الغيبة لا يكن حاضرا ، ومن يصير السبب علة وجده لا يكون واجدا \_ وحين يصل الى هذه الدرجة يصير فانيا في الدنيا والعقبي ، وربانيا في جوشن الانسانية ، ويستوى لديه الذهب والمدر ، ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ احكام التكليف ، كحال حارثة عندما حاء الرسول عليه السلام فسأله: « كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا! فقال عليه السلام: انظر ما تقول يا حارثة ، ان لكل حق حقيقة ، فما حقيقة ايمانك ؟ فقال : عزلت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها، وفضتها ومدرها ، فأسهرت ليلى ، واظمأت نهارى، حتى صرت كأني أنظر الى عرش ربى بارزا ، وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأني أنظر الى أهل النار يتصارعون فيها »(١) . وفي رواية : « يتغامزون فيها » . الحديث . فقال ــ الرسول ــ « عرفت مالزم . قالها ثلاثا » .

و « الصوفى » اسم يطلقونه على كاماى الولاية ومحققى الأولياء ، ويقول احد المشايخ رحمهم الله : « من صافاه الحب فهو صاف ، ومن صافاه الحبيب فهو صوفى » .

واثنتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضى اللغة من أى معنى ، لأن هذا الاسم أعظم من أن يكون له جنس ليثنق منه ، وهم يثنتقون الشيء من شيء مجانس له ، وكل ما هوا كائن ضد الصفاء ، ولا يثنق الشيء من ضده ، وهذا اللعنى اظهر من الشمس عند أهله ، ولا يحتاج الى العبارة ، « لأن الصوفى ممنوع عن العبارة والاشارة » ، وحين يكون الصوفى ممنوعا عن كل العبارات فان العالم كلهم معبرون عنه ، عرفوا أو لم يعرفوا ، وأى خطر يكون للاسم في حال حصول المعنى ؟

<sup>(</sup>۱) ورد في اللمع قول السراج : اما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأل حارثة فقال : « لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك ؟ فقال : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري ، وكأني أنظر الي عرش ربي بارزا ، ركأني أنظر الي أهل النار في النار كيف يتمادون ، فقال اليار في النار كيف يتمادون ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : عرفت فالزم » ( اللمع : أنظر ص ٣٠ ) ، وورد في التعرف : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحب أن ينظر الي عبد نور الله قلبه فلينظر الي حارثة » ( النعرف : انظر ص ٣٢ ) .

وهم يسمون أهل الكمال منهم بالصوفى ، ويسمون المتعلقين بهم وطلابهم بالمتصوف . والتصوف تفعل وتكلف ، والصفاء هو الفرع الأصلى ، والفرق بينهما ظاهر من حكم اللغة والمعنى ، « فالصفاء ولاية لها آية ، والتصوف حكاية للصفاء بلا شكاية » . والصفاء معنى متلألىء ، وظاهر التصوف حكاية عن ذلك المعنى . وأهله فى هذه الدرجة على ثلاثة أقسام ، الأول : المصوف ، والثالث : المستصوف .

فالصوفى : هو الفانى عن نفسه ، والباقى بالحق ، قد تحرر من قبضة الطبائع ، واتصل بحقيقة الحقائق(١) .

والمتصوف ، هو من يطلب هذه الدرجة بالمجاهدة ، وبقوم نفسه في الطاب على معاملاتهم .

والمستصوف ، هو من تشبه بهم من أجل المنال والجاه وحظ الدنيا ، وهو غافل عن هذين ، وعن كل معنى ، الى حد أن قيل : « المستصوف عند المصوفية كالذباب ، وعند غيرهم كالذئاب » .

فالصوفي هو صاحب الوصول ، والمتصوف هو صاحب الأصول ، والمستصوف هو صاحب الفضول .

فمن كان نصيبه الوصل يكون بادراكه المقصود ، وبلوغه المراد ، بلا مراد من المراد ، وبلا مقصود من المقصود .

ومن كان نصيبه الأصل صار على أحوال الطريقة متمكنا ، وفي لطائفها ساكنا ومستحكما .

ومن كان نصيبه الفضول تخلف عن الكل ، وقعد على عتبة الرسم ، وحجب بالرسم عن المعنى ، وعجز بالحجاب عن وصل الواصل .

وللمشابخ في هذا الأمر رموز كثيرة ، الى حد أنه لا يمكن احصاؤها كلها، غير أنى أذكر طرفا منها في هذا الكتاب ، لتتم الفائدة أن شاء الله عز وجل.

فصل : يقول ذو النون المصرى(٢) رحمه الله : « الصوفى اذا نطق أبان

<sup>(</sup>۱) أى ان الموفى الحقيقى هو من نخلى عن صفاته البنرية ، وتجرد من علائته الدنيوية ، فلما فنى عن ذلك : تهيأ له الاتصال بالحقيقة الالهية ، ووجد البقاء بالله.

<sup>(</sup>۲) أبو الفيض : ثوبان بن ابراهيم ، وذو النون : لقب ، نوبى الأصل ، من شيوخ الصوفية من الطبقة الاولى ، كان أوحد وقته علما وحالا وورعا وأدبا ، توفي سنة خمس وأربعن ومائتين ، ( أنظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ١٥ ، الرسالة ج ١ ص ٥٦ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٥ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ١٤٣ ، نفحات الانس ص ٣٣ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٤٣ ) .

نطقه عن الحقائق ، وان سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق(١) » .

أى أن قواله كله يكون على أصل صحيح ، وفعله كله تجريدا صرفا ، فحين يتكلم يكون قوله كله حقا ، وحين يصمت يكون فعله كله فقرا .

ويقول الجنيد رحمه الله: « التصوف نعت أقيم العبد فيه ، قيل : نعت للعبد ؟ أم نعت للحق ؟ فقال : نعت الحق حقيقة ، ونعت العبد رسما(٢) » .

أى أن حقيقة (التصوف) تقتضى فناء صفة العبد ، وفناء صفة العبد يكون ببقاء صفة الحق ، وهذا نعت الحق ، ورسمه يقتضى دوام مجاهدة العبد ، والمجاهدة صفة العبد ،

واذا أجريته على معنى آخر ، فهو : انه لايصح للعبد أى نعت فى حقيقة التوحيد ، لأن نعوت الخاق غير دائمــة لهم ، وليس نعت العبد ســوى الرسم ، لأن نعته غير باق ، وهو ملك وفعل الحق ، فهو فى الحقيقة للحق .

ومعنى هذا هـو أن الله عز وجل أمر العبد بالصيام ، وسمه العبد صائما بصيامه ، وهذا الصوم يكون للعبد من وجه الرسم ، ولله من وجه الحقيقة ، كما قال الله تعالى : « الصوم لى وأنا أجزى به (٢) » .

ويقول أبو الحسين النورى رحمه الله: « التصوف ترك كل حظ النفس(٤) » .

وهذا يكون على نوعين : أحدهما رسم ، والآخر حقيقة . بمعنى أنه اذا كان تاركا للحظ ، فان تركه الحظ يكون حظا أيضا ، وهذا هو الرسم . واذا كان الحظ تاركا له ، فهذا هو فناء الحظ ، وهذا يتعلق بحقيقة المشاهدة ، فترك الحظ فعل للعبد ، وفناء الحظ فعل لله جل جلاله ، وفعل العبد رسم وهجاز ، وفعل الحق حقيقة .

وبهذا القول وضح قول الجنيد ـ رحمه الله ـ السابق لهذا القول . ويقول أبو الحسين النورى رحمه الله : « الصوفية هم الذين صفت أرواحهم فصاروا في الصف الأول بين يدى الحق » .

أى أن الصوفية هم أولئك الذين تحررت أرواحهم من كدورة البشرية ، وصفوا من الآفات النفسية ، وخلصوا من الهوى ، حتى استقروا في الصف الأول والدرجة الأعلى مع الحق ، ونفروا من الفير .

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصونية (انظر ص ١٩) .

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصونية (أنظر ص ١٥٨) ٠

<sup>(</sup>٣) حديث قدسي رواه الشيخان والترمذي ومالك عن أبي هريرة (الموطأ ص ١٣٣)٠

<sup>(</sup>٤) ورد بنصه في التعرف (أنظر ص ٢٥) ، طبقات الصوفية (أنظر ص ١٦٦) .

ويقول أيضا رحمه الله: « الصوفى: الذى لا يملك ولا يملك » . وهذا عبارة عن عين الفناء ، ففانى الصفة لا يكون مالكا ولا مملوكا ، لأن صحة الملك تصح على الموجودات .

والمراد من هذا القول أن الصوفى لا يملك أى شيء من متاع الدنيا وزينة العقبى ، وهو نفسه لا يكون تحت حكم أو ملك نفسه ، وهو يقطع سلطان أرادته عن الغير ، ليقطع الغير عنه طمع العبودية . وهذا قول لطيف لمن يقولون بالفناء الكلى ، وسنورد موضع الخطأ في أقوالهم في هذا الكتاب ، ليصير معلوما لك أن شاء الله عز وجل .

ويقول ابن الجلاء(١) رحمه الله: « التصوف حقيقة لا رسم له » .

ومًا هو رسم من المعاملات نصيب الخلق ، والحقيقة خاصة بالحق ، لأن التصوف هو الاعراض عن الخلق ، فلا يكون له رسم لا محالة .

ويقول أبو عمرو الدمشقى(٢) رحمه الله: التصوف رؤية الكون بعين النقص ، بل غض الطرف عن الكون(٢) » .

يقول: التصوف هو أن لا تنظر الى الكون الا بعين النقص ، وهذا هو دليل بقاء الصفة، وأن تفض الطرف عن الكون، وهذا هو دليل فناء الصفة، لأن النظر من الكون ، وحين لا يبقى الكون لا يبقى النظر أيضا ، وغض الطرف عن الكون هو بقاء البصيرة الالهية ، أى أن من لا يصير مبصرا بنفسه يصير مبصرا بالحق ، لأن كون الطالب يكون طالبا أيضا ، وأمره منه اليه ، والا مخرج له عن نفسه ، فواحد يرى نفسه ولكن يراها ناقصة ، وواحد يغض الطرف عن نفسه ولا يراها ، ومن يرها ، وأن يرها ناقصة ، فرؤيته حجاب ، ومن لا يراها فانه لا يحجب بعدم الرؤية(٤) ، وهذا أصل فرؤية وأرباب المعانى ، ولكن ليس هنا مكان شرح هذا .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله بن الجلاء : اسمه أحمد بن يحيى ، أصله من بغداد وأتام بالرملة ودمشق ، كان من أجلة مشايخ الشام ، صحب أبا تراب النخثبي وذا النون المرى وأباه يحيى الجلاء ، ( أنظر ترجبته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ١٧١ ، الرسالة ج ١ ص ١١٤ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٠ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٦٣ ، نفحات الانس ص ١١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) من مشايخ الشام ، كان عالما بعلوم الحقائق ، صحب أبا عبد الله بن الجلاء واصحاب ذى النون المصرى ، له كتاب فى الرد على من قال بقدم الارواح ، مات سنة عشرين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ۲۷۷ ، طبقات الشعرائى ج ۱ ص ۸۰ ، نفحات الانس ص ۱۵۱ ) ،

 <sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصونية ونفحات الانس هكذا : « التصوف رؤية الكون بعين النقص ،
 بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل نقص » ( أنظر طبقات الصونية ص ٢٧٨ ) نفحات الانس ص ١٥٦ ) .

 <sup>(3)</sup> خلاصة هذا القول: ان يغض السالك طرفه عن الكون حتى لا تكون رؤيته للكون حجابا له عن الحق .

ويقول أبوا بكر الشبلى رحمه الله : « التصوف شرك لأنه صيانة القلب عن رؤية الفير ، ولا غير » .

أى أن رؤية الغير شرك في اثبات التوحيد . وحين لا يكون اللغير قيمة في المقلب ، تكون صيانته عن ذكر الغير محال .

ويقول الحصرى(١) رحمه الله : « التصموف صفاء السر من كدورة المخالفة » .

ومعنى هذا أنه يحفظ السر عن مخالفة الحق ، لأن المحبة هي الموافقة ، والموافقة ضد المخالفة ، وليس الحبيب في العالم كله سوى الحفاظ على أمر المحبوب ، وحين يكون المراد واحدا ، فمن أين تكون المخالفة ؟

ويقول محمد بن على بن المحسين بن على بن أبى طالب(٢) رضى الله عنه: « التصوف خلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف(٢) » .

وحسن الخلق نوعان : أحدهما مع الخلق ، والآخر مع الحق ، وحسن الخلق مع الحق هو حمل الخلق مع الحلق هو الرضا بقضائه ، وحسن الخلق مع الخلق هو حمل ثقل صحبتهم لأجل الحق ، وكل من هذين يعود على الطالب ، وللحق صفة الاستغناء عن رضاء الطالب وسخطه ، وهاتان الصفتان متعلقتان بنظر وحدانيته .

ويقول المرتعش (٤) رحمه الله: « الصوفى لا يسبق همته خطوبه البتة »

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن على بن ابراهيم الحصرى : بصرى الأصل ، سكن بغداد ، كان شيخ العراق في وقته ، له لسان في التوحيد يختص به ، ومقام في البجريد مسلم له ، صحب أبا بكر الشبلى وغيره ، مات ببغداد سنة احدى وسبعين وثلثمائة ( أنظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصونية ص ٢٨٩ ، الرسالة ج ١ ص ١٨٣ مطبقات الانس طبقات الشعراني ج ١ ص ٩٨ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٢٨٩ ، نفحات الانس ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) أبو جعفر محمد الباتر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب ، قيل أنه سمى بالباتر لانه بقر العلم ، أى شقه هعرف أصله وعرف خفيه ، الامام الخامس من الأئمة الاثنى عشر ، كان عالما سيدا كبيرا ، يحب أبا بكر الصديق رضى الله عنه ويقول : بن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنبا والآخرة ، توفي سنة ثلاث عشرة وقيل سبع عشرة ومائة ، ودفن بالبقيع في القبر الذى فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن على رضى الله عنه ، أوصى بان يكفن في قميصه الذى كان يصلى فيه ، ( أنظر ترجمه في الباب الثامن ، تاريخ اليعقوبى ج ٣ ص ١١٥ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ٢٥٠ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ٢٥٠ ، خذكرة الاولياء ج ٢ ص ٣٥٠ ، خزيئة الاصفياء ج ١ ص ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول في الرسالة منسوبا الى الكتاني ( أنظر ج ٢ ص ٥٥٤ ) .

<sup>(3)</sup> أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش النيسابورى ، صحب أبا حفس الحداد ، ولتى الجنيد وصحبه ، أقام ببغداد حتى صار احد مشايخ العراق ، كان يقيم في مسجد الشونيزيه ، مات سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية =

اى أن يكون كله حاضرا ، فيكون الجسد حيث يكون القلب ، ويكون القلب حيث يكون الجسد . ويكون القول حيث تكوم القدم ، والقدم حيث يكون القول . هذه علامة الحضور بلا غيبة ، على خلاف ما يقال من انه يكون غائبا عن نفسه وحاضرا بالحق ، فنقول : لا ، بل هو حاضر بالحق وحاضر بنفسه .

وهذه العبارة من جمع الجمع ، لأنه ما لم تكن الرؤية بالنفس لا تكون الغيبة عن النفس ، فاذا انعدمت الرؤية يكون الحضور بلا غيبة . وهذا عين قول الشبلى رحمه الله : « الصوفى لا يرى فى الدارين مع الله غير الله » . وفى الجملة : ان وجود العبد هو الفير ، وحين لا يرى الفير لا يرى نفسه ، ويفرغ من نفسه كلية فى حال نفيه واثباته .

ويقول الجنيد رحمه الله : « التصوف مبنى على ثمان خصال : السخاء والرضا والصبر والاشارة والمغربة ولبس الصوف والسياحة والفقر » .

قال: بناء التصوف على ثمان خصال ، اقتداء بثمانية أنبياء عليهم السلام ، فيقتدى في السخاء بابراهيم ، لأنه باغ به أن ضحى بولده . وفي الرضا باسحاق لأنه رضى بأمر الله ، فقال بترك روحه العزيزة . وفي الصبر بأيوب لأنه صبر في بلائه بالدود . وفي الاشارة بزكريا لأن الله تعالى قال : ( اذ نادى ربه نداء خفيا(۱) » وفي الغربة بيحيى ، لأنه كان غريبا في وطنه وإغريبا عن أهله بين اهله . وفي السياحة بعيسى لأنه كان في سياحته من التجرد بحيث لم يكن يملك الا وعاء ومشطا ، وحين رأى شخصا يشرب بحفنتيه التي الوعاء ، وعندما رآه يخلل شعره بأصابعه رمى المشط . وفي لبس الصوف بموهى لأن ملابسه كلها كانت صوفا . وفي الفتر بمحمد وفي لبس الصوف بموهى لأن ملابسه كلها كانت صوفا . وفي الفتر بمحمد عليه السلام لأن الله عز وجل بعث اليه بمفاتيح كنوز الأرض وقال له : لا تشق على نفسك ، وهبىء لنفسك من هذه الكنوز متاعا وأسبابا ، فقال : لا أريد ، يا الهى : أشبعني يوما وأجعني يومين(١) .

<sup>=</sup> ص 787 ، الرسالة + 1 ص + 10 ، طبقات الشهرانی + 1 ص + 3 ، تذکرة الاولیاء + 7 ص + 0 ، نفحات الانس ص + 7 ، خزینة الاصنیاء + 7 ص + 197 ) .

<sup>(</sup>۱) ساورة « مريم » آية ۳ .

<sup>(</sup>۲) اشارة الى ما روى عن الرسول عليه السلام أنه تال : « عرض على الدنيا فأببتها » رواه ابن أبى الدنيا وأحمد والطبراني عن أبى بويهية . وما ورد عنه عليه السلام أنه تال: « خيرت بين أن أكون نبا ملكا أو أكون نبيا عبدا ، فأشار الى جبريل عليه السلام أن تواضع ، فقلت : بل أكون نبيا عبدا : أشبع يوما وأجوع يوما » رواه الطبراني عن أبن عباس ، وابن حبيان عن أبى هريرة .

وهذه الأصول في المعاملة: طبية حدا .

ويقول الحصرى رحمه الله: « الصوفى لا يوجد بعد عدمه ، ولا يعدم بعد وجوده(١) » .

أى أن ما يجده لا يفقده أبدا ، وما يفقده لا يجده أبدا ، وبمعنى آخر : لا يكون لوجده عدم ، ولا لعدمه وبجد ، فاما اثبات بلا نفى ، أو نفى بلا اثبات .

والمراد من كل هذه العبارات هو أنه : أما أن تسقط حال البشرية عن شخص وتفوته الشواهد الجسمانية وتنقطع نسبته عن الكل ، واما أن تظهر البشرية في شخص وتجتمع تفاريقه في عين ذاته فيجد قيامه من نفسه بنفسه .

ولم يكن من المكن ظهور هذا الا في نبيين عليهما السلام: احدهما موسى — صلوات الله عليه — الذي لم يكن في وهجوده عدم فقال: « رب اشرح لي صدرى ويسر لي أمرى(٢) » ، والآخر رسولنا — صلى الله عليه وسلم — الذي لم يكن في عدمه وجود حتى قيل: « الم نشرح لك صدرك(٢)» ، فواحد أراد الحلية وطلب المزينة ، والثاني زين ولم تكن له رغبة .

ويقول على بن بندار الصيرفي النيسابوري رحمه الله : « التصوف السقاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا » .

لأنك اذا نظرت الى الظاهر تجد علامة التوفيق على الظاهر ، فاذا أمعنت النظر فان معاملة الظاهر لاتزن جناح بعوضة في جنب توفيق الحق تعالى ، فتقول بترك رؤية الظاهر . واذا نظرت الى الباطن تجد علامة التأييد على الباطن ، فاذا دققت النظر فان معاملة الباطن لا تزن ذرة في جنب تأييد الحق تعالى ، فتقول بترك الباطن ، وترى الكل للحق ، ولا ترى لنفسك شيئا .

ويقول محمد بن أحمد المقرىء(٤) رحمه الله : « التصوف استقامة

<sup>(</sup>۱) ورد هذا القول في الرسالة وعقب عليه التشيرى بقوله : وهذا فيه اشكال . ومعنى قوله : لا يوجد بعد عدمه : أى اذا فنيت آماته لا تعود تلك الآمات . وقوله : لا يعدم بعدوجوده ، يعنى :اذا اشتغل بالحق لم يسقط بسقوط الخلق ، فالحادثات لا تؤثر فيه ( انظر الرسالة ج ٢ ص ٥٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة « طه » آية ٢٥ ، ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة « الشرح » آية ١

<sup>(3)</sup> أبو عبد الله : محمد بن أحمد المقرىء ، صحب يوسف بن الحسين الرازى وعبد الله الخراز ومظفر القرمسينى ورويما والجريرى وابن عطاء ، كان أغنى المسايخ وأسخاهم خلقا وأعلاهم همة وأتمهم دينا وورعا ، مات سنة ست وستين وثلثمائة ، ( أنظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٥٠٩ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ٩٩ ، نفحات الانس ص ٢٦٨ ، خزينة الاصغياء ج ٢ ص ٢٠٣ ) .

الأحوال مع الحق(١) » . أى أن الأحوال لا تحول سر الصوفى عن الاستقامة في الحسال ، ولا تلقى به في الاعوجاج ، لأن من يكون قلبه صيدا لمحول الأحوال ، فأن الأحوال لا تنحرف به عن درجة الاستقامة ، ولا تمنعه عن الحق تعالى .

### فصل فيما قيل في المعاملات:

يقول أبو حفص الحداد النيسابورى(٢) رحمه الله: « التصوف كله آداب: لكل وقت أدب ، ولكل مقام أدب ، ولكل حال أدب ، فمن لزم آداب الأوقات بلغمبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب ، فهو بعيد من حيث يظن القرب ، ومردود من حيث يظن القبول(٢) ».

وقريب من هذا المعنى ماقاله أبو الحسن النورى رحمه الله: « ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه أخلاق (٤) .

أى أنه لو كان رسوها لحصل بالمجاهدة ، ولو كان علوما لأمكن الوصول الله بالتعلم ، ولكنه أخلاق ، فما لم تطلب حكمه من نفسك ، وما لم تصحح معاملته مع نفسك ، وتنصفه من نفسك ، لا يحصل .

والفرق بين الرسسوم والأخلاق هوا أن الرسسوم فعل يكون بالتكلف والأسباب ، وحين يكون ظاهرها على خلاف باطنها تكون فعسلا خاليا من المعنى . والأخلاق فعل محمود بلا تكلف وأسباب ، وظاهره موافق لباطنه ، وخال من الدعوى .

ويقول المرتعش رحمه الله: « التصوف : حسن الخلق » . وهذا على ثلاثة أنواع :

أولمها مع الحق: بأداء أوامره بلا رياء .

والثانى مع الخلق: بحفظ حرمة الكبار ، والشفقة على الصفار ، وانصاف الأقران ، والاعراض عن الكل ، وعدم طلب الانصاف .

<sup>(</sup>١) ورد في طبقات الصوفية (أنظر: ص ١١٥).

<sup>(</sup>۲) اسمه عمرو بن سلمه ، بن أهل تربة يقال لها كوراباذ على باب نيسابور ، صحب عبيد الله بن مهدى الإبيوردى وعليا النصرابادى ، ورافق احمد بن خضروية البلخى، توفى سنة نيف وستين ومائتين ، ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ١٥٥ ، الرسالة ج ١ ص ٩٦ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٥٦ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٣٢٢ ، نفحات الانس ص ٥٧ ، خزينة الاصفياء ج ١ ص ١٥٥ ) ،

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصونية وهنا تحريف طفيف (انظر: ص ١١٩).

<sup>(</sup>٤) ورد في طبقات الصونية وهنا تحريف طنيف ( أنظر : ص ١٦٧ ) .

والثالث مع النفس : بعدم متابعة الهواي والشيطان .

وكل من يقوم نفسه في هذه المعانى الثلاثة يكون من ذوى الخلق الحسن. وهذا الذى ذكرته متفق مع قول عائشة الصديقة(١) رضى الله عنها كحين قيل لها: أخبرينا عن خلق النبى عليه السللم ، فقالت: أقرأ من المقرآن قول الله تعالى: « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المحاهلين(٢) » .

ويقول المرتعش رحمه الله أيضا: « هذا مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل » .

اى أن مذهب التصوف كله جد فلا تخلطوه بالهزل، ولا تتعلقوا بمعاملات المترسمين ، وفروا من المقلدين ، ذلك أن العوام لما نظروا الى أهل هذا الزمان ورأوا مترسمى الصوفية ، وشاهدوا رقصهم وغناءهم وذهابهم الى أبواب السلاطين ، واختصامهم من أجل اللقمة والخرقة ، أساءوا الاعتقاد في الجميع ، وقالوا ان أصل الطريقة هو هذا ، وقد سار المتقدمون أيضا على هذا ، ولم يعلموا أنه زمان المفترة وعهد البلاء ، وحين يحمل الحرص السلطان على الجور ، والطمع المعالم على الفسق ، والرياء الزاهد على النائلق ، فانه لا محالة أيضا من أن يحمل الهوى الصحوف على الرقص والغناء .

واعلم أن أهل الطرق يفسدون ، ولكن أصول الطرق لا تفسد . واعلم أنه اذا أخفى فريق من أهل الهزل هزله في جد الأحرار ، فان جدهم لا يصير هزلا .

ويقول أبو على القرمسيني(٢) رحمه الله: « التصوف : الأخلاق الرضية(٤) » .

والفعل المرضى هو أن يكون العبد راضيا عن الحق فى كل الأحوال ليكون راضيا بالرضا .

<sup>(</sup>۱) عائنسة ابنة أبى بكر الصديق ، رضى الله عنها ، تزوجها النبى علبه السلام بكرا ولم يتزوج بكرا غــــرها ، وكان تزويجه بهــا بهكة وهى بنت ســـنين ، ودخل بهــا بالمدينة وهى بنت تسع ســـنين ، وقبض وهى بنت ثهـانى عشرة سنة ، وتكنى أم عبد الله ، نوفيت سنة تمان وخمسين وقد قاربت السبعين ، ودفنت بالبقيع ، ( المعارف ص ٥٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) سورة « الأعراف » آية ١٩٩
 (۲) مظفر القرمسيني : من أنسياخ الجبل • صحب عبد الله الخراز وغيره ( انظر ترجمته بطفر القرمسيني : من أنسياخ الجبل • صحب عبد الله الخراز وغيره ( انظر ترجمته بطفر القرمسيني : من أنسياخ الجبل • صحب عبد الله الخراز وغيره ( انظر ترجمته بالمنافق المنافق المنافق

فى الرسالة ص ١٥٩ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٩٠ ) . (٤) ورد هذا القول في حواشي الرسالة : « التصوف الاخلاق المرضبة ( أنظر الرسالة ج ١ ص ١٥٩ ) .

ويقول أبو الحسين النورى رحمه الله : « التصوف هو الحرية ، والفتوة ، وترك التكلف ، والسخاء » .

فالحرية: أن يتحرر العبد من قيد اللهوى ، والفتوة: أن يتجرد من رؤية الفتوة ، وترك التكلف: أن لا يجتهد في المتعلقات والنصيب ، والسخاء: أن يترك الدنيا لأهل الدنيا .

ويقول أبو الحسن البوشنجى(١) رحمه الله: « التصوف اليوم اسم بلا حقيقة ، وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم(٢) » .

يعنى : أن هذا الاسم لم يكن موجودا وقت الصحابة والسلف ، وكان المعنى موجودا فى كل منهم ، والآن يوجد الاسم ولا يوجد المعنى .

أى أن المعاملة كانت معروفة ، والدعوى مجهولة ، والآن صارت الدعوى معروفة ، والمعاملة مجهولة .

الآن : قد أوردت هذا القدر من تعريفات المشايخ وأقوالهم رحمهم الله في هذا الكتاب في باب التصوف هذا ، لينفتح عليك السعدك الله طريقه ، وتقول للمنكرين : مامرادكم من انكار اللتصوف ؟ فان كانوا ينكرون الاسم المجرد فلا ضير ، لأن المعانى تكون في حق التسميات غريبة ، وأن كانوا ينكرون عين هذه المعانى ، يكونوا قد أنكروا كل شريعة النبى عليه السلام وخصاله المحمودة .

وأنا أوصيك أن تراعى حق هذا وتنصفه لتكف الدعوى ، وأن تحسن الاعتقاد بأهل هذه الطريقة .

وبالله التوفيق ، وعليه التوكل والتصديق .

<sup>(</sup>۱) اسمه على بن أحمد بن سبل . كان من نتيان خراسان ، لتى ابا عثبان وابن عطاء والجريرى وأبا عمرو الدمشتى . كان من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد ، وعلوم المعاملات وأحسنهم طريقة فى النتوة والتجريد . مات سنة ثمان وأربعين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات المعونية ص ٥٨ ) ، الرسالة ج ١ ص ١٧٢ ، طبقات الشعرائى ج ١ ص ٢٣ ) ، تذكرة الإولياء ج ٢ ص ٨ ، نفحات الانس ص ٢٢٥ ) . (٢) ورد هذا القول بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص ٥٩ ) ) .



## الباب الرابع باب فی لیس المرقعة

اعلم ان لبس المرقعة شيعار المتصوف . وليس المرقعات سينة ، ومن هنا قال الرسول عليه السيلام : « عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الابمان في قلوبكم(١) » .

ويقول أيضا واحد من الصحابة رضى الله عنهم: كان النبى صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ويركب الحمار (٢) .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لعائشة رضى الله عنها : « لا تضيعى الثوب حتى ترقعيه(٢) » وقال : عليكم بلباس الصوف لتدركوا حلاوة الايمان .

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه كانت له مرقعة عليها ثلاثون رقعة(٤) . ويرد عنه أنه قال أيضا : خير الثياب أقلها مؤنة .

ويرد عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه كان له قميص لا يصل كماه الى أصابعه ، وكان اذا وجد لديه قميص اطول من هذا يقص طرف كميه .

وأمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب في قوله تعالى : « وثيابك غطهر (٥) » . أي : فقصر .

ويقول الحسن البصري(١) رحمه الله: رايت سبعين بدريا يلبسون

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي أمامة (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ١٠٧) .

<sup>(</sup>۲) من قول ابى موسى الاشعرى : كان النبى صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ويركب الحمار ويأتى مدعاة الضعيف ،

<sup>(</sup>٣) ورد في تلبيس ابليس : « لا تخلعي الثوب حتى ترقعيه » •

<sup>(</sup>٤) روى عن أبى عثمان النهدى أنه قال : رأيت على عمر قميصا فيه اثنتا عشرة رقعة وهو يخطب ( اللمع ص ١٧٣ ) •

<sup>(</sup>o) سورة « المدار » آية }

<sup>(</sup>٦) أبو سعيد الحسن البصرى ، كان والده من أهسل ميسان نسبى ، ثبيخ زهساد البصرة ، ويعده المتصوفة منهم ، صبغ الحياة الروحية بصبغة الزهد والخوت ، وغلب عليه الخوف كأن النار لم تخلق الآله وحده ، توفى سنة عشر ومائة ( انظر ترجمته في الباب العاشر ، المعارف ص ١٩٤ ، وغيات الاعيان ج اص ١٢٨ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٣ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٢٤ ، خزينة الاصفياء ج ١ ص ٢٢٠ .

جميعا ثيابا من الصوف(١) .

والصديق الأكبر رضى الله عنه لبس ثوب الصوف في حال التجريد .

ويقول الحسن البصرى رحمه الله . رأيت سلمان(٢) وقد لبس كليما ذا رقع كثيرة .

ويروى أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضوان الله عليهما ، وهزم بن حيان(٢) رضى الله عنه رأوا أويسا القرنى(٤) وكان يلبس ثوبا من الصوف عليه رقع كثيرة .

وكان الحسن البصرى ومالك بن دينار(ه) وسفيان الثورى(٦) ، رحمة الله عليهم ، اصحاب مرقعات صوفية .

(۱) ورد في التعرف : قال الحسن البصرى : لقد أدركت سبعين بدريا ما كان لباسهم الا الصوف ، ( أنظر :ص ٢٣ ) ،

(۲) سلمان الفارسى: كان يكنى أبا عبد الله ، ويتول توم أنه من أهل أصبهان ويتول توم أنه من فارس ، لم يشهد بدرا ولا أحدا لأنه كان فى أوتابهما عبدا ، وأول غزاة غزاها ، الخندق سنة خمس من الهجرة ، عمر عمرا طويلا ومات فى أول خلافة عثمان وفى بعض الروايات أنه مات فى خلافة عمر رضى الله عنه بالمدائن ، وتيل مات سنة ست وثلاثين ، ( أنظر ترجمته فى المعارف ص ١١٧ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ١١٥ ) ،

(٣) « هرم بن حيان » : هو من عبد القيس وكان من خيار الناس ، وولى الولايات زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان على عبد القيس يتوج يولم قنل شهرك زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( المعارف ص ١٩٢ ، أنظر ترجمته في الباب العاشر ) .

(3) « أويس بن عامر » : ويقال ابن عمرو القرنى ، من سادات التابعين ، ويعده البخارى من الضعفاء ، كان يلزم المسجد مع جماعة من اصحابه ، قال بعضهم انه مات بالحيرة ، وقال آخرون : بل مات مع على بن أبى طالب مقائلا بين يديه في صغين ، كان يلقط الكسر من المزابل فيفسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها ، قال له هرم بن حيان أوصنى فقال : نوسد الموت اذا نمت ، واجعله نصب عينيك اذا قمت ، ( أنظر ترجمته في الباب العاشر ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٥ ، خزينة الاصغياء ج ١ ص ١٥ ،

(o) أبويحيى مالك بن دينار البصرى : من موالى بنى سامة بن لؤى الترشى ، كان عالما زاهدا كثير الورع لا يأكل الا من كسبه ، وكان يكتب المساحف بالأجر ، توفى سنة احدى وثلاثين ومائة بالبصرة ، كان يتول : لولا اخشى أن تكون بدعة لأمرت أنى اذا مت أن أغل فأدفع الى ربى مفلولا كما يدفع العبد الآبق الى مولاه ، ( انظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، وفيات الاعيان ج ١ ص ١٠٤ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٠ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٢٠ ، خزينة الاصفياء ج ٢ م ٢٠٠٠ ،

(٦) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن عدنان الثورى الكوفى ٠ كان اماما فى علم الحديث وغيره من العلوم ، وأجمع الناس على امامته وورعه وزهده ٠ وكانوا يسمونه أمي المؤمنين فى الحديث ٠ توفى بالبصرة سنة احدى وستين ومائة ٠ توموا ثيابه التى عليه حتى النعل غبلغت درهما وأربعة دوانق ( أنظر ترجمته فى المعارف ص ٢١٧ ، وفيات الأعيان جا ص ٢١٠ ، طبقات الشعراني ج ا ص ٣٨ ، مذكرة الاولياء ج ا ص ١٨٨ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٢٥ ) .

ويروى عن الامام الأعظم أبى حنيفة(١) ــ وهذا مكتوب في كتاب تاريخ المشايخ الذي الفه محمد بن على الترمذي(٢) ــ انه كان أولا يلبس الصوف ويقصــد العزلة الى أن رأى الرسول عليه السلام في النوم يقول له: ينبغى لك أن تكون بين الخلق لأنك سبب احياء سنتى . وعندئذ كف عن العزلة ، ولم يكن يلبس أبدا ثوبا غاليا ، وأمر داود الطائى(٢) رحمه الله للسرى الصوف ، وكان من الصوفية المحقتين .

وجاء ابراهيم بن أدهم أبا حنيفة رحمه الله وعليه مرقعة من الصوف فنظر اليه أصحاب - أبى حنيفة - بعين الاحتقار ، فقال أبو حنيفة : جاء سحيدنا ابراهيم بن أدهم ؟ فقال له أصحابه : لا يجرى الهزل على لسان المام المسلمين ، فيم وجد هذه السيادة ؟ قال : بالمداومة على الخدمة ، فقد انشغل بخدمة الله ، و انشغلنا بخدمة انفسنا حتى صار سيدنا .

واذا كان مراد بعض اهل هذا الزمان من لبس المرقبعات والخرق طلب المجاه والجمال بين الخلق ، أو أنهم بقلوبهم غير موافقين لظواهرهم ، غمن الجائز أن يكون في الجيش مبارز واحد ، والمحققون في كل الطوائف تليل ، ولكن الجميع ينسبون اليهم حينما يشبهونهم في شيء من الأحكام ، لقوله

<sup>(</sup>۱) النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه : الامام الفقیه الكوفی مولی تیم الله بن ثعلبة . كان جده زوطی من اهل كابل وكان رقیقا اعتق ؛ وان نغی ذلك احد احناد ابی حدیث ، كان عالما زاهدا عابدا ورعا تقیا كشیر الخشوع دائم التضرع الی الله تعالی . وكان حجة فی الفقه شبهد له الشائعی فقال : من اراد آن يتبحر فی الفقه فهو عمال علی ابی حدیثه ، دعی لتولی القضاء مرتین ولكنه رفض ، توفی ببعداد سنة خمسین ومائة ودفن فی مقبرة الخیزران ، تنسب الیه عدة مؤلفات فی الفته اشهرها « الفقه الاكبر » ( أنظر ترجمته فی الباب الحادی عشر ؛ المعارف ص ۲۱۲ ، أشهرها « العیان ج ۲ ص ۱۹۳ ، الفهرست ص ۲۸۶ ، طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۲۶ ، نذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۰۲ ، خزینة الاسفیاء ج ۱ ص ۱۱ ، كشفا الظنون ج ۲ عمود ۱۲۸۷ ) .

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله محمد بن على الترمذى المتوفى سنة ٢٨٥ هى : متكلم سنى من اهل خراسان ، ومتحدث وفتيه كوفى . لقى أبا تراب النخشبى وصحب يحيى الجلاء واحمد بن خضرويه . له تصانيف كثيرة وكرامات مشهورة . كان أستاذا لأبى على الجوزجانى وأبى بكر الوراق ( أنظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ٢١٧ ، الرسالة ج ١ ص ١٢٧ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ٧٧٥ ، طبقات الانس طبقات الشعرانى ج ١ ص ٧٢ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١١ ، نفحات الانس ص ١١٨ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) داود بن نصير : أبو سليمان الطائى الكوفى الزاهد . يقال ورث عشرين دينارا فاكلها فى عشرن سنة ، قيل عن سبب زهده أنه كان يجالس أبا حنينة فقال له يوما : يا أبا سليمان ، أما الأداة فقد أحكيناها ، فقال داود : أى شيء بتى ؟ قال : المهل بها ، مات سنة خمس وستين ومائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر ، المعارف ص ٢٢٤ ، الرسالة ج ١ ص ٧٤ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ١٧٧ ، طبقات النمعرانى ج ١ ص ١٠٠ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٢١٩ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٢٨ ) .

عليه السلام: « من تشبه بقوم فهو منهم(۱) » أى : كل من يتولى قوما يفعل ذلك بعمل أو باعتقاد ، ولكن فريقا نظر الى رسم الصوفية وظاهر معاملاتهم ، ونظر فريق الى سرهم وصفاء باطنهم . وفى الجملة ، كل من يقصد صحبة المتصوفية لا يخرج عن أربعة معان :

فريق يطلعه صفاء باطنه وجلاء ظاهره ولطف طبعه واعتدال مزاجه على صحة أسرارهم ، فبرون قرب المحققين - من الصوفية - ورفعة كبرائهم ، وتتمكن منهم الرغبة في هذه الدرجة ، فيتعلقون بهم عن بصيرة ، وتكون بداية حال - هؤلاء - على كشف الأحسوال ، والتجرد عن الهوى ، والاعراض عن النفس .

وغريق \_ ثان \_ يطلعه صلاح جسده وعفة قلبه وسكون وسلامة صدره على أظهارهم(٢) ، غيرون ممارستهم للشريعة وحفظهم لآداب الاسللام وحسن معاملاتهم غيقصدون صحبتهم ، ويختارون ممارسة الصلاح . ورتكون بداية حال هؤلاء على المجاهدة وحسن المعاملة .

وفريق ـ ثالث ـ تهديه مروءة انسانيته وظرف مجالسته وحسن سيرته ، فيرون حياتهم الظاهرة مزدانة بالظرف والمروءة : من الحرمة مع الكبار ، والفتوة مع الصغار ، وحسن المعاشرة مع الاقران ، فيقصدون صحبتهم مستريحين من طلب الزيادة ، وراضين بالقناعة ، ويسهلون على أنفسهم طريق الجهد والمشتة في طلب الدنيا ، ويجعلون انفسهم بالفراغ من المشاغل من جملة الأخيار .

وفريق ـ رابع ـ يقوده الى أغالهم كسل طبعه ورعوته نفسه وطلبه الرياسة بلا آلة ، وارادته التصدر بلا غضل ، وبحثه عن التخصيص بلا علم ، ويظن أنه ليس هناك من أمورهم غير هذا الأمر الظاهر ، فيقصد صحبتهم ، وهم(٢) يلاينونه بالخلق والكرم ويعيشون معه بحكم المسامحة ، لأنه ليس في قلوبهم(٤) شيء من حديث الحق ، ولا على اجسادهم شيء من المجساهدة في طلب الطريقة ، ويريدون أن يرعى الخلق حرمتهم كالمحققين ، ويجلوهم كما يجلون خواص الله عز وجل ، ويبغون من صحبتهم لهم والتعلق بهم أن يخفوا آغتهم في صلاحهم ، ويلبسون ثيابهم وهي بدون المعاملة تصرخ بكذبهم ، كقوله تعالى : « كمثل الحمار يحمل أسسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله(٥) » .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن رسلان عن ابن عمر ، والطبراني في الاوسط ( شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>Y) أظهارهم = ظواهرهم : جمع « ظاهر » .

 <sup>(</sup>۳) « هم » أى الصوفية المحتقون .
 (٤) تلوبهم : أى تلوب أفراد الغريق الرابع .

<sup>(</sup>۱) عنوبهم ۱۰ ای منوب امراد الفریق الرابع (۵) سورة « الجمعة » آیة ه

وهذأ الفريق هم الأغلب في هذه الأيام . فليكن لزاما عليك اذن ان لا تقصد ما ليس لك ، لأنك لو قلت الف سنة بقبول الطريقة لا يكون ذلك كأن تقبلك الطريقة لحظة واحدة ، لأن هذا الأمر لا يكون بالخرقة ، بل بالحرقة . وحين يكون الرجل عارفا بالطريقة يستوى لديه القباء والعباء ، وحين يكون غريبا عنها تكون مرقعته رقعة الادبار ومنشور الشقاء يوم النشور ، كما قيل لذلك الشيخ الكبير : «لم لا تلبس المرقعة أ تال : من النفاق أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل في حمل أثقال الفتوة » . فاذا كنت تلبس هذا اللباس ليعرف الله أنك من خواصه فهو يعرفك بغير لباس ، واذا كنت تلبسك نهو نفاق . وهذا طريق صعب ملىء بالخطر ، وأهل الحق أجل من تكن فهو نفاق . وهذا طريق صعب ملىء بالخطر ، وأهل الحق أجل من أن يعرفوا بالثياب ، « فالصفاء من الله انعام وأكرام ، والمصوف من لباس الأنعام » ! فالحلية حيلة ، وفريق يجعلون الحيلة قربة ، فهم يعملون ما عليهم، ويحلون ظاهرهم ، وأملهم أن يكونوا منهم .

وقد أمر مشايخ هذه الطريقة المريدين بأن يتحلوا بالمرقعات ويتزينوا بها ، وفعلوا هم أيضا ذلك ، لتكون لهم علامة بين الخلق ، ويكون الخلق رقباء عليهم ، فاذا خطوا خطوة على خلاف ، يطلقون فيهم لسان الملامة ، واذا أرادوا اتيان المعصية في تلك الثياب ، فانهم لا يستطيعون خجلا من الخلق .

وفى الجملة: المرقعة زينة الأولياء الله عز وجل ، يعز بها العوام ويذل بها الخواص . وعز العوام هو أنهم حين يرقدونها يحترمهم الخلق ، وذل الخواص هو أنهم حين يرتدونها ينظر اليهم الخلق بعين العوام ويلومونهم بذلك ، فهى « لباس النعم للعوام ، وجوشن البلاء للخواص » ، لأن اكثر العوام يكونون فيها مضطرين حين تقصر أيديهم عن عمل آخر ، ولا تكون لهم آلة أخرى لطلب الجاه ، فيطلبون بها الرياسة ، ويجعلونها سسببا لجمع النعم ، ثم أن الخواص يقولون بترك الرياسة ويؤثرون الذل على العز ، فتكون لهؤلاء بلاء ، ولأولئك نعماء : « المرقعة قميص الوفاء لأهل الصاحفاء ، وسربال السرور لأهل الغرور » التجرد أهل الصفاء بلبسها المن الكونين ، وينقطعوا بها عن المألوفات ، ويحجب بها أهل الغرور عن الحق ، وينقطعوا بها عن المالوفات ، ويحجب بها أهل الغرور عن الحق ، وينقطعوا بها عن المالوفات ، ويحجب بها أهل الغرور عن

وجملة القول: المرقعة سمة الصلاح وسبب الفلاح للجميع والمراد من كل هذا هو أنها تكون الصلاح لواحد والعطاء لآخر والفطاء لواحد والوطاء لآخر وأرجوا أن يفلحوا جميعا بحسن صحبتهم ومحبتهم لبعضهم البعض وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « من أحب قوما فهو

معهم(١) » . ولكن ينبغى أن تطلب لباطنك التحقيق ، وأن تعرض عن الرسوم ، لأن كل من يكتفى بظواهر الأشياء لا يصل الى التحقيق أبدا .

واعلم أن وجود الآدمية حجاب الربوبية ، ولا يغنى الحجاب الا بدور الأحوال والتربية في المقامات . والصفاء اسم ذلك الفناء ، واختيار اللباس لفانى الصفة محال ، وتزيين النفس بالتكلف غير ممكن . واذا ظهر فناء الصفة وزالت آفة الطبيعة من الوجود ، فسواء لديه أن سمى بالصوفى أو باسم آخر .

وللمشايخ ، رحمهم الله ورضى الله عنهم ، فى هذا قولان : غفريق يقول أنه لا يشمسترط مراعاة نظام لحياكة الرقعة ، فتسمحب الابرة حيثما تخرج رأسسها ، ولا يتكلف فى هسذا .

وفريق آخر يقولون انه يشترط لحياكة الرقعة الترتيب والاستقامة ورعاية التضريب والتكلف في الاستقامة ، لأنها معاملة الفقراء ، وصحة المعاملة دليل صحة الأصل .

وانا على بن عثمان الجلابى ـ وفقنى الله ـ سألت شيخ المشايخ أبا القاسم الجرجانى(٢) فى طوس(٢): ما أتل ما ينبغى الفقير حتى يكون جديرا باسم الفقر ؟ قال: ينبغى له ثلاث ، ولا أقل منها:

أولا : يجب أن يعرف كيف يخيط الرقعة خياطة مستقيمة .

ثانيا : يجب أن يعرف كيف يسمع الكلام سماعا مستقيما .

ثالثا : يجب أن يعرف كيف يضرب الأرض بقدم مستقيمة .

وعندما رجعنا \_ أنا وفريق الدراويش الذين كانوا حاضرين صعى حين قال هذا \_ الى الدويرة ، أخذ كل منهم يتصرف في هذا ، وظهر لفريق من

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير: « من أحب قوما حشره الله في زمرتهم » ( شرح الجامع الصغر ج ٢ ص ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) من شبوخ الهجوسرى : انظر ترجمته في الباب الثاني عشر .

<sup>(</sup>٣) « طوس » من مدن خراسان ، وهى من نيسابور على مرحلتين ، وبها قبر الرشيد أمير المؤمنين ، وبها توفي الرضا على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسبن عليهم السلام ( البلدان : ص ؟٤ ) ،وقد خرج من طوس من ائمة أهل العلم والفقه مالا يحصى ، وحسبك بأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى وأبى الفنوح أخبه (معجم البلدان ج ٣ ص ٠٥٠ ) .

الجهلة في هذا شره، وقالوا ان الفقر هو عين هذا ، وكان اكثرهم يتسابقون في تجويد حياكة الرقعة ، والدبيب على الأرض بأقدامهم ، ويظن كل منهم في نفسه أنه يعرف سماع الكلام ، في الطريقة . ويحكم أن قلبي كان يميل الى هذا السيد ، لم أشا أن يضيع كلامه هذا عبثا ، فقلت : تعالوا ليقول كل منا شايئا في هذا القول . فقال كل منهم ما نراءى له ، فلما وصلت النوبة الى قلت : الرقعة المستقيمة هي أن تخاط الفقر لا للزينة ، لانها اذا خيطت بالفقر كانت مستقيمة ولو لم تكن كذلك . وسماع السكلام مستقيما هو أن يسمع بالحال لا بالمنية ، ويتصرف فيه بالجد لا بالهزل ، وأن يفهم بالروح لا بالعقل ، والقدم المستقيمة هي التي توضع على الأرض بالوجد لا باللهو والرسم .

ونقل البعض هذا الكلام للشيخ فقال : اصاب على خيره الله .

والمراد من لبس المرقعة لهذه الطائفة هو مؤنة الدنيا ، وصدق الفقر لله تعالى ، وقد ورد فى الآثار الصحيحة أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يلبس مرقعة حين رفع الى السماء ، وقال أحد المشايخ : رأيته فى النوم ، بتلك المرقعة من الصوف ، وكان يتلألأ من كل رقعة نور ، فقلت : أيها المسيح ، ما تلك الأنوار على الثوب ؟ قال : انها أنوار اضطرارى ، فقد خطت كل رقعة منها لضرورة ، فصير الله عز وجل كل أذى أصابنى به نورا .

وأيضا: رأيت في ما وراء النهر ، شيخا من أهل الملامة لم يكن يأكل أو يلبس شمينا للآدمى فيه نصيب ، فكان يأكل الأشياء التى يرميها الناس كالكراث العفن والمقرع المر والجزر الفاسد وأمثال ذلك ، ويتخذ ملابسه من الخرق التى يلتقطها من الطريق ويطهرها ويصنع منها مرقعة (١) .

وسمعت أنه كان بمرو الروذ(٢) شيخ من المتأخرين من أرباب المعانى قوى الحال طيب السميرة ، كانت العقرب تلد دون كلفة في سمجادته وقلنسوته ، لكثرة ما عليهما من الرقع غير المنكلفة .

وقد لبس شميخى(٢) رضى الله عنه ثوبا واحدا لمدة سمية وخمسين عاما ٤ كان يضع عليه رقعا بلا تكلف .

<sup>(</sup>۱) ورد متلهذا عن أويس القرنى أنه كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها ( تلبيس المبيس ص ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>۲) « مرو الروذ » : من مدن كورة مرو ، وبين مرو وبينها خمس مراحل : ومرو الروذ المتحها الاحنف بن قيس في خلافة عثمان سنة احدى وثلاثين ( البلدان : ص ٥٦)

 <sup>(</sup>۳) أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى : من شيوخ الهجويرى : أنظر ص ترجمته في الباب الثاني عشر .

ووجدت في حكايات العراقيين انه كان هنا لك اثنان من الدراويش: أحدهما صاحب مشاهدة ، والآخر صاحب مجاهدة ، لم يلبس أولهما طيلة حياته الا الخسرق التي يمزقها الدراويش في السلماع ، ولم يلبس الآخر الا الخرق التي يمزقونها في حال الاستغفار من ذنب ، حتى صلات زينة ظاهرهما موافقة لسيرة باطنهما . وهذا من رعاية الحال .

وكان الشيخ محمد بن خفيف(ه) رضى الله عنه يرتدى لمدة عشرين عاما ثوبا من الصوف الغليظ ويعتكف كل عام أربع أربع أربعينيات(٢) ، وكان يؤلف في كل منها كتابا في غوامض علوم الحقائق ، وكان يعاصره شيخ من المحققين من علماء الطريقة ، يقيم بالقرب من فارس(٢) ، يدعى محمد بن زكريا ، لم يرتد المرقعة قط ، فسئل الشيخ محمد بن خفيف : ما شرط المرقعة ؟ ولبسمها مسلم لمن ؟ فأجاب : شرط المرقعة هو ما يفعله محمد بن زكريا في قميصه الأبيض ، ولبسمها مسلم له .

فصل: وإما ترك عادة هذه الطائفة فلا يكون شرطا في طريقهم . وقلة ارتدائهم ثياب الصوف الآن ، له معنيان ، احدهما: أن الأصواف تشعثت ، والأنعام انتقلت في الغارات من مكان الى مكان ، والثاني : أن طائفة من أصحاب البدع اتخذوا رداء الصوف شعارا لهم ، ومخالفة شعار أهل البدع سانة ، ولو كان مخالفة للسنة .

أما التكلف في حياكة الرقعة فيجيزونه ، لأن جاههم قد عظم بين الخلق وكل من الخلق تشبه بهم ولبس المرقعة ، وبدت منهم أفعال ذميمة . ولما تأذوا من صحبة الأضداد ، اتخذوا زينة لا يعرف أحد غيرهم حياكتها ، وجعلوها علامة لمعرفة بعضهم البعض ، واتخذوها شعارا ، حتى ليقال أن درويشا دخل على أحد الشيوخ ، وكان قد جعل خطوط الرقعة التى خاطها على ثوبه مستعرضة ، فهجره الشيخ . وكان معنى هذا أن أصل الصدفاء هو رقة الطبع ولطافة المزاج ، ولا يحسن الاعوجاج في الطبع البتة . وكما أن الشيعر غير المستقيم لا يحسن في الطبع ، فكذلك الفعل غير المستقيم لا يتبله الطبع .

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله محمد بن خفيف ، كان شبخ المشايخ في وقته ، صحب رويما والجريرى وابا العباس بن عطاء ، كان عالما بعلوم الظاهر وعلوم الحقائق ، مات سنة احدى وسبعين وثلثمائة ( أنظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات المسوفية ص ٢٦١ ، الرسالة ج ١ ص ١٢٤ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٩ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١٢٤ ، نفحات الانس ص ٢٣٠ ، خزينة الاصفاء ج ٢ ص ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الابواب من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين من عوارف المعارف ، « في خاصية الاربعينية وذكر الفتوح وكيفية الدخول فيها » .

 <sup>(</sup>٣) غارس : ولاية واسعة واقليم فسيح ، وأول حدودها من جهـة العراق أرجان .
 وغارس اسم البلد وليس اسم الرجل ، وقصبتها شيراز ، فتحت في عهد عمـر بن الخطاب رضى الله عنه ( معجم البلدان ج ٣ من ٨٣٥ لـ ٨٤٨ ) .

وطائفة أخرى لا يتكلفون في وجود اللباس وعدمه ، فاذا رزقهم الله عياءة لبسوها ، وإذا رزقهم قباء لبسوه ، وإذا تركهم عراة بقوا كذلك . وأنا على بن عثمان الجلابي ـ وفقني الله ـ تد ارتضييت هذا الطريق 6 و فعلت هكذا في أسلفاري .

وورد في الحكايات أنه حين جاء أحمد بن خضرويه(١) لزيارة أبي يزيد کان پرتدی قباء ، وحین جاء شاه بن شجاع(۲) لزیارة ابی حفص(۲) کان يلس القباء ، ولم يكن هذا لباسهما المعهود ، فقد كانا في بعض الأوقات يرتديان المرقع ، ويلبسان ثوبا من الصوف في البعض الآخر ، أو البياض حسيما اتفق ٠

ونفس الآدمي معتادة ، ولها بالعادة الفة . والنفس اذا اعتادت شيئا صار طبيعة ، واذا ما صار طبيعة صار حجابا ، ولذا قال النبي عليه السلام: « خير الصيام صوم أخي داود(٤) » عليه السلام ، قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لا يصير الصوم عادة للنفس ، ويحجب بذلك .

وكان في هذا المعنى أحب الأحباء أبو حامد الدوستاتي(٥) المروزي رحمه الله ، فقد كان مريدوه يلبسونه ثوبا ، ثم تكون لشخص اليه حاجة ، ثم كان يأتي من كانت له به حاجة فيتلمس فراغه ، فاذا ما خلا ، نزع عنه ذلك الثوب . ولم يكن يقول للبسك : لم تلبسني ؟ ولا لنازعه : لم تخلعه عني ؟ .

<sup>(</sup>۱) كذيته : أبو حامد ، من كبار مشايخ خراسان ، صحب أبا تراب النخشبي وحاتما الأصم . كان كبيرا في الفنوة ، قال عنه أبو حفص الحداد : ما رأيت أحدا أكبر همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضرويه . توفى سنة أربعين ومائتين ( أنظر ترجمته في الناب الحادي عشر ، طبقات الصوفية ص ١٠٣ ، الرسالة ج ١ ص ٩٣ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٥٦ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٢٨٨ ، نفحات الانس ص \$۵) ۰

<sup>(</sup>٢) كتبته : أبو الفوارس ، كان من أبناء الملوك ، صحب أبا تراب النخشبي وأبا عبد الله الزراع البصرى . له رسالات مشهورة ، والمثلثة التي سماها : مرآة الحكماء . مات قبل الثلثمائة ( أنظر ترجمته في الباب الحادي عشر ، طبقات الصونبة ص ١٩٢ ، الرسالة ج ١ ص ١٢٥ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٢ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٣١٢ ، نفحات الانس ص ٨٥ ، خزينة الاصنياء ج ٢ ص ۱۵۸) ۰

<sup>(</sup>٣) ابو حد المتداد النيسابورى : سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان عن ابن عمرو : « أحب الصيام الى الله صيام داود ، كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وأحب الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » ( ثرح الجامع الصغير ج ١ ص ١٦ ) ٠ (٥) أشير اليه في أسرار التوحيد ( أنظر ص ٢٧٢ ) ٠

ويوجد الآن في غزنين(١) \_ حرسها الله \_ شيخ يلقب بالمريد ، رضى الله عنه ، لا اختيار له ولا تمييز في لباسه . والحديث في ذلك صحيح .

اما معنى ان اكثر ثيابهم زرقاء ، فمنه : انهم وضعوا أصل طريقتهم على السفر والسياحة ، ولا يبقى الثوب الأبيض في السفر على حالم ، ويصعب غسله ، ويطمع فيه كل شخص .

ثم ان لبس الأزرق شعار أصحاب الوفاة والمصائب ، وهو لأناس رداء الحزن ، والدنيا دار المحنة ، وخربة المصيبة ، ومفازة الغم ، وآفة المبتلين بلفراق ، وحصن البلاء ، فلما رأى المريدون أنهم لم يبلغوا مقصودهم في الدنيا ، لبسوا الأزرق ، وجلسوا في مأتم الوصال .

ومنهم طائفة أخرى لم يروا في المعاملات غير التقصير ، وفي القلب غير الخراب ، وفي الوقت غير الغوت ، فلبسوا الأزرق .

فواحـد لبسه على موت عزيز ، والآخر على فوت مقصـود ، لأن « الفوت السـد من الموت » .

سأل واحد من مدعى العلم درويشا : لم لبست هذا الأزرق ؟ قال : لقد بقى عن النبى عليه السلام ثلاثة أشياء ، أولها : الفقر ، والثانى : العلم ، والثالث : السيف .

ظفر السلاطين بالسيف ولم يستعملوه في موضعه .

واختار العلماء العلم واكتفوا بالتعلم فقط.

واختار الفقراء الفقر وجعلوا منه آلة للغنى . فلبست الأزرق على مصيبة هذه الفئات الثلاث .

ويرد عن المرتعش رحمه الله أنه كان يمر في محله ببغداد(٢) وأحس بالظمأ ، فقصد بابا وطلب الماء ، فخرجت اليه فتاة بجرة ماء ، فلما شرب صار قلبه صيدا للساقية ، فظل في مكانه حتى جاء رب الدار فقال له : أيها السيد ، كان قلبى متعطشا جدا لشربة ماء فسقونى شربة من دارك وسلبوا قلبى ، قال الرجل : تلك ابنتى ، وقد زوجتك اياها . فدخل

<sup>(</sup>۱) « غزنين » أو « غزنه » موطن الهجويرى : ارجع الى ما ورد عنها في التسم الاول ص .

<sup>(</sup>۲) « بغداد " : وسط العراق والمدينة العظمى التى ليس لها نظير فى مشارق الارض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء . انتقل اليها من جميع المبلدان الدانية والقاصية وآثرها جميع أهل الآماق على أوطانهم . يجرى فى حامتيها النهران الاعظمان دجلة والفرات . بناها أبو جعفر المنصور ماختطها فى ربيع الاول سنة احدى وأربعين ومائة ( البلدان ص ۲ - ۲۲۲) .

المرتعثى البيت تحقيقا لمراده ، وعقد عليها . وكان صاحب البيت هذا من اثرياء بغداد ، فأرسله الى الحمام ، وألبسه ثيابه ، وخلع عنه المرقعة . ولما أقبل الليل وقف المرتعثى للصلاة ، وقرأ الأوراد ، وأخلد الى الخلوة ، فصاح في أثناء ذلك : هاتوا مرقعتى . فسسألوه : ماذا أصابك ؟ قال : نوديت في سرى : لقد خلعنا عن ظاهرك ثوب الصسلاح والمرقعة بنظرة نظرتها مخالفة لنا ، فاذا نظرت اخرى نزعنا عن باطنك لباس المعرفة .

فالثوب الذى يكون السبب فى ارتدائه التقرب الى الله والموافقة لأوليائه تكون المداومة عليه مباركة ، فاذا كنت تستطيع أن تفى بحقه ، فبها ، والا فانه ينبغى عليك أن تصون دينك ، ولا تجوز الخيانة فى ثياب الأولياء ، ولأن تكون مسلما على التحقيق بلا دعوى ، خير من أن تكون وليا على التكذيب ،

أما لبس المرقعة ، ميستقيم لطائفتين : أولاهما ، المنقطعون عن الدنيا ، والأخرى ، المشتاقون الى حضرة المولى .

وقد جرت السنة فى عادات المشايخ رضى الله عنهم ، على أنه عندما يتصل بهم مريد بحكم التبرك ، فانهم يؤدبونه خلال سنوات ثلاث على معان ثلاثة ، فاذا أدى حقها ، فبها والا قالوا ان الطريقة لا تقبله ، فسنة منها لخدمة الخلق ، وسنة ثانية لخدمة الحق ، وسنة ثالثة لمراعاة قلبه .

وهو يستطيع خدمة الخلق عندما يضع نفسه في درجة الخدم ، وكل الخلق في درجة المخدومين : أي يخدم الجميع بلا تمييز ، ويراهم خيرا منه ، ويعرف أن خدمتهم واجب عليه ، ولا يرى لنفسه بتلك المخدمة غضلا على الآخرين ، لأن ذلك خسران عظيم ، وعيب ظاهر ، وغبن فاحش ، وداء من الأدواء في هذا الزمان(١) لا دواء له ،

وهو يستطيع أن يخدم الحق جل جلاله حين يقطع حظوظه من الدنيا والعقبى كلية ، ويعبد الحق سبحانه وتعالى عبادة مطلقة من أجله هو ، لأن العبد ما دام يعبد الحق من أجل كفارة الذنوب وادراك الدرجات فانه لا يعبده لذاته ، فما بالك بأسباب الدنيا .

وهو يستطيع مراعاة قلبه حين يجمع همته ويرفع عن قلبه الهموم المختلفة ، ويحفظه مد في حضرة الأنس مد مواطن الغفلة ،

هاذا توهروت هذه الشروط الثلاثة في الريد ، يسام له بلبس المرتحة على وجه التحقيق لا التقليد .

<sup>(</sup>١) زمان المؤلف ،

أما من يخلع على المريد المرقعة ، غيجب أن يكون مستقيم الحال ، قد اجتاز جميع عقبات الطريق ، وذاق طعم الأحوال ، وادرك مشارب الأعمال ، وشاهد قهر الجلال ولطف الجمال . ويجب أيضا أن يكون مشرفا على حال مريده ، يعرف الام ينتهى : أهو من الراجعين ، أو الواقفين ، أو الواصلين ، غاذا عرف أنه سوف يرتد يوما عن الطريقة ، يقول له ذلك حتى لا يبدأ ، وإذا توقف ، يأمره بالمعاملة ، وإذا تحقق من أنه سيصل ، يتعهده بالرعاية .

ومشايخ هذه الطريقة هم أطباء القلوب ، وحين يكون الطبيب جاهلا بعلة مريضه غانه يهلكه بطبه ، لأنه لا يعرف تطبيبه ، ويجهل مواطن دائه ، فيجعل غذاءه وشرابه مخالفا لعلته ، لقوله عليه السلام : « الشيخ في قومه كالنبى في أمته(۱) ، فالأنبياء عليهم السلام دعوا الخلق على بصيرة ، وجعلوا كل فرد في درجته . ويجب للشيخ أيضا أن يدعو على بصيرة ، وأن يعطى لكل غذاءه ، حتى يتحقق المراد من الدعوة . فاذا البس شيخ وأن يعطى لكل غذاءه ، مريدا المرقعة بعد هذه السنوات الثلاث من التربية في الرياضة ، فهذا جائز .

وشرط لبس المرقعة لبس الكفن ، لأنهم يقطعون الأمل من لذة الدنيا ، ويطهرون قلوبهم من راحتها ، ويقفون عمرهم كله على خدمة الحق جل جلاله ، ويبرأون تماما من الهوى ، ومن ثم يعز الشيخ المريد بالباسمه الخلعة ، وهو يقوم بحقها ويجتهد تماما في اداء هذا الحق ، ويحرم على نفسه رغباتها .

أما الاشارات في المرقعة ، فقد قيل فيها الكثير ، وقد عمل الشيخ أبو معمر الاصفهاني كتابا فيها . وعوام المتصوفة يغالون في هذا الأمر كثيرا ، وليس مرادنا من هذا الكتاب نقل أقوالهم ، بل كشف المغلق من مراد هذه الطريقة .

وخير الاشارات في المرقعة القول بأن يكون قبها من الصبر ، وكماها من الخوف والرجاء ، وابطاها من القبض والبسط ، ووسطها من مخالفة النفس ، وجيبها من صحة اليقين ، وسجافها من الاخلاص .

وخير من هذا ، القول بأن يكون القب من فناء المؤانسة ، والكمان من الحفظ والعصمة ، والابطان من الفقر والصفوة ، والوسط من الاقامة في

<sup>(</sup>۱) رواه ابن النجار عن أبى رافع : « الشيخ في أهله كالنبى في أمته » ( شرح الجامع الصغير ج  $\Upsilon$  ص  $\Upsilon$  ) .

المشاهدة والجيب من الأمن في الحضرة ، والسجاف من القرار في محل الوصل . واذا هيأت لباطنك مرقعة كهذه ، فيجب أن تعمل لظاهرك واحدة أيضا .

ولى كتاب مستقل ، مؤلف في هذا الموضوع ، اسمه : « اسرار الخرق والملونات » ويلزم للمريد نسخة منه .

اما اذا لبس ( المريد ) المرقعة ، فانه اذا مزقها في غلبة الحال وقبر سلطان الوقت فهذا مسلم له ، ويكون له العذر . واذا مزقها في حال الاختيار والمتمييز ، فالأكثر في شرط هذه الطريقة أن لا يسلم له بالاحتفاظ بها ، أما اذا ما لبسها فانه يكون كأحد أصحاب المرقعات في هذا الزمان ، قد اكنفى بالظاهر دون الباطن .

والمرقعة لباس جامع لكل مقامات الطريقة والفقر والصفوة ، والخروج من هذا الثوب والتبرؤ منه تبرؤ من الكل ، وان يكن هذا المكان ليس موضعا لذكر هذه المسألة ، اذ أنها تلزم لباب الخرق والملونات وكثنت حجاب السماع ، وقد أشرت اليها هنا بهذا المقدار حتى لا تخفى هذه اللطيفة ، وسأقصل هذا الحكم في مكانه ان شاء الله عز وجل .

وقيل ايضا: انه يجب لمن يقوم بالباس المرقعة من السلطان في الطريقة ما يجعله اذا نظر الى غريب بعين الشسفقة يصير قريبا ، واذا ما البس عاصدا المرقعة يصم من أولياء الله .

وفى وقت من الأوقات كنت أسير برفقة شيخى فى آذربيجان(١) ، فرأبت بضعة أفراد من اصحاب المرقعات واقفين على بيدر قمح ، وقد مدوا أذيال مرقعاتهم ليضع الفلاح فيها القمح ، فالتفت الشيخ اليهم وقرأ : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهندين(٢) » قلت : أيها الشيخ ، بأى خزى ابتلوا بهذا البلاء ، وفضحوا على الملا ؟ قال : لأن شيوخهم كانوا يحرصون على جمع المريدين ، وهم يحرصون على

<sup>(</sup>۱) « أذربيجان »: من ربع المشرق: أول مدنها أردبيل على أربع مراحل من رنجان . وأهل مدن أذربيجان أخلاط من العجم الآذرية والجاودانية القدم أصحاب مدينة البذ التي كان فيها بابك ثم نزلتها المرب لما فتحت ، وافتتحت آذربجان سنة الننن وعشرين انتتجها المغيرة بن شعبة في خلافة عثمان ( البلدان ص ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة « البقرة » آية ١٦

جمع أسباب الدنيا ، وليس حرص بأولى من حرص ، والدعوة بلا أمر تربية للهوى .

ويرد عن الجنيد رحمه الله أنه رأى بباب الطاق(۱) مسيحيا جميلا جدا ، فقال : اللهم سخر لى هذا لأنه مخلوق طيب جدا ، فلما مرت برهة ، أقبل المسيحى وقال له : أيها الشيخ ، أعرض على الشبهادة ، فعرضها عليه ، وصار واحدا من أولياء الله .

وسئل الشيخ أبو على الأسود المروزى(٢) رحمه الله: الباس المرقعة مسلم لمن ؟ قال: للمشرف على ملك الله تعالى غلا يجرى شيء يومئذ في الدنيا من الأحكام والأحوال الا ويطلعه الله عليه.

وبعد ، فالمرقعة سمة الصالحين ، وعلامة الطيبين ، ولباس الفقراء والمتصوفين . وقد جرى الحديث قبل هذا عن حقيقة الفقر والصفوة . واذا جعل شخص لباس الأولياء أداة لجمع أسبا بالدنيا ، وسترا لآفته ، فانه لا يضر الأولياء كثيرا . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>۱) «باب المئات »: مسلة كيرة بينان بالبانب الشرتى ، (بسيم البادان ج ۱ ص ٥))) (۲) « أبو على سياه » ( الاسود ) : من كبار مشايخ مرو ، كان معاصرا لابى العباس القصاب وأبى الحسن الخرقاني وأبى سعيد بن أبى الخير ، صحب أبا على الدقاق، وتوفي بمرو سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، ( أنظر ترجمته في نفحات الانس ص ۲۹۰ ) ،

# البابالخامس باب اختلافهم فی الفقہ والصفوۃ

أما علماء هذه الطريقة غمختلفون في تفضيل الفقر والصفوة ، غالفقر عند جماعة أتم من الصفوة ، وعند جماعة الصفوة أتم من الفقر .

فمن يقدمون الفقر على الصفوة يقولون ان الفقر فناء الكل ، وانقطاع الأسرار ، والصفوة مقام من المقامات ، فاذا حصل الفناء ، تنعدم كل المقامات .

وهذه المسألة تعود الى الفقر والغنى ، وقد جرى الحديث نيهما قبل هذا .

ومن يقدمون الصفوة على الفقر يقولون ان الفقر شيء موجود قابل للاسم ، والصفوة صفاء من جميع الموجودات ، والصفوة عين الفناء ، والفتر عين الفني ، فالفقر من أساء المقامات ، والصفوة من أسماء الكمال .

وقد طال الحديث في هذا الأمر في هذه الآيام ، وكل منهم يعبر بعبارة عجيبة ، ويتقول على الآخر اتوالا غريبة ، والخلاف قائم في تفضيل وتقديم وتأخير المفقر والصفوة .

ومن المتفق عليه أن العبارة المجردة ليست الفقر أو الصفوة . وقد صاغوا من العبارة مذهبا ، واخلوا الطبع من ادراك المعنى ، وتخلوا عن حديث الحق . وهم يسمون نفى الهوى نفيا للعين ، ويرون اثبات المراد اثباتا للعين ، فالموجود والمقصود والمنفى والمثبت كله هم ، بقيام أنفسهم وهواهم ، والطريقة منزهة عن ترهات المدعين .

وفى الجملة: ان الأولياء يصلون الى المحل الذى لا يبقى فيه محل ، وتفنى الدرجات والمقامات ، والعبارة تنقطع عن هذا المعنى ، فلا يبقى شرب ولا ذوق ، ولا قهع ولا قهر ، ولا صحو ولا محو ، ومن ثم يطلبون

اسسما بالضرورة ليطلقوه على هسذا المعنى الذى لا يدخل تحت اسم ولا صفة ، وعندئذ يطلق عليه كل شخص الاسم الذى يكون اكثر تعظيما في نظره . ولا يجوز التقديم والتأخير في ذلك الأصل فيقول واحد ان ذاك مقدم ، أو هذا مقدم ، لأن التقديم والتأخير يكون في الأسماء . وقد بدأ لفريق أن اسم الفقر اكثر تقدما ، فصار في قلوبهم أعظم ، لأنه يتعلق بالترك والتواضع . وبدأ لفريق أن اسم الصفوة مقدم ، فصار اكثر عظما في قلوبهم ، لأنه أقرب الى ارتفاع الكدر وفناء الآفات . وكان مرادهم من هاتين السميتين الاعلام والدلالة على ذلك المعنى الذي تنقطع عنه العبارة ، وكانوا يتحدثون عنه فيما بينهم بالاشارة ، فكشفوا وجوده لأنفسهم باتمام الاعلام . ولا خلاف بينهم سواء عبروا عنه بالفقر أو بالصفوة .

ثم ان اهل العبارة وأرباب اللسان الذين كانوا يجهلون حقيقة هذا المعنى ، تكليوا في مجرد العبارة ، وقدموا واحدا وأخروا الثانى ، وكلاهما عبارة ، وسارت تلك الجماعة لتحقيق المعانى ، وتخلف هؤلاء في ظلمة العبارة .

وفى الجملة ، ان هذا المعنى اذا حصل لفرد وجعل منه قبلة قلبه ، فسواء لديه أن سموه فقيرا او صوفيا ، فكلاهما اسم اضطرارى لذلك المعنى الذى لا يدخل تحت اسم .

ويرجع هذا الخلاف الى زمن أبى الحسن بن شمعون رحمه الله ، فقد كان حينما يكون في كشف يتعلق بالبقاء يقدم الفقر على الصغوة ، وحينما يكون أيضا في كشف يتعلق بالفناء يقدم الصفوة على الفقر ، فقال له أرباب المعانى في ذلك الوقت : لم تقول هذا ؟ قال للطبع مشرب تام في الفناء والانقلاب ، ومثله أيضا في البقاء والعلو ، فحينما أكون في محل يتعلق بالفناء أقدم الصفوة على الفقر ، وحين أكون في محل يتعلق بالبقاء أقدم الفقر على الصفوة ، لأن الفقر اسم الفناء ، والصفوة اسم البقاء ، لأفنى عن نفسى رؤية البقاء في البقاء ، ورؤية النفاء أو النفاء ، حتى يفنى طبعى عن الفناء والنقاء والنقاء .

وهذا كلام طيب من حيث العبارة ، ولكن الفناء يكون للفناء وليس للبقاء . وكل باق يفنى عن نفسه فهو فان ، وكل فان يبقى بنفسه فهو باق ، والفناء اسم محال فيه المبالغة ليقول شخص أن الفناء يفنى ، لأن المبالغة في نفى أثر وجود ذلك المعنى ، بمكن أن تكون في الفناء ، وطالما بقى أثر ، فانه لا يكون فناء بعد ، فاذا حصل الفناء ، فان فناء الفناء لا يكون شسيئا سوى الاغراب في عبارة بلا معنى .

وهذه ترهات أرباب اللسان فى وقت عبادة العبارة . ولنا من هذا النوع كلام فى كتاب « الفناء والبقاء » ، وقد عملته فى أيام هوس الصبا وحدة الأحسوال ، ولكنى أورد أحكامه فى هذا الكتاب على سبيل الحيطة ، ان شاء الله عز وجل .

هذا هو الفرق بين الفتر والصفوة من حيث المعنى ، أما من حيث المعاملة فهى من تبيل التجرد عن الدنيا ، واخلاء اليد منها . وترجع حقيقة هذا الى الفقر والمسكنة .

وقد قالت جماعة من المشايخ رحمهم الله: ان الفقير افضل من المسكين ، لأن الله عز وجل قال : « للفقرراء الذين أحصروا في سبيل الله(١) » . فالمسكين صاحب معلوم ، والفقير تارك للمعلوم ، والفقر عز ، والمسكنة ذل ، وصاحب المعلوم ذليل في الطريقة ، فقد قال النبي عليه السلام : « تعسى عبد الدرهم وتعسى عبد الدينار وتعسى عبد الخميصة والقطيفة(٢) » وتارك المعلوم عزيز ، لأن اعتماد صاحب المعلوم على المعلوم ، واعتماد تارك المعلوم على الله تعالى ، وإذا اتفق لصاحب المعلوم شسيمل غانه يسير الى المعلوم ، وإذا اتفق لتارك المعلوم شيغل غانه يسير الى الله تعالى .

وقالت جماعة أخرى: ان المسكين أفضل (من الفقير) لأن النبى عليه السلام قال: « اللهم احينى مسكينا ، وأمتنى مسكينا ، واحشرنى فى زمرة المساكين(٢) » . وحين ذكر عليه السلام الفقر قال: « كاد الفقر أن يكون كفرا(٤) » . والفقير هو من يتعلق بسبب ، والمسلكين هو المنقطع عن الأسلباب .

وفى الشريعة \_ عند طائفة من الفقهاء \_ أن الفقير صاحب بلغة ، والمسكين مجرد ، وعند طائفة أخرى ، المسكين صاحب بلغة ، والفقير مجرد . ومن هنا يسمى أهل المقامات المسكين صوفيا .

وهذا الاختلاف يرجع الى اختلاف الفقهاء ، رضى الله عنهم ، فالذين يقولون منهم أن الفقير مجرد والمسكين صاحب بلغة ، الفقر عندهم أفضل من الصفوة ، والذين يقولون ان المسكين مجرد والفقير صاحب بلغة ، الصفوة عندهم أفضل من الفقر .

هذه هي أحكام اختلافهم في الفقر والصفوة على سبيل الاختصار ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) سورة « البقرة » آية ۲۷۳

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن ابي هريرة : « تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم » .

<sup>(</sup>٣) مكرر : سعق الانسارة اليه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس : « كاد النقر أن يكون كنرا ، وكاد الحسد أن يكون سبق القدر » ( شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ١٤٨ ) .



## الباب السادس باب بيان المسلمة

سلكت طائفة من مشايخ الطريقة طريق الملامة(۱) ، وللملامة في خلوص المحبة تأثير عظيم ، ومشرب تام ، وقد اختص أهل الحق من بين العالم جميعا بملامة الخلق ، وبخاصة علماء هذه الأمة ، زاد الله من أمثالهم .

والرسول عليه السلام الذي كان قدوة ، واماما لأهل الحقائق ، وقدوة للمحبين ، كان ـ قبل أن يظهر عليه برهان الحق ويتصل به الوحى ـ

« أهل الملامة » أو « الملامتية » : غرقة من غرق الصوغية ظيرت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى بمدينة نيسابور بخراسان ، ويطلق الهجويرى على هذه الغرقة اسم : « القصارية » أو « الحمدونية » نسبة الى حمدون القصار المدوف سنة ٢٧١ ه ، وقد وصفه السلمي بأنه شيخ أهل الملامة بنيسابور ، ومنه انتشر مذهب الملامة ( طبقات الصوفية ص ١٢٢ ) ، وأساس مذهب الملامتية يقوم على الملامة .

و « الملابة » هى : لوم الملابتى نفسه ، ولوم الناس له ، والمراد بلوم النفس : ان الملابتى لا يرى لنفسه حظا على الاطلاق ، ولا يطمئن اليها ، لأنه يعتقد أن النفس شر محض ، وأنها لا يصدر عنها الا ما يوافق طبعها من رياء ورعونة ،

والراد بلوم الناس : أن الملامتي يرى أن معاملته مع الله سر بينه وبين ربه لا يصح أن يطلع عليه غيره ، فهو حريص على كتمان ذلك السر ، غيور على محبوبه أن يطلع الخلق على ملته ، بل أن الملامتية خونا من أن تنكشف أحوالهم وأسرارهم التي يضنون بها على الخلق ، وخشية أن يتسرب الغرور الى نفوسهم أذا ما ظهروا للناس بما يوجب مدحهم ، يتعمدون فعل ما يجلب عليهم سخط الخالق وازدراءهم ، ويجعلهم يطلتون عليهم المنتهم بالذم واللوم ، يتول أبو حنص الحداد : « أهل الملامة توم قاموا مع الحق تعالى على حفظ أوتاتهم ، ومراعاة أسرارهم ، فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع الترب والمعبادات ، وأظهروا للخلق تبائح ما هم غيه وكتموا عنهم محاسنهم ، فلامهم الخلق على ظواهرهم ، ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم ( الملامتية والصوفية ص ٨٥ ) .

والملامنية لم يؤلفوا كتبا ، وكل ما أثر عنهم أنما هو أقوال لها طابع خاص ، جمعها السلمي في رسالته التي سماها باسمهم ، وتعتبر هذه الرسالة أول ما ألف عن الملامنية ، وتلا ذلك ما ورد عنهم في كثف المحجوب وعوارف المعارف والفتوحات المسكة .

وقد تعرض الملامتية لنقد ابن الجوزى فوصفهم بأنهم أسقطوا جاههم عند الله ( نلبيس البيس ص ٣٦٣ ) بينها أشاد بهم السلمى ( انظر اللامنية ص ٨٧ ) ووضعهم ابن عربى في أعلى درجات السالكين : ( أنظر الفتوحات ٣٦ ص ٢٦ ) ، ووقف منهم السيروردى موقفا وسطا ، نهو يصف الملامتى بالاخلاص والمسدق ، ولكنه يضع الصوفى في مرتبة أعلى ويصفه بأنه المخلص الخالص ( انظلر عوارف طلعارف ص ٥٤ ) ،

طيب الاسم وعظيما ، وعندما البس خلعة المحبة ، اطلق الخلق فيه لسان الملامة ، فقالت طائفة انه كاهن ، وقالت أخرى انه شاعر ، وقال فريق. انه كاذب ، وقال آخر أنه مجنون ، وأمثال هذا .

وقد ذكر الله عز وجل صفة المؤمن فقال : « ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسم عليم (١) » .

وقد جرت سنة اله العالم جل جلاله على أن كل من يكون له علاقة به ، يجعل العالم كله يلومه ، ويحفظ سره عن الانشىغال بلومهم ، وهذه غيرة الحق الذى يحفظ أحباءه من ملاحظة الغير حتى لا تقع على جمالهم عين ، ويحميهم من رؤيتهم لأنفسهم حتى لا يروا جمال أنفسهم ويعجبوا بها ، ويقعوا فى آمة العجب والكبرياء ، فسلط عليهم الخلق ليطيلوا فيهم ألسنتهم ، ومكن منهم النفس اللوامة لتلومهم على كل ما يفعلون ، فاذا فعلوا الشر لامتهم به ، واذا فعلوا الخير رمتهم بالتقصير ، وهذا أصل قوى في طريق الله عز وجل ، لأنه لا يوجد في هذا الطريق آفة أو حجاب اصعب من أن يصير الانسان معجبا بنفسه .

وينشأ أصل العجب من شيئين : أحدهما طلب الجاه لدى الخلق ومدحهم ، وذلك : أن فعل العبد يرتضيه الخلق ، فيمدح نفسه ، ويرى نفسه كفءا ، فيعجب بذلك ، والآخر ، أن ينال فعل شخص رضاء شخص آخر فيثنى عليه ، ويعجب بذلك .

وقد سد الله تعالى بفضله هذا الطريق على أحبائه حتى أن معابلاتهم وان تكن طيبة ، لا يرتضيها الخلق ، لأنهم لا يرونهم رؤية حقيقية ، ومجاهداتهم وان تكن كثيرة ، فانهم لا يرونها بحولهم وقوتهم ، ولا يعجبون بأنفسهم ، حتى حفظوا من العجب بأنفسهم ، فمن يرضى عنه الحق لا يرضى عنه الخلق ، ومن يصطفى نفسه لا يصطفيه الحق .

مثال ذلك ابليس ، فقد ارتضاه الخلق ، ولم ترض عنه الملائكة ، وأعجب هو بنفسه ، ولما لم يكن مرضيا عنه من الحق ، فقد جر عليه اعجاب الخلق اللعنة .

وآدم صلوات الله عليه ، لم ترض عنه الملائكة وقالوا : « أتجعل غيها من يفسد غيها ويسمفك الدماء(٢) » . وهو لم يعجب بنفسه وقال :.

<sup>(</sup>۱) سورة « المسائدة » آية ٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة « البقرة » آية ٣٠

« ربنا ظلمنا أنفسنا(۱) » . ولمسا كان مرضيا عنه من الحق قال فيه : « فنسى ولم نجد له عزما(۲) » ، فعدم رضاء الخلق عنه ، وعدم اعجابه بنفسه ، جلبا له الرحمة ، ليعلم أهل المعالم أن المقبول لدينا(۲) مهجور من الخلق ، والمقبول لدى الخلق مهجور منا . فلا جرم أن تكون ملامة الخلق غذاء لأحباب الحق ، لأن فيها آثارالقبول ومشرب أوليائه ، لأنها علامة القرب ، وكما يفرح كل الخلق بقبول الخلق ، يفرحون هم برد الخلق لهم .

وجاء فى أخبار السيد المختار عليه السلام ، وعن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل أنه قال : « أوليائى تحت قبائى لا يعرفهم غيرى الا أوليائى » .

فصل: أما الملامة فعلى ثلاثة أوجه: الأول: استقامة السير، والثانى: القصد، والثالث: الترك.

فملامة استقامة السير : هى أن يؤدى فرد عمله جيدا ، ويحافظ على الدين ، ويرعى المعاملة ، فيلومه الخلق فى ذلك . ويكون هذا مذهب الخلق فيه ، وهو فارغ منهم .

وملامة القصد: هى أن يحصل لفرد جاه كبير بين الخلق ، ويصير مرموقا بينهم ، ويميل قلبه الى الجاه ، ويتعلق طبعه بهم ، ويريد أن يفرغ قلبه منهم وينشغل بالحق ، فيتكلف طريق الملامة حتى فى الشيء الذى ليس فيه ضرر فى الشرع للينفر الخلق منه ، ويكون هذا طريقه مع الخلق ، وهم فارغون منه .

وملامة الترك : هى أن يكون الكفر والضلل الطبيعى متمكنان من شخص حتى يقول بترك الشريعة واتباعها ، ويقول أن ما يفعله ملامة . ويكون هذا طريقه فيها .

أما من يكون طريقه الاستقامة ، وعدم مزاولة النفاق ، والكف عن الرياء ، فلا خوف عليه من ملامة الخلق ، ويكون في كل الأحوال على مسلكه ، ويستوى لديه أى اسم يسمونه به .

<sup>(</sup>۱) سورة « الأعراف » آية ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة «طه » آية ١١٥

<sup>(</sup>٣) أي لدي الحق ٠

وجدت في الحكايات أن الشيخ أبا طاهر الحرمي ، كان يركب يوما حمارا ، وقسد أمسك واحد من مريديه بعنان الحمار ، وكان يسير في السوق ، فصاح رجل يقول : هذا الشيخ زنديق . فلما سمع المريد بذلك القول أراد بدافع من غيرة ارادته لشيخه به أن يرجم الرجل ، وثار جميع أهل السوق أيضا . فقال الشيخ للمريد : اذا لزمت الصمت علمتك شيئا ، لتخلص من هذه المحن ، فصمت المريد . ولما رجعا الى الخانقاه قال للمريد : أحضر ذلك الصندوق . فلما أحضره ، أخرج منه لفافات من الرسائل ووضعها أمامه وقال له : انظر ، لقد أرسل كل شخص الى رسالة وخاطبني فيها كل بلقب ، فواحد لقبني بالشيخ الامام ، وآخر لقبني بشيخ الحرمين ، وأمثال هذا ، وهي كلها ألقاب وليست أسماء ، ولست شيئا الحرمين ، وأمثال هذا ، وهي كلما حسب اعتقاده ، ولقبني بلقب ، فان كان ذلك المسكين قد قال كل منهم كلاما حسب اعتقاده ، ولقبني بلقب ، فلماذا أثرت كل هذا العداء ؟ .

وأما من كان طريته القصد في الملامة ، وترك الجاه والرياسة ، والكف عن الانشغال بالخلق ، فانه يكون كما روى عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه ، من أنه كان قادما يوما من بستان نخل \_ في حال خلافته \_ وقد حمل على رأسه حزمة حطب ، وكان له أربعمائة غلام ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، ما هذا ؟ قال : « أريد أن أجرب نفسى » ، هذا حتى لا يمنعه جاهه بين الخلق عن أى عمل . وهذه الحكاية صريحة على اثبات الملامة ، وتوجد حكاية في هذا المعنى عن الامام أبى حنيفة ، تجدها حيث يرد ذكره في هذا الكتاب .

ويروى أيضا عن أبى يزيد أنه كان قادما من الحجاز(۱) ، فنودى فى المدينة أن أبا يزيد قسد جاء ، فخرج الناس جميعا لاستقباله وأدخلوه المدينة باكرام ، ولما انشسفل بمجاملتهم ، تخلف عن الحق وتشتت ، فلما دخل السوق ، أخرج من كمه رغيفا وأخذ فى أكله \_ وكان هذا فى شمهر رمضان \_ فرجع الناس جميعا عنه وتركوه وحده ، وكان بصحبته مريد ، فقال له : ألم تركيف أنى تركت مسألة واحدة من الشريعة فردنى المخلق جميعا ؟

<sup>(</sup>۱) « الحجاز » : جبل مهتد حل بين الغور ، غور تهامه ونجد ، وقبل سمى الحجاز حجازا لانه غصل بين الغور والشام وبين البادية ، وقال الاصمعى في كتاب جزرة العرب : الحجاز اثنتا عشرة دارا ( وذكر على رأسها المدينة وخيبر ) ، ( معجم البلدان ج ۲ ص ۲۰۶ – ۲۰۰ ) ،

وأنا على بن عثمان الجلابى ـ وفقنى الله ـ أقول : لقد كان يلزم للملامة فى ذلك الزمان فعل مستنكر ، والظهور بشىء مخالف العدادة . والآن اذا أراد رجل أن يلام ، قل له : أد ركعتين طويلتين ، أو : زاول دينك كاملا ، فأن الخلق جميعا بسمونه بالمرائى والكاذب .

وأما من كان طريقه الترك ، ويختار ما يخالف الشريعة ويقول اننى السلك طريق الملامة ، فتلك ضلالة واضحة ، وآفة ظاهرة ، وجنون صادق لله على نحو ما يوجد عليه كثيرون في هذه الأيام ، ومتصودهم من رد الخلق قبول الخلق لله يجب أن يكون الشخص أولا مقبولا من الخلق حتى يطلب ردهم ، ويظهر بفعل يردونه به ، اذ أن تكلف الرد لقبول لم يحصل ، يكون حيلة .

واتفق لى ذات مرة أن أصحب أحد هؤلاء الأدعياء البطلين ، فظهر يوما بمعاملة باطلة ، وجعل الملامة عذرا لها ، فقال له رجل : هذا ليس بشيء !! فرأيته يزفر ، فقات : يا هذا ، اذا كنت تسلك طريق المعاملة وانت صادق في هذا ، فانكار هذا الرجل لفعلك تأكيد لمذهبك ، وما دام هو يوافقك في طريقك ، فلم الخصومة والغضب ؟ وقصتك هذه أقرب الى المدعوى منها الى الملامة ، وكل من يدعو الخلق يجب أن يدعوهم بأمر له برهان من الحق ، وبرهانه حفظ السنة ، ولما كنت أرى منك ترك الفريضة ظاهرا وانت تدعو الخلق ، فان هذا الأمر يخرج عن دائرة الاسلام .

فصل: أعلم أن مذهب الملامة في هذه الطريقة ، نشره شسيخ زمانه أبو حمدون القصار(۱) ، وله في حتيقة الملامة لطائف كثيرة . ويرد عنه ، رحمة الله عليه ، أنه قال : « الملامة ترك السلامة » . واذا تعمد شخص ترك سلامته ، وأحاط نفسه بالبلايا ، وتبرأ من المألوفات والراحات جميعا \_ أملا في كشف الجلال وطلب المآل \_ حتى ييأس من الخلق برد الخلق ، ويقطع طبع ألفته منهم ، غانه كلما كان أكثر انقطاعا عنهم ، كان أكثر اتصالا بالحق . فكل ما يقبل عليه كل خلق العالم \_ وهو السلامة العرض عنه أهل الملامة ، لتكون همومهم مخالفة للهموم ، وهمتهممخالفة

<sup>(</sup>۱) كنينه : أبو صالح ، واسمه : حمدون بن أحمد بن عمارة القصار ، صحب سلم ابن الحسين الباروسى ، وأبا تراب النخشبى ، وعليا النصرابادى ، كان عالما فقيها يذهب مذهب الثورى ، مات سنة احدى وسبعين ومائتين ودنن بنيسابور ، ( أنظر ترجمته في الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ١٢٣ ، الرسالة ج ١ ص ١٠٣ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ١٣ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٣٣ ، نفحات الانس ص ٣٠ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٦٠ ) .

للهمم ، ويكونوا وجدانيين في أوصافهم ، كما روى أحمد بن فاتك (١) عن الحسين بن منصور (٢) أنه سئل : من الصوف ؟ فقال : وجداني الذات (٢) .

ويرد عن أبى حمدون أنه سئل عن الملامة غقال : أن طريقها صعب ومغلق على الخلق ، ولكنى أقول عنها شيئا ، فهى «رجاء المرجئة(٤) ، وخوف القدرية(٩) » . وتحت هذا المعنى رمز .

اعلم أن هذا الطبع لا يكون أشد نفورا من حضرة الله تعالى بشيء الا بالقدر الذي يكون كافيا لجاه الخلق ، كأن يقول عنه شخص انه رجل طيب ويمدحه ، فيهبه روحه وقلبه ، ويتخلف به عن الله تعالى ، فالخائف يجتهد دائما في أن يكون بعيدا عن موضع الخطر ، وفي هذا الاجتهاد يكون للطالب خطران : أولهما ، الخوف من حجاب الخلق ، والآخر ، منع الفعل الذي أدانه الخلق به ، فيطيلون عليه لسان الملامة ، فلا هو يركن الى جاههم ، ولا هو بقادر على أن يجعلهم مذنبين بملامته ، فينبغى للملامتي اولا ، أن يقطع الخصومة الدنيوية والأخروية عن الخلق بما يقولونه ، وأن يعمل لنجاة قلبه عملا لا هو بالكبيرة ولا بالصغيرة في الشرع ، ليرده الخلق ، حتى يكون خوفه في المعاملة كخوف القدرية ، ورجاؤه في معاملة اللائمين كرحاء المرجئة .

ولا يوجد في حقيقة المحبة شيء أطيب من الملامة ، اذ ليس لملامة الحبيب أثر على قلب الحبيب ، ولا مرور للحبيب الا على حي الحبيب ، وليس للأغيار خطر على قلب الحبيب ، لأن الملامة روضة العاشقين ، ونزهة المحبين ، وراحة المشتاتين ، وسرور المريدين ، وهذه الطائفة من الثقلين

<sup>(</sup>۱) أحمد بن ناك بن سمعيد : كنيته : أبو الفاك ، بغدادى ، صحب الجنيد والنورى، كان طميذا للحلاج وخادما له ، ( أنظر سرجمنه في نفحات الانس ص ١٥٢ ) ،

<sup>(</sup>۲) الحسين بن منصور الحلاج : من أهل بيضاء غارس ، نشأ بواسط والعراق ، وقتل ببعداد بنة تسع وثلثهائة ( ارجع الى ما ورد عن الحلاج فى القسم الاول ص ، نرجمة الحلاج فى الباب الحادى عشر ، طبقات الصوفية ص ٣٠٧ ، وفيات الاعيان ، ج ١ ص ١٤٦ ، طبقات الشعرائى ج ١ ص ١٨٨ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١٣٥ ، نفحات الانس ص ١٥٠ ، خزينة الاصفاء ج ٢ ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في الرسالة التشيرية : سنل عن الموفى فقال : وحداني الذات لا يقبله احد ، ولا يقبل أحدا ، ( أنظر الرسالة ج ٢ ص ٥٥١ ) وعلى هذا تكون المبارة السابقة لهذا القول : ويكونوا وجدانين في أوصافهم .

<sup>(</sup>٤) يقول ابن حزم ان فرق المترين بهلة الاسلام خمسة وهم : أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والمرجئة والشيعة والخوارج ، وأقرب فرق المرجئة الى أهل السنة من ذهب مذهب أبى حنينة الى أن الايمان هو التصديق باللسان والقلب معا ، أما غلاة المرجئة مطائفتان : احداهما تقول ان الايمان عقد بالقلب فقط وان أظهر الكفر والتثليت بلمهانه ، والطائفة الثانية تقول أن الايمان هو القول باللسان وأن اعتقد الكفر بقلبه ( انظر : الفصل في الملل ج ٢ ص ١١١ ، ج ٤ ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ١٢٩ ٬٠٠

مخصوصون بملامة الجسد من اجل سلامة القلب ، ولم تكن لأى أحد من الخلائق المقربين والكروبيين والروحانيين هذه الدرجة ، ولم تكن هذه المرتبة أيضا لمن كانوا من الزهاد والعباد أعيان الخلق من الأمم السابقة الالهذا الفريق من هذه الأمة ، الذين سلكوا طريق انقطاع القلب .

أما عندى ، فطلب الملامة عين الرياء ، والرياء عين النفاق ، لأن المرائى يسلك الطريق الذى يقبله الخلق ، والملامتى يسلك بالتكلف الطريق الذى يرده الخلق . وهذان الفريقان ظلوا فى الخلق ولا مخرج لهم منهم ، حتى تكون طائفة قد خرجت بهذه المعاملة ، والأخرى خرجت بتلك . ولا يخطر على قلب الفقير غير حديث الحق ، وحين يقطع قلبه عن الخلق يكون فارغا من هذين المعنيين ، ولا يقيده شىء .

وقد اتفقت لى ذات مرة صحبة أحد الملامتية فى ما وراء النهر ، وعندما تملكنى فى الصحبة حال من البسط قلت له : يا أخى ! ما مرادك من هذه الأفعال المشوشمة ؟ قال : خلو الخلق منى . فقلت له : هؤلاء الخلق كثير ، ولن تجد العمر والزمان والمكانة لاخلاء الخلق منك ، فاخل أنت نفسك من الخلق لتخلص من هذه المشاغل ! ويوجد فريق منشغلون بالخلق ويظنون أن الخلق مشغولون بهم . أن أحدا لايراك ، فلا تر أنت نفسك ! وآفة حالك من عينك . ثم ، ما شأنك بالغير ؟ من يلزمه طلب الشفاء من الاحتماء ويطلبه من الغذاء ، فليسمن الناس .

وهناك أيضا جماعة يمارسون الملامة لرياضة النفس ، لتتأدب نفوسهم باحتقار الخلق لهم ، وينتصفون منها ، لأن أطيب أوقاتهم ما يجدون فيه نفوسهم في البلاء والمهانة .

ویروی عن السید ابراهیم بن ادهم رحمه الله انه سئل: ارایت نفسك قد بلغت المراد أبدا ؟ قال: نعم ، رایت ذلك مرتین: مرة ، كنت قد ركبت سفینة لم یعرفنی بها احد ، وكنت البس خلقا ، وقد طال شعری ، وكنت علی حال كان أهل السفینة معه یسخرون منی ویهزأون بی ، وكان مع القوم مهرج یأتی الی كل لحظة ویشد شعری وینتزعه منی ، ویستخف بی علی سبیل السخریة ، وكنت أجد نفسی علی مرادی ، وأفرح بذل نفسی ، الی أن بلغ السرور یوما غایته بأن قام المهرج وتبول علی !

والمرة الثانية : أنى بلغت قرية فى مطر عظيم ، وقد غلبنى برد الشتاء وابتلت المرقعة على جسدى ، فوصلت الى مسجد فلم يدعونى ادخال هناك . وقصدت مسجدا ثانيا وثالثا حتى عجزت ، وعصف بى البرد ،

غدخلت فى موقد حمام ، وبسطت ذيلى على النار ، وتصاعد الدخان من تحتى فاسود ثوبى ووجهى ، فبلغت مرادى فى تلك الليلة .

وقد وقعت لي أنا على بن عثمان الجلابي - وفقني الله - واقعة ذات مرة ، وقمت بكثير من المجاهدة على أمل أن تحل تلك الواقعة ، فلم تحل . وكانت قد وقعت لى مثل تلك الواقعة من قبل ، غأقمت مجاورا على قبر الشيخ أبي يزيد ( البسطامي ) الى أن حلت ، فقصدت هنالك هذه المرة أيضًا ، وبقيت على قبره مجاورا ثلاثة أشبهر ، وكنت أغتسل كل يوم ثلاث مرات ، وأتوضا ثلاثين مرة ، أملا في كشف تلك الواقعة ، فلم تحل البتة . ونهضت وذهبت الى خراسكان(١) ، وبلغت في الليك قصرية في ولاية « كمشى »(٢) حيث توحد خانقاة بها حماعة من المتصوفة ، وكنت وفقا للسنة المتبعة ، أرتدى مرقعة خشنة ، ولم يكن معى من آلة أهل الرسم غير عصا وركوة ، وبدوت حقيرا جدا في اعين تلك الجماعة ، ولم يعرفني منهم أحد ، وأخذ كل منهم يقول للآخر اني لسب منهم ، وكان ذلك حقا لأنى لم اكن منهم ، ولكن كان لابد من قضاء تلك الليلة في ذلك المكان! وفي تلك الليلة أجلسوني على سطح ، وذهبوا هم الى سطح أعلى ، واجلسوني على ارض جافة ووضعوا أبامي خبزا عفنا ، وكانت تصل الى رائحة الأحسية التي كانوا يأكلونها ، واختذوا يسخرون منى من ذلك السطح العلوى ، فلما فرغوا من الطعام أخذوا يأكلون الخربوزج(٢) ، ويلقون بقشرة فوق رأسي على سبيل المزاح . وكنت أتحمل استخفافهم راضيا واقول: يا الهي ، لو لم يكونوا يرتدون ثياب أحبائك لما تحملت منهم هذا . وكلما ازدادت سخريتهم بي ازداد قلبي سرورا ، حتى حلت واتمعتى بتحمل هذا العبء . وأدركت في الحال لماذا أنسح المشايخ ــ رحمهم الله \_ للجهال طريقا بينهم ، ويحتملون عبئهم .

هذه هي أحكام الملامة كاملة أوضحتها . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>۱) « خراسان » : بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق ، وآخر حدودها مما يلى البند طخارستان وغزنه وسجستان وكرمان وليس ذلك منها انما هو اطراف حدودها ، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهي كانت قصبتها وبلغ وطالقان ونسا وابورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نُهر جيمون ، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا سنة ٣٠ في أيام عثمان ، ونيسابور أكبر مدن خراسان وقد صارت عاصمة هذا الاقليم منذ اتخذها أمراء الطاهريين عاصمة لهم ( معجم البلدان ج ٢ ص ٩٠٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۲) کین : « توبس » : کورة واسعة تشتمل علی مدن وقری ومزارع وهی فی ذیل جبال طبرستان وقصبتها دامغان وهی بین الری ونیسابور ، ومن مدنها الشمیرة بسطام ( معجم البلدان ج ؟ ص ۲۰۳ ) ،

<sup>(</sup>٣) المحربوزج معرب ( خربوزه ) نوع من أنواع الشمام حلو المذاق جدا وقوامه من الداخل أصلب من الشمام وأبيض اللون ، أما لون تشره من الخارج فأغبر تغلب عليه الخضرة الداكنة العفرة ، وأجود أنواعه بأصفهان .

### الباب السابع باب نى ذكراً تُمترم من الصحابة والتابعير وأبّاع التابعين رضى الله عنهم أجمعين

والآن أذكر طرفا من أحوال ائمتهم من الصحابة الذين كانوا هداة لهم وقدوتهم في المعاملة ، وأنفاسهم وقوادهم في الأحوال بعد الأنبياء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم ، ليكون تأكيدا لاثبات مرادك أن شاء الله تعالى عز وجل .

منهم شيخ الاسلام وبعد الانبياء خير وافضل الانام ، خليفة النبى ، واماموسيد اهلالتجريد، وهادى أرباب التفريد ، والبعيد عنالآفات النفسية، ( أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق(۱) ) رضى الله عنه ، صاحب الكرامات المشهورة ، والآيات والدلائل الظاهرة في المعاملات والحقائق . وقسد ذكرطرف من احواله في باب التصوف ويعده المشايخ مقدم أرباب المشاهدة ، لقلة حكاياته ورواياته ، ويعدون عمر رضى الله عنه مقدم أرباب المجاهدة ، لصلابته ومعاملته .

<sup>(</sup>۱) اسمه عبد الله ، واسم أبيه ، أبو قطافة عثمان ، وكان اسم أبى بكر فى الجاهلية ، عبد الكعبة ، نسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، ولتبه عتيقا ، ويقال لتب عتيقا لجماله ، ويقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : انت عتيق من النار ، وسمى صديقا ، لتصديقه خبر الاسراء ، فهو : عبد الله ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النشر بن كنانة ، وينسب أبو بكر الى تيم قريش نيقال له التيمى ، وهو يلتقى مع الرسول عليه السلام عند مرة بن كعب ،

وكان أول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به من أصحابه على بن أبى طالب ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر ، وبويع أبو بكر في اليوم الذي قبض غيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستيفة بنى ساعده بن كعب بن الخزرج ، ثم بويع بيعة العامة ، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشبهر وتسع ليال ، مات في جهادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ، دنن مع النبي صلى الله عليه سلم في بيت عائشة ابنته زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ، والصوفية يعدون أبا بكر أمامهم وقدوتهم في التجريد ، يقول أبو بكر الواسطى «أول لمسان أبى بكر رضى الله عنسه اشارة فاستفرج منها أعلى الفهم لطائف توسوس فيها العقلاء ، ويقول السراج في شرح تول الواسطى : أنه يشير بهذا الى قول أبى بكر ، عندما سنائه النبي صلى =

ومسطور في الأخبار الصحاح ، ومشهور بين أهل العلم ، أن أبا بكر حين كان يصلى بالليل ، كان يقرأ القرآن بصوت خنيض ، وكان عمر عندما يصلى ، يقرأ بصوت جهير ، وسأل الرسول عليه السلام أبا بكر : لم تقرأ بصوت خنيض ؟ قال : « أسمع من أناجى » فأنا أعرف أنه غير بعيد عنى ، ويستوى لدى سمعه الخفيض والجهيره . وسال عمر ، فقال : « أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان » ، فدل هدذا ( عمر ) على فقال : « أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان » ، فدل هدذا ( عمر ) على المجاهدة ، وذاك ( أبو بكر ) على المشاهدة . ومقام المجاهدة في جنب مقام المجاهدة مثل قطرة في بحر ، ولهذا السبب قال النبي عليه السلام لعمر : المشاهدة مثل قطرة في بحر ، ولهذا السبب قال النبي عليه السلام لعمر : كان به عز الاسلام حسنة من حسنات أبي بكر ، فانظر كيف يكون العالمون ؟ !!

يرد عنه أنه قال : « دارنا فانية ، وأحوالنا عارية ، وأنفاسنا معدودة ، وكسلنا موجود » .

فعمارة الدار الفانية من الجهل ، والاعتماد على الحال العارية من البله ، وتوطين القلب على الأنفاس المعدودة من الففلة ، وتسمية الكسل بالدين من الغين ، لأن ما هو عارية يسترد ، وما هو عابر لا يبقى ، وما يأتى تحت العدد ينتهى ، وليس للكسل دواء .

وقد بين لنا رضى الله عنه أنه لا خطر للدنيا والدنيوى حتى ينبغى شمغل الخاطر بهما ، لأنك أذا شمغلت بالفانى حجبت عن الباقى ، ولما صارت النفس والدنيا حجابا للطالب عن الحق ، أعرض أحباؤه عنهما . ولما عرفوا أن الدنيا عارية ، والعارية ملك الآخر ، كفوا عن التصرف في ملك الآخرين .

ويرد عنه أيضا أنه رضى الله عنه قال في مناجاته : « اللهم أبسط لى الدنيا وزهدنى فيها » وتحت هذا رمز يعنى : أعطنى الدنيا أولا لأشكر ، ثم وفقنى لكى أكف عنها وأعرض عنها من أجلك ، لأكون قد أدركت درجة

الله عليه وسلم : ايش خلفت لعيالك ؟ قال : الله ورسوله ، فهى اشارة جليلة
 لأهل التوحيد في حقائق التجريد .

وحكى عن الجنيد البغدادى ، أنه قال : أشرف كلمة في التوحيد قول أبى بكر : سبحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته » .

<sup>(</sup> أنظر المعارف ص ٧٧ — ٧٧ ) تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٦ — ١١٧ ) مروج الذهب ج ١ ص ١١٦ ) اللمع ص ١٦٨ ) طبقات الشعراني ج ١ ص ١٤ ) خزينة الاصفياء ج ١ ص ٧ — ٩ ) ٠ خزينة الاصفياء ج ١ ص ٧ — ٩ ) ٠

الشكر والانفاق ، وكذلك مقام الصبر ، وحتى لا اكون مضطرا في الفقر ، فيكون الفقر لي باختياري .

وهذا رد شميخ المعاملة الذى قال: من يكون فقره اضطرارا فهو أتم ممن يكون فقره اختيارا ، لأنه اذا كان فقره اضطراريا كان هو صنعة للفقر ، واذا كان فقره اختيارا كان الفقر صنعة له ، وعندما يكون كسبه منقطعا عن جلب الفقر فانه يكون أفضل من أن يجعله لنفسه درجة بالتكلف .

ونقول: ان صنعة الفقر تكون أظهر عند من تستولى ارادتها على قلبه في حال الغنى ، الى حد أن يصرف عن محبوب آدم وذريته ، الا وهو الدنيا ، وليس ذلك الذى تستولى على قلبه في حال الفقر الرغبة في الغنى الى حد أنها تدفعه الى أعتاب الظلمة والسلاطين من أجل المال ، فصنعه الفقر هي الانتقال من الغنى الى الفقر ، لا طلب الرياسة في الفقر .

والصديق الأكبر رضى الله عنه \_ وهو المقدم على كل الخلق بعد الأنبياء ولا يجوز أن يتقدمه أحد \_ قد قدم الفقر الاختيارى على الفقر الاضطرارى . وكل مشايخ المتصوفة على هـذا ، الا ذلك الشيخ الذى ذكرنا حجت ومقالته ورددنا عليه ، ثم ان الصديق الأكبر أكد هذا ، ودلل عليه بالدليل الواضح .

روى عنه الزهرى أنه حين بويع بالخلافة ، اعتلى رضى الله عنه المنبر وخطب ، وقال فى أثناء الخطبة : « والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولاليلة قط ، ولا كنت فيها راغبا ، ولا سألتها الله قط فى سر ولا علانية ، وما لمى فى الامارة من راحة » .

وحين يوصل الله عز وجل العبد الى كمال الصدق ، ويكرمه فى محل التمكين ، غانه ينتظر وارد الحق ليرى على أى صفة يجىء ويمضى عليها ، غاذا جاء الأمر له بالفقر يكون فقيرا ، واذا جاء الأمر بالفنى يكون غنيا ، فلا يتصرف فى هذا ولا يختار ، كما فعل الصديق رضى الله عنه فى البداية . ولا يكون له غبه أيضا الا التسليم ، كما فعل فى النهاية ، فبه اقتداء هذه الطائفة فى التجريد والتمكين ، والحرص على الفقر ، وترك الرياسة ، من بعد أن أصبح املم دين المسلمين عامة ، وامام أهل هذه الطريقة خاصة ، رضى الله عنه .

ومنهم : قائد أهل الايمان وفقير أهل الاحسان ، امام أهل الحقائق ،

وغريق بحر المحبة ، أمير المؤمنين (( أبو حفص عمر بن الخطاب(١) )) رضي الله عنه ، صاحب الكرامات المشهورة والفراسات المذكورة ، خصه الله بالفراسة والصلابة ، وله لطائف في هذه الطريقة ، وحقائق في هذا المعني، كما قال عليه السلام: « الحق ينطق على لسان عمر (٢) » . وقال أيضا عليه السلام : « قد كان في الأمم محدثون فان يك في أمتى فعمر(٣) » ٠ وله في هذه الطريقة رموز لطيفة كثيرة لا يمكن حصرها كلها في هذا الكتاب .

ويرد عنه أنه قال: « العزلة راحة من خلطاء السوء » . والعزلة على نوعين ، أولهما: الاعراض عن الخلق ، والآخر: الانقطاع عنهم .

(۱) هو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وينسب الى عدى فيقال المعدودي ، ويكنى أبا حفص ، وكان يدعى الفاروق لأنه أعلن الاسلام ونادى به والناس يخفونه ، ففرق بين الحق والباطل ، وكان المسلمون يوم أسلم تسعة وثلاثين رجلا وامرأة بمكة فكملهم عمر أربعين . وقال أبن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . عهد اليه أبو بكر واستخلفه بعده . وكان أول عمل قام به ، رد سبايا أهل الردة الى عشائرهم وقال : انى كرهت أن يصير السبى سنة على العرب . وحج بالناس عشر سنين متوالية ، ثم صدر الى المدينة ، فقتله ( فيروز أبو لؤلؤة ) غلام المغيرة بن شعبة في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ، وقبر في حجرة عائشة رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بحر رضى الله عنهما . وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال .

سن عمر قيام شهر رمضان وكتب بذلك الى البلدان ، سمى أمير المؤمنين ، وكان يسمى خليفة رسول الله . وكتب اليه أبو موسى الاشعرى « لعبد الله عمر أمير المؤمنين » وجرت عليه . كان في وجهه خطان من كثرة البكاء ، وكان يحب الصلاة في وسط الليل ، وكان يمر بالآية في ورده فتخنقه العبرات فيبكى حتى مسقط

ثم یلزم بیته حتی یعاد ، یحسبونه مریضا ،

كان في أعلى درجات الصديقين وظهرت عليه دلائل ذلك ، وهو ما ذكر عنه من أنه كان يخطب نصاح نقال في وسط خطبته : يا سارية الجبل ! وسارية في عسكر على باب نهاوند ، نسمع صوت عمر رضى الله عنه وأخذ نحو الجبل وظفر بالعدو ، وقيل لسارية : كيف علمت ذلك ؟ قال : سمعت صوت عمر رضى الله عنه يقول : يا سارية! الجبل! الجبل! وكان رضى الله عنه يقول: لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبال أيهما ركبت •

ويتول السراج : لأهل المحتائق أسوة وتعلق بعمر ، رضى الله عنه ، بمعانى . خص بذلك عمر من اختياره لبس المرقعة والخشونة ، وترك الشهوات واجتناب الشبهات ، واظهار الكرامات ، وقلة المبالاة من لائمة الخلق عند انتصاب الحق ، ومحق الباطل ، ومساوات الاقارب والاباعد في الحقوق ، والتمسك بالأشد في الطاعات وغير ذلك مما روى عنه وبيانه يطول .

( أنظر ترجمته في : المعارف ص ٧٧ -- ٨٢ ) اليعقوبي ج ٢ ص ١١٧ -- ١٣٩ ) مروج الذهب ج ١ ص ٤١٦ ، اللمع ص ١٧٣ - ١٧٥ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٤ ــ ١٥ ، خزينة الاصفياء جـ ١ ص ٩ ــ ١٣ ) .

رواه الحكيم عن الفضل بن عباس : « الحق بعدى مع عمر حيث كان » ( شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٢٥٩ ) ٠

(٣) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة : « قد كان فيما مضى تبلكم من الأمم أناس محدثون فان لك في أمتى أحد منهم فهو عمر بن الخطاب ( شرح الجامع الصفير ج ۲ ص ۱۹۲) ٠

والاعراض عن الخلق هو اختيار مكان خال ، وتجنب صحبة الأجناس بالظامه ، والركون الى النفس لرؤية الأعمال ، وتخليص النفس من مخالطة الناس ، وتأمين الخلق من شرك .

أما الانقطاع عن الخلق فيكون بالقلب ، وليس لصفة القلب أى تعلق بالظاهر ، فحين ينقطع الشخص بقلبه عن الخلق وصحبتهم ، لا تكون له دراية بالمخلوقات حتى يستولى التفكير فيهم على قلبه، ومن ثم فان هذا الشخص وان يكن بين الخلق ، فانه يكون وحيدا ، وتكون همته فريدة عنهم . وهذا مقام عال وبعيد جدا وصحيح . وكانت هذه صفة عمر رضى الله عنه ، الذى أشسار الى راحة العزلة ، وان كان بالظاهر في ولاية الامارة والخالفة .

وهذا دليل على أن أهل الباطن وان خالطوا الخلق في الظاهر ، غان قلوبهم تكون متعلتة بالحق ، ويكونون راجعين اليه في كل حال ، ويعدون ذلك القدر من صحبتهم للخلق بلاء من الحق . وهم لا يتحولون عن الحق تعسالي بصحبتهم للخلق ، لأن الدنيا لا تصفوا أبدا لأحباب الحق ، ولا تهنأ أحوالها ، كما قال عمر رضى الله عنه : « دار اسست على البلوى بلا بلوى محال » .

وكان عمر رضى الله عنه من خواص أهل الرسول عليه السلام واصحابه ، وكان متبولا في حضرة الحق تعالى بجميع أنعاله ، الى حد أن جاء جبريل عليه السلام عندما أسلم عمر وقال للرسول عليه السلام: «يا محمد قد أستبشر أهل السماء اليوم باسلام عمر » . وبه اقتداء هذه الطائفة في لبس المرتعة والصلابة في الدين من بعد أن صار رضى الله عنه الماما للخلق في كل شيء .

ومنهم أيضا: جوهر كنز الحياء ، وأعبد أهل الصفاء ، والمتعلق بأعناب الرضا ، والمتمكن على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه : (( أبرى عمرو عثمان بن عفان(۱) )) رضى الله عنه . ذو النضائل الواضحة ، والمناقب الظاهرة في جميع المعانى .

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن عنان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ابن كلاب بن مرة ، ويجقع نسبه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عبد مناف ، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه : رقية وأم كلثوم ، سمى ذا النورين لجمعه بينهما ، وهو من المهاجرين الأولين ، هاجر الى الحبشة وهاجر الى الدينة ، اشترى بثر رومة فى المدينة ، وكان ليهودى يبيع ماءها للمسلمين ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من يشترى رومة فيجعلها للمسلمين بصرب بدلوه فى دلائهم وله بها مشرب فى الجنة ؛ فأتى عثمان اليهودى فساومه بها فأبى أن يبيعها كلها ==

ويروى عبد الله بن رباح وأبو قتادة - رضى الله عنهما - أنه فى يوم حرب الدار ، كنا عند عثمان رضى الله عنه ، فلما اجتمع الغوغاء على بابه ، شهر غلمانه السلاح ، فقال لهم : عثمان : كل من لا يخلع السلاح فهو حر منى ، وخرجنا خوفا على انفسنا ، فلاح الحسن بن على فى الطريق ، ورجعنا معه ، ودخلنا على عثمان لنرى لم أقبل الحسن رضى الله عنه ، فلما دخل الحسن ، حياه وعزاه على تلك البلية ، وقال : يا أمير المؤمنين ! أنا لا أستطيع أن أسل السيف على المسلمين بدون أمرك وأنت امام القوم ، فمرنى أن أدفع عنك بلاء هؤلاء القوم ، فقال له عثمان : « يا ابن أخى ! ارجع واجلس فى بيتك حتى يأتى الله بأمره ، فلل حاجة لنا فى اهراق الدماء » .

وهذا علامة التسليم في حال ورود البلاء ، في درجة الخلة ، كما حدث لابراهيم عليه السلام عندما الشعل النمروذ النار وألقى به فيها ، فقد جاءه جبريل عليه السلام وقال : « هل لك من حاجة » قال : « أما اليك ، فلا » فقال : فسل الله . قال : « حسبى من سؤالى علمه بحالى » ، فعثمان في مكان الخليل ، والغوغاء في مكان النار ، والحسن في مكان جبريل . ولكن ابراهيم عليه السلام قد نجا من البلاء ، وعثمان رضى الله عنه هلك في البلاء .

ناشترى نصنها باثنى عشر ألف درهم فجعله للمسلمين • فكان يوم له ويوم لعثمان • فاذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين • فقال اليهودى لعتمان : أفسدت على فاشتر النصف الآخر فاشتراه بثمانية آلاف درهم • بويع فى غرة محرم سنة أربع وعشرين وهو ابن تسع وستين سنة • وكانت

بويع في غره محرم سنة أربع وعمرين وهو أبن للسنة الأولى ، حوصر أربعين أيامه اننتى عشرة سنة وحج بالناس أيامه كلها الا السنة الأولى ، حوصر أربعين يوما وقتل في ذى الحجة سنة خمس وثلاثين ، وقيل أن الذين قتلوه : محمد بن أبى بكر ، ومحمد بن أبى خذبفة وأبن حزم ، فلما دخلوا عليه من دار بنى حزم ضربه أحدهم، شقص في وجهه فسال الدم على المصحف في حجره ، ثم أخذ محمد ابن أبى بكر بلحيته ، ، . ودفن بالبقيع ليلا وأخفوا قبره ،

ويتول السراج ان عثبان رضى الله عنه خص بالتبكين ، والتبكين من أعلى مرانب المحققين ، ومما يتعلق به أهل الحقائق بعثمان ، ما روى عنه من أنه حمل حزمة حطب من بعض بساتينه ، وكان له عدة ممالك ، فقيل له : لو دغعتها الى بعض عبيدك ؟ فقال : انى قد استطعت أن أفعل ذلك ، ولكن أردت أن أجرب نفسى هل يعجز عن ذلك وهل تكره ذلك ؟ فدل على أنه كان لا يدع افتقاد نفسه ، وكان يفتقد رياضة نفسه لئلا يسكن الى ما جمع المه من الاموال لانه ليس في ذلك كغيره .

ومما يدل على مخصيصه بالتمكين والثبات والاستقامة ما روى عنه أنه يوم قنل لم يبرح موضعه ، ولم يأذن لاحد بالقبال ، ولا وضع المصحف من حجره الى أن قتل ، رضى الله عنه ، وسال الدم على المصحف وتلطخ بالدم ووقع الدم على موضع الآية : « نسيكنيكم الله وهو السميع العليم » .

<sup>(</sup> انظر ترجمته في المعارف ص ۸۲ ــ ۸۵ ) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۳۹ ــ ۱۵۲ ) مروج الذهب ج ۱ ص ۱۳۹ ) اللمسع ص ۱۷۲ ــ ۱۷۸ ) طبقات الشسعراني ج ۱ ص ۱۵ ) خزينة الاصنياء ج ۱ ص ۱۳ ــ ۱۰ ) .

وللنجاة تعلق بالبقاء ، وللهلاك تعلق بالفناء ، وقد ذكرت طرفا من الحديث في هذا المعنى من قبل .

فاقتداء هذه الطائفة بعثمان رضى الله عنه فى بذله المال والحياة ، والتسليم فى الأمور ، والاخلاص فى العبادة ، وهو على الحقيقة امام حق فى الحقيقة والشريعة ، وطريقته فى المحبة ظاهرة ، وبالله التوفيق ،

● ومنهم ابن عم المصطفى ، وغريق بحر البلاء ، وحريق نار الولاء ، وهدرة الأولياء والأصفياء ، (( أبو الحسن على بن أبى طلب(١) )) كرم الله

(۱) هو على بن أبى طالب بن عبد الطلب بن عاشم بن عبد مناف ، ويكنى أبا الحسن ، ابن عم الرسوم عليه السلام وزوج ابنته فاطهة ، بويع بيعة العامة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد متتل عثمان بأربعة أيام ، وبايع له بالمدينة طلحة والزبير ، وسار الى البصرة سنة ست وثلاثين وفيها كانت واقعة الجمل بينه وبين طلحة والزبير وعائشة ، وتتل طلحة وعزم من كان معهم ، ورجمع الزبير فقتل بوادى السباع ، وأحيط بعائشة فأخذت ، ودخل على البصرة فبايعه أهلها ، وأرسل عائشة الى المدينة ووجه معها سبعين امرأة من عد القيس فى ثياب الرجال حتى وافوا بها المدينة ، ثم انصرف على بعد ذلك الى الكوفة واستعمل على البصرة عبد الله بن عباس ، وتهيأ لحرب معاوية فسار بأعل المراق ، وأقبل معاوية في أهل الشام ومن اتبعه فكانت موقعة صعين ثم الحكان ، ولم يزل فى حرب الى أن قتل رحمه الله ولم يحج لشغله بالحروب ، وكان مقتله فى رمضان سنة أربعين ، وقاتله عبد الرحمن بن ملجم ، ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة فى قصر الابارة ، وكانت ولايته خمس سنين الا ثلاثة اشهر ،

ويقول السراج : لامر المؤمنين على رضى الله عنه خصوصية من بين جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعانى جليلة واشارات لطيئة ، والمناظ مغردة ، وعبادة وبيان للتوحيد والمعرفة والايمان ، والعلم وغير ذلك ، وخصال شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصوفية : من ذلك أنه سئل : بم عرفت ربك ؟ نقال : عرفنى نفسه ، لا تشبه صوره ، ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس ، قريب في بعسده ، بعيد في قربه ، نوق كل شيء ولا يقال شيء تحته ، وتحت كل شيء ولا يقال شيء نوقه ، امام كل شيء ولا يقال شيء أمامه ، داخل في الاشياء لا كشيء ولا من شيء ولا في شيء ولا بشيء ، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره .

وسأله رَجل عن الآيمان فقال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد ، فوصف كل واحد منها على عشر متامات ، فان صح ذلك عنه فهو أول من تكلم في الاحوال والمقامات .

وذكر عنه أنه وقف على باب خزانة الأموال وقال : يا صفراء ويا بيصاء غرى غرى ، ويقال أنه كان أذا جاء وقت الصلاة ينزلزل ويتغير لونه ، نيقال له : مالك ياأمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانه عرضها الله تعالى على السماوات والارض والجبال غابين أن يحملنها وأسفتن منها وحملها الانسان ، فلا أدرى أحسن أداء ما احتملت أم لا ؟

وكان رضى الله عنه بتول : القلوب أوعبة وخبرها أوعاها ، ويقول : التتوى هي نرك الاصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة ،

وكان الجنبد يقول : رضوان الله عليه أمير المؤمنين على لولا انشفاله بالحروب لأغادنا من علمنا هذا معانى كتيرة ، ذاك امرؤ أعطى العلم اللدنى ، والعلم اللدنى هو العلم الذى خص به الخضر عليه السلام ،

( انظر : المعارف ص ۸۸ - ۹۰ ، تاريخ اليعتوبي ج ٢ ص ١٥٤ - ١٨٩ ، مروج الذهب ج ٢ ص ١٠٤ ) طبقات الشعراني ج ١ ص ١٥٠ - ١٨١ ) طبقات الشعراني ج ١ ص ١٥ - ١٧ ) ٠

وجهه . وله في هذه الطريقة شأن عظيم ،ودرجة رفيعة . وكان له حظ تام في دقة التعبير عن أصول المقائق الى حد أن قال الجنيد رحمه الله : «شيخنا في الأصول والبلاء على المرتضى » رضى الله عنه .

أى أن عليا رضى الله عنه هو امام هذه الطريقة فى العلم والمعاملة ، فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم الأصول ، ويسمون تحمل اللاء فيها بالمعاملات .

ويحكى أن رجلا ذهب اليه وقال له: يا أمير المؤمنين! أوصنى . فقال له:

« لا تجعلن أكبر شغلك بأهلك وولدك ، غان يكن أهلك وولدك من أولياء الله ، غان الله لا يضيع أولياءه ، وإن كانوا أعداء الله ، غما همك وشعلك لأعداء الله » .

وهذه المسألة تتعلق بانقطاع القلب عما دون الحق جل جلاله ، لأنه يحفظ عباده كما يريد متى كان يقينهم صادقا ، كما ترك موسى عليه السلام ابنه شعيب عليه السلام في حال قاسية وأسلم أمرها لله ، وكما حمل ابراهيم هاجر واسماعيل عليهما السلام الى واد غير ذى زرع ، وأسلم أمرهما لله جل جلاله ، ولم يجعلاهما أكبر شعلهما ، وربطا قلبيهما بالحق تعالى حتى تحتق مرادهما في الدنيا والآخرة في حال انعدام المراد ، بتسليم الأمور لله عز وجل .

وهذا شبيه بما قاله على كرم الله وجهه لسائل كان قد سأله: ما أطهر الكسب ؟ قال: « غناء القلب بالله » .

وكل قلب يكون غنيا بالله تعالى لا يصيره عدم الدنيا فقيرا ، ووجودها لا يسره ، وترجع حقيقة هذا الى الفتر والصفوة ، وقد مر ذكرهما ، فأهل هذه الطريقة يقتدون به فى حقائق العبارات ودقائق الاشارات ، والتجرد عن معلوم الدنيا ، والنظر فى تقدير الحق .

ولطائف كلامه أكثر من أن تحصى ؛ ومنهجى في هذا الكتاب هو الاختصار، وبالله التونيق .

# الباب الثامن باب فی دکرائمتهم من آهل البیت

وأهل بيت النبى عليه السلام هم أولئك الذين اختصوا بطهارة الأصل ، ولكل منهم في هدده المعانى قدم راسخة ، وكانوا كلهم قدوة هذه الطائفة ، الخواص منهم والمعوام ، وأبين طرفا من أحوال طائفة منهم ، أن شاء الله عز وجل .

• منهم فلذة كبد المصطفى ، وريحانة قلب المرتضى ، وقرة عين الزهراء : (( أبو محمد الحسن بن على (۱) )) كرم الله وجهه ، كان ذا نظر صائب في هذه الطريقة ، وحظ وافر في دقائق العبارات ، الى حد أنه عندما أوصى قال : « عليكم بحفظ السرائر فان الله تعالى مطلع على الضمائر » .

وحقيقة هذا أن العبد مخاطب بحفظ الأسرار مع الحق ، وحفظ الأظهار من مخالفة الجبار .

(۱) كان يكنى أبا محمد ، بويع بعد وناة أبيه فى رمضان سنة أربعين ، ووجه عماله الى المصواد والجبل ، ودعا بعبد الرحمن بن ملجم وقتله ، وقدم معاوية العراق ، وكان الحسن عليلا وقد تغرق عنه أصحابه غلما رأى أنه لا قوة به ، صالح معاوية ، وصعد المنبر وقال : « أيها الناس ! ان الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بأخرنا ، وقد سالمت معاوبة ، وأن أدرى لعله غتنة لسكم ومتاع الى حين » ، ودخل معاوية الكوفة بعدد صحصلح الحسن ، ومات الحسن فى ربيع الاول سحة احدى وأربعين وهو ابن خمس وخمسين سنة ، ودفن بالبتيع مع أمه غاطمة بنت رسول الله عليه وسلم ، وبقى خلينة بالحجاز واليمن والعراق نحو سبعة است.

ويتال ان معاوية حرض عليه امرأته جعدة بنت الاشعث بن تيس ، ندس اليها انك ان احتلت في تتل الحسن وجهت اليك بمائة ألف درهم وزوجتك يزيد : فكان ذلك الذي بعثها على سمه ، نلما مات وفي لها معاوية المال وأرسل اليها : أنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لونينا لك بنزويجه .

كان رضى الله عنه يتول : أنى لاستحى من ربى عز وجل أن القاه ولم أمش اللى بيته نمشى عشرين مرة الى مكة من المدينة على رجليه ، وكانت الجنائب تقاد معه ، وخرج من ماله لله تعالى مرتين ، وكان اذا اشترى احد حائطا ثم انتقر اللبائع يرد عليه الحائط ويردنه بالثمن معه ، وما قال قط لسائل : لا ، ولما نزل الموت به بعد شربه السم ، قال أخرجوا فراشى الى صحن الدار ، فأخرج ، فقال : اللهم انى أحتسب نفسى عندك فائل لم أصب بمثلها ، ثم قبض ،

(انظر: المعارف ص ۹۲) اليعقوبي ج ٢ ص ١٩١) مروج الذهب ج ٢ ص ٥٠ \_ ٥٠ - ٣٥) طبقات الشعراني ج ١ ص ٢١) .

ويرد عنه أنه عندلها غلب شهان القدرية ، وتشتت مذهب الاعتزال في الدنيا ، كتب الحسن البصرى رضى الله عنه الى الحسن بن على رضى الله عنهما ، كتابا قال فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليك يا ابن رسول الله وقرة عينه ورحمة الله وبركاته ، أما بعد ، فانكم معشر بنى هاشم كالفلك الجارية فى اللجج ، ومصابيح الدجى ، وأعلام الهدى ، والأئمة القادة الذين من تبعهم نجا كسفينة نوح المشمونة التى يأول اليها المؤمنون ، وينجو فيها المتمسكون ، فما قولك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حيرتنا في القدر ، واختلافنا في الاستطاعة ؟ لتعلمنا بما تأكد عليه رأيك ، فانكم ذرية بعضها من بعض ، بعلم الله علمتم ، وهو الشاهد عليكم ، وأنتم شهداء الله على الناس ، والسلام » .

### وعندما وصل الكتاب كتب الجواب:

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ، فقد انتهى الى كتابك عن حيرتك وحيرة من زعمت من أمتنا ، والذى عليه رأيى أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر ، ومن حمل المعاصى على الله فقد فجر ، أن الله لا يطاع باكراه ولا يعصى بفلية ، ولا يهمل العباد من الملكة ، لكنه المالك لما ملكهم والقادر على ما غلبه قدرتهم ، فأن ائتمروا بالطاعة لم يكن لهم صادا ولا لهم عنها مثبطا ، فأن أتوا المعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها ، فعل ، وأن لم يفعل فليس هو حملهم عليها أجبارا ولا الزمهم أياها أكراها ، باحتجاجه عليهم أن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل الى أخذ ما دعاهم الله وترك ما نهاهم عنه ، ولله الحجة البالغة ، والسلام » .

أى أن انكار التقدير مذهب القدر ، وحمل المعاصى على الله مذهب الجبر ، غالعبد مختار فى كسبه بقدر ما حباه الله عز وجل من استطاعة ، والدين بين الجبر والقدر .

ولم يكن مرادى من هذا الكتاب أكثر من كلمة ، غير أنى أوردته كله لأنه غاية فى الفصاحة والعذوبة . وقد أوردت كل هذا لكى أبرهن على أنه رضى الله عنه كان فى علم الحقائق والأصول الى حد أن اشارة الحسن البصرى ــ مع علو مكانته فى العلم ــ كانت اليه .

ووجدت في ثلحكايات أن اعرابيا جاء من البادية ، وكان جالسا على بابه في الكوفة ، نسبه وسب أمه وأباه ، ننهض وقال له : يا أعرابي ،

اذا كنت جائعا يحضر لك الطعام ، واذا كنت ظمآنا يؤنى لك بالماء ، والا صاذا الم بك ؟ وكان الاعرابي يقول له: أنت كذا ، وأمك كذا ، وأبوك كذا . فأمر الحسن رضى الله عنه غلامه فأحضر بدرة دنانير ، وقال له: فيها الاعرابي ! أسالك المعذرة ، فلم يبق ببيتنا أكثر من هذا والا ما منعناك اياه . فلما سمع منه الاعرابي هذا قال : أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم! وقد جئت هنا لتجربة حلمك .

وهذه صفة محققى المشايخ ، رضوان الله عليهم ، الذين يستوى لديهم مدح المخلائق وذمهم ، ولا تغيرهم الجنوة في القول ، والله أعلم .

ومنهم شمع آل محمد ، المجرد من العلائق ، سيد زمانه ، ((أيو عبد الله الحسين بن أبى طالب(۱) ) رضى الله عنهما . كان من الأولياء المحتقين وقبلة أهل البلاء ، وتتيل صحراء كربلاء (۲) . وجميع أهل الطريقة متفقون على صحة حاله لأنه كان متابعا للحق ما دام الحق ظاهرا ، غلما فقد الحق شهر سيفه ، ولم يهدا حتى جعل روحه العزيزة فداء الشهادة لله عز وجل ، وللرسول فيه اشارات خصه بها ، كما روى عمر بن الخطاب

الى ابن زياد نبعث به الى بزيد ومعه الرأس ، وكان مقتله يوم عاشوراء سنة

<sup>(</sup>۱) « أبو عبد الله » كنيته ، وورد عنه أنه لما مات معاوية طولب ( الحسبن ) بالبيعة لبزيد بالمدينة ، نسأم التأخير وخرج الى مكة ، وكتب اهل العراق اليه ووجهوا الرسل ، فوجه اليهم مسلم بن عقبل وكتب اليهم وأعلمهم أنه آثر كتابه ، نلما قدم مسلم بن عقبل بالكونة بابعه اطلها ، وخرج الحسين من مكة يريد العراق ، وكان يزيد قد ولى على العراق عبيد الله بن زياد وكتب اليه يقول : قد بلغنى أن أحل الكونة قد كتبوا الى الحسين في القدوم عليهم وأنه قد خرج من مكة متوجها نوهم ، وقد بلى بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الايام ، غان قبلته والا رجعت الى نسبك والى أبيك عبيد غاحذر أن يفوتك » ، وسار الحسبن الى العراق وفي الطريق أتاه الخبر بقتل مسلم بن عقبل غاراد أن يرجع ، غبعث اليسه عبيد الله بالحر بن يزيد نهنعه ،ثم بعث اليه بعمر بن سعد بن أبي وقاص في جيش غلقي بالحسين في كربلاء وقتل ، وكان الذي قتله رجل من مزجج واجتز رأسه وانطلق به

احدى وسمن وهو ابن ست وخمسين ، وحملت رأسه الى مصر ودننت بالمشهد المشهور بها ومشى الناس أمامها حناة من مدينة غزا الى مصر تعظيما لها . قبل له رضى الله عنه : ما سمعت من رسول الله ؟ قال : سمعته يقول : أن الله يحب معالى الامور ويكره سنسانها ، وعتلت عنه أنه يكبر فأكبر خلفه فاذا سمع بكبرى اعاد التكبير حتى يكبر سبعا ، وسمعته يقول : من يطع عالله يرنعه ، ومن يعص الله يضعه ، ومن يخلص نيته لله يزينه ، ومن يثق بما عند الله يفنيه ، ومن يعزز على الله يذله ،

وتال بعضهم: سمعت الحسين يقول: الصدق عز والكذب عجز ، والسر أمانة ، والجوار قربة ، والمعونة صداقة ، والعمل تجربة ، والخلق الحسن عبادة ، والصحت زين ، والشيح فقر ، والسخاء غنى ، والرفق لب . (انظر : المعارف ص ٩٣ ، اليعقوبي ج ٢ ص ٢١٥ سـ ٢١٨ ، مروج الذهب

<sup>(</sup>٢) « كربلاء » : الموضع الذي تنل فيه الحسين بن على رضى الله عنه في طرف البرية عند الكوفة ، ( معجم البلدان ج ٤ ص ٢٤٦ ) .

رضى الله عنه ، قال : جئت النبى عليه السلام يوما ، فرأيته كان قد أركبه على ظهره ، ووضع حبلا فى فمه ووضع طرفه فى يد الحسين ، حتى كان الحسين يسير وهو عليه السلام يسير خلفه على ركبتيه ، فلما رأيت هذا قلت : « نعم الجمل جملك يا أبا عبد الله » . فقال النبى عليه السلام : « نعم الراكب هو يا عمر » .

وله كلام لطيف في طريقة الحق ، ورموز كثيرة ومعاملات طيبة ، ويروى عنه أنه قال : « اشفق الاخوان عليك دينك » ، لأن نجاة المرء تكون في متابعة الدين ، وهلاكه في مخالفته ، فالرجل العاقل هو الذي يكون عند أمر المشفقين ، ويدرك أنهم يشفقون عليه ، ولا يسير الا متابعا لهم ، والأخ الحق هو الذي يبدى النصيحة ، ولا يغلق باب الشفقة .

ووجدت في الحكايات أن رجلا جاءه يوما وقال: يا ابن رسول الله عز وجل! أنا رجل فقير ولى أطفال ، وأريد منك قوت ليلتى! فقال له الحسين: أجلس فان لنا رزقا في الطوريق الينا ، فانتظر حتى يحضروه ، ولم يمض كثير حتى جيء اليه بخمس صرر من عند معاوية ، في كل منها ألف دينار ، وقالوا أن معاوية يعتذر لك ويقول: أنفق هذا المقدار على أتباعك ، الى أن تأتيك بعده معونة أوفى ، فأشهار الحسين رضى الله عنه أن أعطوها لذلك الفقير ، فأعطوه الصرر الخمس ، واعتذر اليه قائلا: لقد بقيت كثيرا ، ونلت قليلا ، ولو كنا نعرف أنه ههذا المقدار لمها حملناك على الانتظار ، فاعذرنا لأننا من أهل البلاء ، وقد تخلفنا عن كل راحات الدنيا ، وقدنا مرادنا فيها ، ويجب أن نعيش لمراد الآخرين ،

ومناتبه أشهر من أن تخفى على أحد من هذه الأمة ، والله أعلم .

• ومنهم أيضا: وارث النبوة ، وسراج الأمة ، السيد المظلوم ، والامام المحروم ، زين العباد ، وشمع الأوتاد : (( أبو الحسن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب (۱) )) رضى الله عنه . كان أكرم وأعبد أهل زمانه ، وهو مشهور بكشف الحقائق والنطق بالدقائق .

<sup>(</sup>۱) الامام الرابع من ألائمة الاثنى عشر ويكنى بزين العابدين وهو على الاصغر ، وأما الأكبر فتتل مع الحسين ، وليس للحسين رضى الله عنه عقب الا من ولد زين العابدين هذا ، أمه بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس ،قال عنه الزهرى : ما رأيت ترشيا أغضل منه ، وكان يثنى على أبى بكر وعمر وعثمان وبترحم عليهم ، وبصلى كل يوم وليلة ألف ركعة ، قيل توفى سنة أربع وتسعين أو اثنتين وتسعين للهجرة بالمدينة ودفن بالبقيع في قبر عمه الحسن بن على رضى الله عنه ، وقيل توفى سنة نسع وتسعين وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، قال أبو خالد الكابلى : سمعت على ابن الحسين يتول : « من عف عن محارم الله كان عابدا ، ومن رخى بتسم الله كان غنيا ، ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما » ، ( أنظر المعارف كان غنيا ، ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما » ، ( أنظر المعارف ج ١ ص ٢٠٠ ، خزينة الاصفياء ج ١ ص ٢٠٠ ) .

سئل: من أسعد أهل الدنيا والآخرة ؟ قال « من اذا رضى لم يحمله رضاه على الباطل ، واذا سخط لم يخرجه سخطه من الحق » . وهذا من أوصاف الكمال للمستقيمين ، لأن الرضا بالباطل باطل ، والكف عن الحق في حال الغضب باطل ، ولا يكون المؤمن مبطلا .

ويروى عنه أنه حين قتل الحسين بن على مع أولاده ، رضوان الله عليهم ، في كربلاء ، لم يبق سواه ، لأنه كان قيما على النساء ومريضا وكان أمير المؤمنين الحسين رضى الله عنه يدعوه عليا الأصغر \_ فلمحملوهم على ابل عارية الى دمشق(۱) لدى يزيد بن معاوية \_ أخزاه الله \_ قال له رجل : « كيف أصبحتهم يا على ، ويا أهل بيت الرحمة ؟ قال : أصبحنا من قومنا بمنزلة قوم موسى من آل فرعون : يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا فل ندرى صباحنا من مسائنا ، وهذا من حتيقة بلائنا » ، ونحن نشكر الله جل جلاله على نعمائه ، ونحده على الوائه .

ورد في الحكايات أن هشام بن عبد الملك بن مروان(٢) ذهب للحج عاما ، وكان يطوف بالكعبة . وأراد أن يقبل الحجر ، فلم يجد طريقا اليه لكثرة الزحام ، فصعد المنبر وخطب ، وفي أثناء الخطبة دخل زين العابدين على ابن الحسين المسجد بوجه مقمر ، وخد منور ، وثوب معطر وطاف بالبيت، فلما اقترب ، أخلى الناس الحجر تعظيما له حتى يقبله . فلما رأى ذلك نجل من أهل الشام (٢) ، قال لهشام : يا أمير المؤمنين ! لم يفسحوا لك الطريق الى الحجر وأنت أمير ، فمن كان ذلك الفتى الجميل الذي جاء

(۱) « دمشق »: مدينة جليلة قديمة ، وهى مدينة الشمام فى الجاهلية والاسلام ، ونهرها الأعظم يقال له بردا ، انتتحت فى خلافة عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة ( البلدان من ۸۷ ) وقد روى عن كعب الاجبار أن أول حائط وضع فى الارض بعد الطونان حائط دمشق وحران ( معجم البلدان ج ۲ ص ۸۵ ) .

<sup>(</sup>۲) هشام بن عبد الملك بن بروان ، كان يكنى أبا الوليد . بويع بعد يزيد بن عبد الملك ويتال واتته الخلافة وهو بترية يتال لها الزيتونة من الجزيرة نجاءه البريد نسلم عليه بالخلافة ، فركب من الرصافة حتى جاء دمشيق ، وكان ذلك في رمضان سنة خمس ومائة ، وفي عبده تتل زيد بنعلى المسهيد سنة مائة واحدى وعشرين وتحركت الشيعة في خراسان وظهر أمرهم ،كانت ولايته عشرين سنة الا خمسة أشهر وتوفي بالرصافة سنة خمس وعشرين ومائة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . ( انظر : اليعتوبي ج ٣ ص ٧٥ — ١٨ ، المعارف ص ١٥٩ ) مروج الذهب ج ٢ ص ١٨٠ )

<sup>(</sup>٣) « الشام » : سميت بذلك لكثرة قراها وتدانى بعض با من بعض نشبهت بالشامات ، وقال آخرون سميت بالشام بسام بن نوح وذلك أنه أول من نزلها فجعلت السين سُينا .

أما حدها من الفرات الى العريش المتاخم للديار المصرية ، وأما عرضها فمن =

فتفرق الناس جميعا عن الحجر وأخلوا المكان ؟ فقال هشمام : لا أعرفه -مخافة أن يعرفه أهل الشمام ويتولون اليه ، ولا يرغبون في امارته \_ وكان الشاعر الفرزدق (١) هناك فقال: أنا أعرفه ،قالوا :من هو ياأبا فراس؟ أخبرنا لأننا رأيناه فتى مهيبا جدا . فقال الفرزدق : أنصتوا لأرتجل لكم ٠ مسبه

#### (شعر عربی)

هدذا الذي تعرف البطحاء وطأته هــذا ابن خــير عبـاد الله كلهم اذا راته قريش قال قائلها ينمى المي ذروة العز التي قصرت من جده دان فضل الأنبياء له ينشق نور الدجى عن نور طلعته یکاد یمسکه عرفان راحته يغضى حياء ويغضى من مهابته في كفه خيزران ريحها عبق مشتقة من رسول الله نبعته كلتا يديه غياث عم نفعهما عم البرية بالاحسان فانقشعت لا يستطيع جواد بعد غايتهم هم الغيوث اذا ما أزمة أزمت من معشر حبهم دين وبعضهم ان عسد أهل التقى كانوا ائمتهم

والحل يعرفه والبيت والحرم هــذا التقى النقى الطـاهر العلم هــذا ابن فاطمة الزهراء ويحكم وابن الرضى على خــركم قــدم الى مكارم هذا ينتهى الكرم عن نيلها عرب الاسكلام والعجم وفضال أمته دانت له الأصم كالشمس ينجاب اشراقها الظلم ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم فما يكلم الاحين يبتسم من كف أروع في عرنينه شــمي طابت عناصره والخيم والشييم يستو كفان ولا يعروهما العدم عنسه الغيابة والاسلاق والظلم ولا يدانيهم قــوم وان كرموا والأسد أسد الشرى والبأس يحتلم كفر وقربهم منجا ومعتصم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم

<sup>=</sup> جبل طىء من نحو القبلة الى بحر الروم ٠٠ وبها من أمهات المدن حلب وحماة وحمص ودمشق وبيت المقدس ٠٠ وهي خمسة أجناد : جند مسربن وجند دمشق وجند الاردن وجند فلسطين وجند حمص ( معجم البلدان، ج ٣ ص ٢٣٩ \_ ٢٤٤ ) وقد بدىء بنتح الشام سنة ثلاث عشرة وتم نتح مدنها سنة سبع عشرة ( نتوح

البلدان ج ۱ ص ۲٥ — ٤٤ ) ٠ (١) « الفرزدق » : أبو فراس همام الفرزدق » ويقال هميم بالتصيغر ٠ الشاعر المشهور وصاحب جرير وهما الشاعران المعروفان بالمهاجاة ، وقد جمع لهما كتاب سمى « النقائض » وهو من الكتب المشمورة · وتوفى الفرزدق بالبصرة سنة عشر ومائة قبل جرير بأربعين يوما وقيل ثمانين يوما . وقيل لما مات الفرزدق وبلغ خبره جرير بكى وقال : أما والله أنى لا أعلم انى قليل البقاء بعده ، ولقد كان نجمنا واحدا ، وكل واحد منا مشمغول بصاحبه ، وقلما مات ضد أو صديق الا وتبعه صاحبه .

قيل التقى الحسن البصرى والفرزدق في جنازة فقال الفرزدق للحسن البصرى : =

وقال فى مدحهم أبياتا كثيرة كهذه ومدحه ومدح أهل بيت النبى عليسه السلام ، فغضب عليه هشام وأمر بحبسه بعسفان \_ وهو موضع بين مكة(١) والمدينة(٢) \_ ونقلوا هذا الخبر بعينه الى ( زين العابدين ) فأمر فحملوا اليه أثنى عشر ألف درهم ، وقال : قولوا له : يا أبا فراس ، اعذرنا لاننا معسرون لانملك أكثر من هذا والا أرسلناه لك . فأعاده الفرزدق وأرسل يقول : يا أبن رسول الله ، لقد قلت شعرا كثيرا قبل هذا من أجل المال ، وذكرت في تلك المدائح الكذائب ، فقلت هذه الأبيات ، لكفارة بعضها ، من أجل الله ومحبة رسول الله وأولاده . فلما أبلغوا زين العابدين الرسالة قال : أرجعوا وأعيدوا اليه المسال ، وقولوا له : يا أبا فراس ، أذا كنت تحبنا فائك لا ترتضى أن نستعيد شيئا وهبناه وأخرجناه من ملكنا . وعندئذ قبل الفرزدق المسال .

ومناقب هذا السيد أكثر من أن يمكن جمعها ، والله أعلم .

• ومنهم: الحجة على أهل المعاملة ، وبرهان أهل المشاهدة ، أمام أولاد النبى ، والمختار من نسل على ، (( أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب )) كرم الله وجهه ، ورضى عنهم . ويقسال أيضسا أنه كان يكنى بأبى عبد الله(٢) ، ويلقب بالباقر .

= أتدرى ما يقول الناس يا أبا سعيد ؟ يقولون : اجتمع فيهذه الجنازة خيرالناس وشر الناس ، فقال الحسن : كلا ، لست خيرهم ولست بشرهم ، ولكن ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال : شهادة لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله منذ ستين سنة ، ( أنظر وفيات الأعيان ج ١ ص ١١٦ ، ج ٢ ص ١٩٦١ – ٢٠٢ ) ، وقد وردت هذه الحكاية والقصيدة في وفيات الاعيان في ترجمة الفرزدق ، ونجد هنا اختلافا في ترتيب بعض الابيات ، وتحريفا في بعض المفردات ، ( انظر : وفيات

الاعیان ج ۲ ص ۲۰۰ ) •

<sup>(</sup>۱) « هكة » المكرمة : تتع بين جبال عظام ، وهى أودية ذات شعاب فجبالها المحيطة بها أبو قبيس الجبل الاعظم منه تترق الشهس على المسجد الحرام ، وقعيقمان وماضح والمحصب وثور عند الصغا وحراء وثبير وتفاحة والمطانح والفلق والحجون وستر ، لها من الشعاب كثير يتع المسجد الحرام بين جياد وقعيقمان ، وقد زاد في بنائه وتوسيعه ـ حتى صارت الكعبة في وسطه ـ الخليفة المهدى في سسنة أربع وستين ومائة ( انظر : البلدان ص ۷۸ ـ ۸۰ ) ،

<sup>(</sup>۲) « الدينة » المنورة : كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة في مستوى من الارض عذبه برية جبلية وذلك أن لها جبلين أحدهما : أحد والاخر ، عبر ، وأهلها المهاجرون والانصار والتابعون وبها تبائل العرب ، وقد انتقل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب معاقلها واختط الناس بها الخطط وكانوا قبل ذلك متغرقين واتصل البنيان بعضه ببعض حتى صارت مدينة ، ومن المدينة الى مكة عشر مراحل عامرة آهلة ( انظر : البلدان ص ۷۱ سـ ۷۸ ) ،

 <sup>(</sup>٣) هذه الكنبة ليست له وانها لابنه جعفر الصادق ( أنظر : تاريخ اليعتوبي ج ٣
 ص ١١٥ ) وفيات الاعيان ج ١ ص ١٠٥ ) ٠

كان مخصوصا بدقائق العلوم ، ولطائف الاشمارات في كتاب الله عز وجل ، وكانت له كرامات مشهورة ، وآيات زاهرة ، وبراهين نيرة .

ويقال ان ملكا قصد هلاكه يوما ، وأرسل اليه رجلا ، فلما دخل عليه اعتذر له الملك ، وقدم له هدية ، ورده بالاحسان ، فقيل له : أيها الملك ! لقد كنت تقصد اهلاكه ، ورأيناك معه على حال آخر ، فماذا حدث ؟ قال : لما دخل على رأيت أسدين عن يمينه ويساره ، وكانا يقولان لى : اذا قصدته بسوء أهلكناك .

ويرد عنه أنه قال في تفسير قول الله عز وجل « فهن يكفر بالطاغوبت ويؤمن بالله(١) » قال : « كل من شمغلك عن مطالعة الحق فهو طاغوتك » ، فتبين بأى شيء حجبت وتخلفت ، وتخل عنه لتحظى بالكشف ، والمحبوب مهنوع ، والمنوع ينبغي أن لايدعى القربة .

يروى عنه واحد من خواصه أنه حين كان يمضي هزيع من الليل ، ويفرغ من أوراده ، كان يرفع صوته مناجيا ويقول : يا الهي وسيدي ! أقبل الليل ، وانتهت ولاية تصرف الملوك ، وظهرت النجوم في السماء ، ونام جهيع الخلق ، وهدأت أصوات الناس ونامت أعينهم ، وجفلوا عن أبواب بني أمية واختفت رغائبهم ، وأغلق بنوا أمية أبوابهم ووكلوا بها حراسهم ، وتخلى كل ذي حاجة اليهم عن حاجته . يا الهي أنت الحي ، العليم ، البصير ، لا تجوز عليك سنة ولا نوم ، ومن لا يعرفك بهذه الصفة لايستحق نعمتك . أنت يا من لا يردك شيء عن شيء ، ولا يتطرق الخلل الى بقائك ليلا ونهارا ، أبواب رحمتك مفتوحة لن يدعوك ، وخزائنك كلها فداء من يثنى عليك! انت الاله الذي لا يجوز عليك رد سائل حين يدعوك مؤمن ، ولا راد لسائل بابك من خلق الأرض والسماء ، يا الهي حين أذكر الموت والقبر والحساب ، كيف أسعد القلب بالدنيا ؟ وحينها أذكر الكتاب كيف أقر بشيء من الدنيا ؟ وحين أذكر ملك الموت كيف أقبل نصيبًا من الدنيا ؟ فأنا أطلب منك يا الهي لأني أعرفك ، وأبحث عنك لأني ادعوك أن تمنحني في حال الموت راحة تخلو من العذاب ، وفي حال الحساب عيشا بلا عقاب . كان يقول كل هـذا ويبكى ، حتى قلت له ذات ليلة : ياسيدي وسيد آبائي! الآم تبكي والآم تصيح ؟ قال: يا صديقي ، لقد ضاع ليعقوب ولد فبكي حتى كف بصره وابيضت عيناه ، وأنا فقدت ثمانية عشر فردا مع أبى - أى الحسين وقتلي كربلاء - فلا أقل من أن تبيض عيناي على فراقهم .

<sup>(</sup>۱) سورة « البقرة » آية ٢٥٦ .

وهذه المناجاة في العربية فصيحة جدا ، ولكنى جئت بمعانيها بالفارسية تجنبا للاطالة حتى لا تتكرر ، ثم أجىء بها في موضع آخر ، ان شاء الله رب العالمين .

• ومنهم سيف السنة ، وجمال الطريقة ، ومعبر المعربة ، ومزين الصفوة ، (( أبو محمد (۱) جعفر بن ( محمد بن ) على بن الحسن بن على )) المصادق(۲) ، رضوان الله عليهم أجمعين . كان عالى الحال وحسن السيرة مزين الظاهر وعامر السريرة . وله اشارات جميلة في كل العلوم . وهو مشهور بين المشايخ ، رضى الله عنهم أجمعين ، بدقة كلامه ووقوفه على المعانى . وله كتب معروفة في بيان الطريقة .

يروى عنه أنه قال : « من عرف الله أعرض عما سواه » ، لأن معرفته هى عين الانكار للغير ، فانكار غيره هو معسرفته ، ومعرفة غيره هى النكاره ، والعارف منقطع عن الخلق ومتصل بالحق ، وليس للغير في قلبه من القدر ما يجعله يلتفت اليهم ، أو يجعل لوجودهم كبير خطر يعقد ذكرهم في خاطره .

ويروى عنه أيضا أنه قال : « لا يصح العبادة الا بالتوبة » ، فقدم التوبة على العبادة في توله تعالى : « التائبون العبادين(٣) » ، لأن التوبة بداية المقامات ، والعبودية نهاية المقامات . ولما ذكر الله جل جلاله العصاة أمر بالتوبة وقال : « وتوبوا الى الله جميعا(٤) » ولما ذكر الرسول عليه السلام ، ذكره بالعبودية وقال : « فأوحى الى عبده ما أوحى(٥) » .

<sup>(</sup>۱) كنيته : « أبو عبد الله » ( أنظر : تاريخ اليعقوبي جـ ٣ ص ١١٥ ) ٠

<sup>(</sup>۱) كنيته ، « ابو عبد الله » ر المصر ، شريع بياديي بياديي بيادي الباقر (۲) الامام السادس من الانهة الاثنى عشر : « جعفر الصادق » : ابن محمد الباقر ابن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم ، وأمه فروة بنت التاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضىالله عنه ، لتب بالصادق لمسدقه في متالته ، وله كلام في صنعة الكيميا والزجر والغال ، ألف تلميذه أبو موسى جابر بن حيان كتابا يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق ، وهي خمسمائة رسائة ، توفي سنة نمان وأربعين ومائة ودفن بالبقيع في تبر أبيه وجد ، دخل عليه سمفيان اللورى يوما فرأى عليه جبة من خز ، فتال له : أنتم وجدد ، دخل عليه سمفيان اللورى يوما فرأى عليه جبة من خز ، فتال له : أنتم في بيت النبوة تلبسون هذا ؟ فتال : ما تدرى أدخل يدك ، فاذا تحته مسح من

<sup>(</sup> انظر ترجمته في : تاريخ اليعقوبي ج ٣ ص ١١٥ ، ونيات الاعيان ج ١ ص ١٠٥ ، خزينة ١٠٥ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ٢٠٠ ، خزينة الاصنياء ج ١ ص ١٠٠ ، خزينة الاصنياء ج ١ ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة « التوبة » آية ١١٢

<sup>(</sup>٤) سمورة « المور » آية ٣١ •

<sup>(</sup>٥) سورة « النجم » آية ١٠

ووجدت في الحكايات أن داود الطائي رحمه الله جاء اليه وقال: يا ابن رسول الله! عظنى! فقد اسود قلبي . قال: يا ابا سليمان! أنت زاهد زمانك ، فما حاجتك الىعظتى ؟ . قال: يا ابن رسول الله! ان لك على جميع الخلق فضلا ، وعظتك لكل الخلق واجب . قال: يا أبا سليمان ، اني أخشى أن يتعلق بي جدى يوم القيامة قائلا: لم لم تؤد حق متابعتى ؟ فهذا الأمر لا يكون بالنسبة الصحيحة ولا بالنسب القوى ، وانما بالمعاملة الحسنة في حضرة الحق تعالى . فبكى داود وقال: يا الهي ! اذا كان من طينته معجونة بماء النبوة ، وتركيب طبيعته من أصل البرهان والحجة ، جده الرسول ، وأمه البتول ، بهذه الحيرة ، فمن يكون داود حتى يعجب معاملته ؟ .

ويرد عنه أيضا أنه كان قد جلس يوما بين مواليه وأخـــذ يقول لهم : تعالوا لنبايع ونتعاهد على أن كل من يفوز منا يوم القيامة يشفع للجميع . فقالوا : يا ابن رسول الله ! ما حاجتك الى شفاعتنا ، وجدك الشفيع لجميع الخلق ؟ قال : انى أخجل بأفعالى هـــذه أن أنظر الى وجه جدى يوم القيامة .

وهذا كله من رؤية عيوب النفس ، وهى صفة من صفات الكمال . وجميع المتمكنين في حضرة الله عز وجل من الأولياء والأنبياء والرسل كانوا على هذا . والرسول عليه السلام قال : « اذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه وعيوب الدنيا(١) . » . وكل من يخفض رأسه من قبيل تواضع العبودية ، يرفع الله تعالى شأنه في الدنيا والآخرة .

واذا ذكرت أهل البيت جميعا ، وأحصيت مناقبهم فردا فردا لا يكفى هذا الكتاب ، بل أن كتبا كثيرة لا تحتمل عشر عشير منها ، فهذا المقدار كاف لقوم يكون لعقولهم لباس الادراك ، من مريدى ومنكرى هذه الطريقة .

والآن ، أورد ذكر أصحاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الايجاز والاختصار ، في هذا الكتاب ، وقد ألفت قبل هذا كتابا وأسميته « منهاج الدين » ، بينت فيه مناقب كل منهم بالتفصيل ، ولكنى سأذكر هنا أسماءهم وكنياتهم بمفردها ، ليتم مقصودك \_ أعزك الله \_ وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس ، والبيهتى فى شعب الايمان عن أنس : « اذا أراد الله بعيد خيرا فقهه فى الدين وزهده فى الدنيا وبصره عيوبه ( اشرح الجامع الصفير ج ١ ص ٢٦ ) ،

# الباب التاسع باب فى ذكر أهل الصَّفة

أعلم أن الأمة ـ زاد الله من عددهم ـ مجتمعة على أنه كان النبى عليه السلام فريق من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يلازمون مسجده ، وهبوا أنفسهم للعبادة ، وكفوا أيديهم عن الدنيا ، وأعرضوا عن الكسب . وأن الله عز وجل عاتب النبى عليه السلام من أجلهم ، فقال عز من قائل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى(١) » وكتاب الله عز وجل ناطق بفضائلهم ، وللرسول عليه السلام في مناقبهم أقوال كثيرة بلغتنا في ذكرهم رحمة الله عليهم أجمعين ، وقد ذكرت طرفا منها في مقدمة هذا الكتاب .

ويروى عن ابن عباس(٢) رضى الله عنه ، عن النبى عليه السلام ، قال : « وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب الصحفة فرأى فقرهم وجهدهم ، وطيب قلوبهم ، فقال : « أبشروا يا أصحاب الصفة ، قمن بقى من أمتى على النعت الذى أنتم عليه ، راضيا بما فيه فانه من رفقى في الحنة » .

نذكر منهم : مؤذن حضرة الجبار ، ومختار محمد المختار : « بلال بن رباح (٢) » رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) سمورة « الانعام » آية ٥٢ ·

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم: ابن عم النبي عليه السلام وصاحبه ، وحبر الامة ونقيهها ، مات سنة ثمان وسستين بالطائف ( انظر : المعارف ص ٥٣ ، خلاصة تذهيب الكمال ص ١٧٢ ) ،

<sup>(</sup>۲) بلال بن رباح : كان من موادى مكة لرجل من بنى جمع ، غاسر ، غاشتراه أبوبكر بخمس أواق غاعتقه ،وكان بعذب في الله ، وشهد بدرا والمشاهد كلها ،وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، غلما قبض رسول الله أتى أبا بكر فاسناذنه الى الشام غاذن له ، غلم يزل متيما بها ،ولم يؤذن بعد النبى ، غلما قدم عمر الى الشام لتيه غامره غاذن غبكى عمر والمسلمون ، مات بدمشق سنة عشرين ( المعارف ص ۷۱ ) ،

ومنهم : حبيب الله الحكيم ، ومحرم احوال النبى : (( أبو عبد الله سلمان الفارسي )) رضى الله عنه .

ومنهم : قائد المهاجرين والأنصار ، والمتوجه الى الله الغفار : أبو عبيده عامر بن عبد الله بن المجراح(١) رضى الله عنه .

ومنهم: مختار الأصحاب وزينة الأرباب: (( أبو اليقظان عمار بن ياسر (٢) » رضى الله عنه .

ومنهم : كنز العلم ، وخزينة الحلم : (( أبو مسعود عبد الله بن مسعود الهذيلي (٢) » رضى الله عنه .

ومنهم المتمسك بباب الحرمة ، المبرأ من العيب والأمة : « عتبة بن مسعود(٤) » : أخو عبد الله ، رضى الله عنه .

ومنهم : سالك طريق العزلة ، والمعرض عن عصائب الزلة : (( المقداد الن الأسود )) رحمه الله .

ومنهم : راعى مقام التقوى ، الراضى بالبلاء والبلوى : ( خباب بن الأرت (٠) )) رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) أبو عبيدة بن عبد الله الجراح نسبة الى جده ، اسمه عامر وهو من بنى الحارث ابن غهر بن مالك بن النظر ، وبنو غهر هم قريش ومن غهر تفرقت قبائلها ، وأمه من بنى الحارث بن غهر وقد أسلمت وزوجها ، قال غيه الرسول : لكل أمة أمين وأدين هذه الأمة أبو عبيدة ، شهد بدرا ، ومات سنة ثمان عشرة بالشام ودفن بغوربيسان ( انظر : المعارف ص ۱۰۸ ) اللمع ص ۱۸۸ ) ، طبقات الشعرانى ج ۱ ص ۱۷ ) ،

<sup>(</sup>٢) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن عنس ، وعنس من مذهج من اليهن ، وياسر تدم من اليمن الى مكة وحالف أبا حذيفة بن المفيرة المخزومي وزوجه أبو حذيفة أمة له السمها سمية ولم يزل ياسر وعمار ابنه مع حذيفة الى أنمات وجاء الاسلام غنسلم ياسر وعمار وسمية ، وسمية أم عمار أول شهيدة في الاسلام ، قتلها أبو جهل بحربة ، وشهد عمار صفين مع على بن أبى طالب نقتل ودنن هناك ، وصلى عليه على ( انظر : المعارف ص ١١١ ) ،

<sup>(</sup>٣) من بنى عامر بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل • وكان من حلفاء بنى زهرة • شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وبسعة الرضوان وجميع المشاهد • وكان على قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر وصدرا من خلافة عثمان ، ثم صار الى المدينة غتوفى بها سنة اثنتين وثلاثين ، ودنن بالبقيع .
( انظر المعارف ص ١٠٩ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ١٨ ) •

<sup>(3)</sup> كان قديم الاسلام ، ولم يرو عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ، ومات فى خلافة عمر ، وكان له ابن يتال له عبد الله ويكنى أبا عبد الرحمن مات بالكوفة فى خلافة عبد الملك بن مروان ، وكان كثير الحديث والفتيا ، فقيها ( انظر المعارف ص ١٠٩ ) ،

<sup>(</sup>٥) من بنى سعد بن زيد مناة من تعيم ، ويكنى أبا عبد الله ، أصابه سباء غييع بمكة فاشترته أم سباع الخزاعية فاعتقته ، كان رجل فتيا ، وابنه عبد الله بن خباب هو الذى قتله الخوارج فسال دمه كأنه شراك نعل ، مات بالكوفة سنة سبع وثلاثين ، وهو أول من قبره على بالكوفة وصلى عليه ، ( انظر المعارف ص ١٣٨ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٨ ) .

ومنهم : قاصد باب الرضا ، وطالب اللقاء في الفنا : « صهيب بن سنان(۱) » رضى الله عنه .

ومنهم : درج السعادة ، وبحر التناعة : (( عتبة بن غزوان ٢) » رضى الله عنسه .

ومنهم : أخو الفاروق والمعرض عن الكونين والمخلوق : (( زيد بن الخطاب (۲) » رضى الله عنه .

ومنهم: صاحب المجاهدات في طلب المشاهدات: (( أبو كبشية (٤) » مولى رسول الله ، رضى الله عنه .

ومنهم: العزيز التائب ، وعن كل الخلق آيب: (( أبو مرثد كناز بن حصن الغنوى(ه) » رضى الله عنه .

ومنهم عابر طريق التواضع ، وسالك محجة التقاطع : « سسالم مولى حديفة المماني(١) » رضى الله عنه .

1) صهيب بن سسنان بن مالك ، بدرى ، وجميع المدنين يثبتون نسببه فى النبر بن قاسط ، وأمه سلمى من مازن تميم ، وقال بعضهم ، كان أبود سنان عاملا اكسرى وكانت منازلهم بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية نسبوا صهيبا وهو غلام صغير فنشأ بالروم ، فابتاعته كلب منهم ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان واعتقه ، وبعث به الى النبى صلى الله عليه وسلم ، كان مزاها ، قال له النبى : أتأكل تمرأ وبك رمد ؛ فقال : يا رسول الله انما أمضع بالناهية الاخرى ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم منه ، توفى بالمدينة سنة ثمان وثلاثين ، ودنن بالبتيع ( المعارف ص ؟ ا — ١٥ ) .

(٢) عتبة بن غزوان بن الحرث بن جابر من بنى مازن أخى سليم بن منصور بن عكرمة ، من المهاجرين الأولين ، وهو مبن شهد بدرا وكان من الرماة المذكورين ، وهو الذى المنتج الأبلة واختط البصرة وأمر محجن بن الازرع فاختط مسجد البصرة ، قدم المدينة في المجرة ، وتوفى في طريق مكة بمعدن بنى سليم في خلافة عمر سنة سبع عشرة ، ( المعارف صه ١١٩ ) .

(٣) زيد بن الخطاب : أمه أسماء من بنى أسد بن خزيمة ، وكان اسلامه قبل اسلام عمر ، شهد بدرا وكان بينه وببن عمر درع مجمل كل واحد منهما يتول والله لا يلبسها غيك ، ثم شهد يوم أحد مصبر في أربعة أنفس ولم يهرب نيمن هرب ، وشهد يوم مسيلمة سنة اثنتى عشرة نقتل ، ( المعارف ص ٧٨ ) ،

(٤) أبو كبشة : اسمه « سليم » · من مولدى أرض دوس ، ويقال من مولدى مكة · ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه · توفى أول يوم استخلف غيه عمر ابن الخطاب · ( المعارف ص ٦٤ ) ·

ابن الخطاب ، ( المعارف ص ١٤ ) ، (ه) أبو مرثد كناز بن حصبن : من غنى ولذا يسمى بالغناوى ، كان تربا لحمزة بن عبد المطلب ، وآخى ألرسول عليه السلام بينه وبين عبادة بن الصامت ، وآخى ببن ابنه مرثد وبين ابن الصامت اخى عبادة ، مات فى خلافة أبى بكر سنة اثنتى عشرة ، وقتل مرثد فى حياة الرسول يوم الرجيع شهيدا وكان أمير السرية ، ( المعارف ص ١٤٢ ) ،

(٦) سالم مولى حذينة اليمانى : كان يكنى أبا عبد الله ، وهو بدرى ، وآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبى بكر ، وكان ولاء سالم لامرأة أبى حذينة ، استشهد يوم اليمامة ولا عقب له ، ( المعارف ص ١١٨ ) ، ومنهم : الخائف من العقوبة ، والهارب من طريق المخالفة : (( عكاشة ابن محصن(۱) » رضى الله عنه .

ومنهم: زين المهاجرين والأنصار ، وسيد بنى قار: (( مسعود بن الربيع القارى )) رضى الله عنه .

ومنهم : حافظ أنفاس النبى ، وباب كل الخيرات : « عبد الله بن عمر (٢) » رضى الله عنه .

ومنهم : شبیه عیسی فی الزهد ، وبدرجة موسی فی الشوق : (( أبو ذر جندب بن جناده(۲) » رضی الله عنه .

ومنهم : المتيم في الاستقامة ، والمستقيم في المتابعة : (( صحفوان بن البيضاء)) رضى الله عنه .

ومنهم : صاحب الهمة والخالى من التهمة : (( أبو الدرداء عويمر بن عامر(٤) » رضى الله عنه .

ومنهم: شرف كيمياء الدين ، وصدف در التوكل: « عبد الله بن بدر الجمهي )) رضى الله عنه .

(٢) عبد الله بن عمر : كان يكنى أبا عبد الرحمن ، وأسلم مع اسلام أبيه مكة وهو صغير ، وشهد المشاهد بعد يوم بدر وأحد ، وبقى الى زمن عبد الملك ،ويقال مات بمكة ودنن بنخ ، وهو آخر من مات بمكة من الصحابة ، ( المعارف ص ٨٠ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>۱) عكاشية بن محصن بن حرنان : من أسد خزيمة ، بدرى يكنى أبا محض ، واخته أم تيس بنت محصن التى دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم بابن لها قد اعقلت عليه بالعذرة ، والعذرة وجع الحلق ، كان عكاشية من أجمل الرجال وبشره الرسول بالجنة بغير حساب ، وقتل ببزاخة في خلافة أبى بكر ، ( المعارف ص ١١٩ ) ،

<sup>(</sup>٣) أبو ذر الففارى: يقال اسمه جندب بن السكن ، ولقبه برير ، وقال آخرون: جندب بن جناده ، وعن حفص بن المعتبر قال: جنت وأبو ذر آخذ بحلقة باب الكعبة وهو يقول: أنا أبو ذر الففارى ، من لم يعرفنى فأنا جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله يقول: مثل أهل بيتى مثل سفبنة نوح من ركبها نجا ، وهو من غفار ، وغفار قبيلة من كنانة ، أسلم أبو ذر بمكة ولم يشعهد بدرا ولا أحدا ولا الخندق لانه حين أسلم رجع الى بلاد قومه ، فأقام حتى مضت هذه المناهد ، ثم قدم المدينة ، وكان عثمان سيره الى الربذة فهات بها سنة النتين وثلاثين ، ( المعارف ص ١١٠ ) ،

بها سنة انتين وثلاثين ، ( المعارف ص ١١٠ ) ، ( ) عويمر بن عامر بن الحرث بن الخزرج : كان آخر أهل داره اسلاما ، وكان قبل اسلامه تاجرا ، مات بالشام سنة اثنتين وثلاثين ( انظر ترجمته في : المعارف ص ١١٦ ، اللمع ص ١٨١ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٩ )

ومنهم : المتعلق بباب الرجاء ، ومختار رسول مالك الملك : (( أبو لبابة ابن عبد المنذر (١) » رضى الله عنه .

واذا ذكرتهم جميعا يطول بنا الكلام . وقد الف الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى(٢) رضى الله عنه \_ وكان نقال الطريقة وراوى أقوال المشايخ \_ كتابا منفردا فى تاريخ أهل الصفة(٢) ذكر فيه مناتبهم وفضائلهم وأسماءهم وكنيامهم ، ولكنه ذكر من جملتهم « مسطح بن أثاثة ابن عباد »(٤) ، وأنا أبغضه لأنه كان هو البادىء بافك أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

أما « أبو هريرة(ه) » و « ثوبان(٦) » و « معاذ بن الحارث » و « سائب ابن الخلاد » و « ثابت بن الوديعة » و « أبو عبيس عويم بن ساعد »

<sup>(</sup>۱) أبو لبابة الانصارى ، مكنى ببنت له كانت تحت زيد بن الخطاب ، اسمه بشير ، ويتال رغاعة بن المنذر ، توفى بعد مقتل عثمان وقبل قتل على ( المعارف ص ١٤٢ )

<sup>(</sup>Y) محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمى النيسابورى ، العربى الاصل ، المعروف بأبي عبد الرحمن السلمى ، اشتهر بنسبه الى السلمين وهم قبيلة والدته ، فهو حقيد أبي عبرو بن نجيد السلمى ، تتلهذ على عدد كبير من شيوخ الحديث والمصوفية ، وعلى رأسهم جده أبو عمرو بن نجيد ، والدراقطنى وأبو نصر السراج الطوسى ، كان مريدا لابي القاسم النصرابادى وتسلم منه الخرقة ، وتلمذ عليه عدد كبير من كبار الصوفية منهم الصوفي الفارسى أبو سعيد أبي الخير ، وأبو القاسم التشيرى ، ألف السلمى كتبا كثيرة في الحديث والتنسيم والتصوف ، والذى اشتهر به هو تأليفه في التصوف المعروف بطبقات الصوفية ، توفى سنة اثنتى عشرة واربعمائة ، ودفن في نيسابور ،

<sup>(</sup> انظر ترجمته في نفحات الانس ص ٣١١ ) . (٣) كتاب تاريخ أهل الصفة : نتل عنه أبونعيم الاصفهاني في حلية الاولياء ، ويسميه حاجي خليفة : « تاريخ أهل الصفوة » ، ( انظر : « كشف الظنون » ج ١

عمود ۲۸٦) . (٢) مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف ، ويكنى أبا عباد ، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها ، وكان أبو بكر يجرى عليه ، وهو الذي تدف عائشة رضى الله عنها ، وتوقف أبو بكر عن الانفاق حتى نزلت الاية : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي » فقال أبو بكر : والله لأحب أن

يفنر الله لى فرجع الى مسطح ننتته التى كان ينفتها عليه ( المعارف ص : ١٤٣) ابو هريرة : اختلفوا في اسمه ، فمنهم من قال هو عبد الله بن عمرو ، وقال غيره هو عبد الرحمن ، وقيل عبد شمس ، كان من قبيلة من اليمن يقال لها دوس وهو دوس بن عدثان من الازد ، قال أبو هريرة : نشأت يتيما وهاجرت مسكينا ، وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان لطعام بطنى ، وكان يكنى بأبى هريرة بهرة كان يلمب معها ، وكان قدومه المدينة سنة سبع والنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فسار الى خيبر حتى قدم مع النبى ، توفى بالمدينة سنة تسع وخمسين ، لما حضرته الوغاة بكى غتيل له في ذلك غتال : أبكى على بعد سفرى وقلة زادى وانى أصبحت على مهبط جنة أو نار لا أدرى أيهما يأخذ بى ، ( أنظر : المعارف ص ١٢٠ ، اللمع ص ١٨٨ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>۱) ثوباراً : مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يكنى أبا عبد الله ، وهو من أهل السراة . أصابه سبباء فاشتراه النبى وأعتقه ، ولم يزل معه حتى تبض ثم تحول الى الشام فنزل حمص ومات سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية ( المعارف ص ٦٤) .

و « سالم بن عمير بن ثابت » و « أبو اليسر كعب بن عمرو بن وهب بن، معقل(۱) » و « عبد الله بن أنيس(۲) » و « الحجاج بن عمرو الأسلحى » رضوان الله عليهم أجمعين ، فقد كانوا منهم وان تعلقوا من حين لحين بسبب ، ولكنهم كانوا جميعا بدرجة واحدة ، وفي الحقيقة كان قرن الصحابة خير القرون ، وفي كل درجة كانوا فيها ، كانوا أحسن المخلق وأفضلهم في كل فن ، بعد أن وهبهم الله سبحانه وتعالى صحبة النبي عليه السلام ، وحفظ أسرارهم من جميع العيوب ، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۲) » وقال الله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان(٤) » .

والآن أثبت ذكر بعض من التابعين ، في هذا الكتاب ، لتتم الفائدة ، وتتصل المقرون بعضها بالبعض ، ان شاء الله العزيز .

(۱) أبو اليسر كعب بن عمرو : من الأنصار ، أسره العباس بن عبدالمطلب يوم بدر ، فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم ، توفى سنة خمس وخمسين فى خلافة عثمان. ( المعارف ص ١٤٢) ، ٠

<sup>(</sup>Y) عبد الله بن أنيس الأنصارى : كان يكنى أبا يحيى ويعرف بالجهنى ، وجهنة من قضاعة ، اختلفوا فى بدر هل شهدها أم لا ، وهو الذى يقال فيه : ليلة الجهنى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل من باديته الى مسجده فيصلى فيه ليلة ثلاث وعشرين ، فكان يدخل المسجد ليلة ثلاث وعشرين اذا صلى المصر ، ثم لا يخرج عنه الا لحاجة حتى يصلى الصبح ثم يخرج الى أهله ، فتيل ليلة الجهنى ، وهو الذى روى عن الرسول فى ليلة القدر أنه قال : التمسوها الليلة ، وكانت ليلة ثلاث وعشرين ، مات بالمدينة فى خلافة معاوية ، ( المعارف ص ١٢١ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود ٠ (شرح اجامع الصغير جـ ٢ ص ١٣) ٠
 (٤) سورة «التوبة » آية ١٠٠ ٠

## الباب العاشر باب فى دكراً مُمتهم من التبابعين والأنصار مضوان اللرعليهم أجمعين

#### منهم شمس الأمة ، وشمع الدين والملة :

(( أويس القرنى )) رضى الله عنه . كان من مشايخ أهل التصوف ، ومعاصرا للرسول عليه السلام ، غير أنه منع من رؤية الرسول عليه السلام ، بشيئين ، أولهما : غلبة الحال ، والثانى : حق الوالدة .

وقال عنه النبى عليه السلام للصحابة : يوجد رجل من قرن(۱) اسمه أويس يشفع يوم القيامة لعدد من أمتى مساو لأغنام ربيعة ومضر . والتفت الى عمر وعلى رضى الله عنهما وقال لهما : انظراه ، وهو رجل عنين ، متوسط القامة ، غزير الشعر ، توجد على جنبه الأيسر شامة بيضاء في حجم الدرهم ، وبكفه بياض كالبرص ، وهو يشفع في عدد من أمتى مساو لعدد ربيعة ومضر ، وحين تريانه اللغاه سلامي ، وقولا له أن يدعو لأمتى .

ولما قدم عمر مكة بعد وغاة النبى عليه السلام ، وكان معه أمير المؤمنين على ، قال فى خطبته : يا أهل نجد(٢) قوموا ، فنهض أهل نجد ، فقال : أيوجد بينكم رجل من قرن ؟ قالوا : نعم ، وأرسلوا اليه بنفر . فاستخبرهم أمير المؤمنين عن أويس فقالوا : يوجد رجل مجنون يدعى أويسا ، لا يرد الأماكن العامرة ، ولا يصاحب الناس ، ولا يأكل ما يأكله الناس ، ولا يعرف الترح والفرح : يبكى حين يضحك الناس ، ويضحك حين يبكون ، فقال :

<sup>(</sup>۱) « قرن » بنتح القاف والراء : بطن من مراد - اليمنى العابد • والنسبة اليها : قرنى ( معجم البلدان ج ٤ ص ١ ) •

<sup>(</sup>۲) « نجد » : نجد الحجاز ونجد اليمن · وجنوبى نجد الحجاز يتصل بشمالى نجد اليمن ، وبين النجدين وعمان برية ممتنعة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٧٥١ ) ·

أريده ، قالوا : انه بالصحراء على مقربة من ابلنا ، فنهض الأميران رضى الله عنهما وذهبا اليه ، ووجداه واقفا يصلى ، فجلسا حتى فرغ من الصلاة وسلم عليهما واراهما علامتى جنبه وكفه فعرفاه ، وطلبا منه الدعاء ، وأبلغاه سلام النبى عليه السلام ، وأوصياه بالدعاء للامة ، وظلا معه بعض الوقت الى أن قال لهما : عودا الآن فان القيامة قريب ، ومن ثم تتعذر رؤيتنا ، حيث لا رجعة ، لأنى الآن مشعول باعداد عدة الطريق الى القيامة .

ولما رجع أهل قرن ألى بلدهم صارت له حرمة وجاه بينهم ، وغادرها الى الكوفة(١) . وقد رآه هرم بن حيان رضى الله عنه يوما ، ولم يره أحمد بعد ذلك ، إلى أن وقعت الفتنة والحرب مع أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، فجاءه وكان يحارب معه أعداءه حتى استشمهد في موقعة صفين(٢) : « عاش حميدا ومات شمهيدا » .

ويروى عنه أنه قال: « السلامة في الوحدة » ، لأن قلب المنفرد عن الناس يكون متحررا من التفكير في الغير ، ويائسا من الخلق في جميع الأحوال ، ليسلم من كل آغاتهم ، ويعرض عنهم جميعا .

أما اذا ظن أحد معنى الوحدة أن يعيش المرء منفردا ، فهذا محال ، لأنه طالما يصحب الشيطان قلبه ويكون للنفس سلطان على صدره ، وتخطر الدنيا والعقبى على فكره ، ويجول التفكير فى الخلق فى رأسه ، لا تكون. هناك وحدة بعد ، لأن عين الشيء والتفكير فى الشيء كلاهما واحد ، والمشغول لا تكون العزلة سبب فراغه ، وعلى ذلك فالوحيد اذا صاحب لا تزاحم الصحبة وحدته ، والمشغول لا تسكون العزلة سبب فراغه ، فالانقطاع عن الانس لا يكون بالانس ، ومن يكون له انس بالحق تعالى لا تضر مخالطة الأنس أنسه ، ومن يأنس بالأنس لا يخطر الأنس على قلبه ، ولا يدرى شيئا عن الأنس مع الحق ، لأن الوحدة صفة عبد صاف سمع قوله تعالى : « اليس الله بكاف عبده (٢) » .

### • ومنهم أيضا شيخ الصفاء ومعدن الوفاء:

<sup>(</sup>۱) « الكوفة » : اختطها سعد بن أبى وقاص الزهرى سنة سبع عشرة وهو عامل عمر بن الخطاب ، وهى أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق ( البلدان ص ٤ ، ٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) « صنين » موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربى ، وكانت موقعة صفين بين على رض، الله عنه ومعاوية سنة ۱۹/ ه ( معجم البلدان ج ۳ ص ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة « الزمر » آية ٣٦ .

( هرم بن حيان )) رضى الله عنه ، كان من عظماء الطريقة ، ذا حظ موفور في المعاملة . وقد أكثر من صحبة الصحابة وكرامهم . وقصد زيارة أويس ، ولما سار الى قرن كان ( أويس ) قد غادرها ، فرجع يائسا ولما عاد الى مكة علم أنه بالكوفة ، فذهب اليها ولم يجده وظل هناك مدة طويلة ، فلما اراد أن يرحل عنها الى البصرة لقيه في الطريق على شاطىء الفرات (١) يتوضأ ، وقد ارتدى مرقعة ، فعرفه . ولما تنحى ( أويس ) عن الشاطىء ومشط ذقنه ، تقدم اليه هرم وسلم عليه ، فقال له : عليك السلام يا هرم بن حيان . فسأله : كيف عرفت انى هرم ؟ قال : عرفت روحى روحك . وجلسا معا برهة ، وصرفه .

قال هرم: لقد حدثنى كثيرا عن الأميرين ـ أى عمر وعلى رضوان الله عليهما ـ وقال لى ان عمر روى له عن الرسول عليه السلام قوله عليه السلام: « انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا لله ورسوله نهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته الى ما هاجر اليه(٢) . ثم قال : « عليك بحفظ قلبك من بحفظ قلبك ، وفى رواية : « عليك بقلبك » . أى : عليك بحفظ قلبك من التفكير فى الغير .

ولهذا الكلام معنيان ، أولهما : أن يجعل القلب متابعا للحق بالمجاهدة ، والثانى : أن يجعل نفسه متابعا للقلب بالمشاهدة ، وكلاهما أصل قصوى .

وجعل القلب متابعا للحق شأن المريدين الذين يردون القلب عن ممارسة الشمهوة ومؤانسة الهوى ، فتنقطع عنه الأفكار غير الملائمة ، الى حد أنه لا يبقى له فكر آخر سوى ذكر الحق .

وجعل النفس متابعة للقلب شأن الكاملين الذين ينور الحق تعالى قلوبهم بنور جماله ، ويحررها من جميع الأسباب والعلل ، ويبلغها أعلى الدرجات ، ويخلع عليها خلعة القرب ، ويتجلى عليها بألطافه ، ويتولاها بالمشاهدة والقرب ، ومن ثم يجعل البدن موافقا للقلب .

فالطائفة الأولى اصحاب قلوب ، وهؤلاء مغلوبو قلوب ، وصاحب القلب هو مالك القلب وباقى الصفة ، ومغلوب القلب فانى الصفة .

<sup>(</sup>۱) « الغرات » (نهر) : ألغرات معرب عن لنظه ، وله اسم آخر وهو «فراز رود» لانه بجانب دجلة ، والجنيبة تسمى بالفارسية « فراز » و « رود » = نهر ( معجم البلدان ج  $\gamma$  ص  $\gamma$  )

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان عن عمر ، ومالك في الموطأ .

وحقيقة هـنده المسألة مردها الى قوله عز وجل: « الا عبادك منهم المخلصين »(١) ـ بفتح اللام ـ والمخلص بكسر اللام هو الفاعل وباقى الصفة . والمخلص يفتح اللام هو المفعول وفانى الصفة . وسأورد هذه المسألة أكثر شرحا في مكان آخر ، ان شاء الله تعالى .

والحقيقة ان فانى الصفة أعظم من هؤلاء الذين يجعلون الجسد موافقا للقلب ، لأن قلوبهم تكون محولة فى حضرة الحق وقائمة فى مشاهدة الحق اكثر من باقى الصفة الذين يجعلون القلب موافقا للأمر بالتكلف .

وبناء هذه المسئلة قائم على أصل الصحو والسكر والمجاهدة والمشاهدة ، والله أعلم بالصواب .

### • ومنهم أيضا: امام العصر وفريد الدهر:

أبو على الحسن بن أبى الحسين البصرى )) رحمه الله . وهناك مريق يجعلون كنيته « أبا محمد » ، وآخرون يجعلونها « أبا سعيد » . وله قدر كبير وشأن عظيم عند أهل هذا العلم (أى علم التصوف) بل كل العلوم . وكان لطيف الاشارة في المعاملة .

وقد قرأت في الحكايات أن أعرابيا جاءه وسأله عن الصبر ، فقال له : الصبر نوعان : أولهما : الصبر في المصائب والبليات ، والثاني : الصبر عن المنهيات . فقال الأعرابي : انت زاهد ما رأيت أزهد منك . فقال الحسن : يا أعرابي ! أما زهدى فكله رغبة ، وأما صبرى فكله جزع . فقال الأعرابي : فسر لي هذا الكلام ، فقد اضطرب اعتقادي . فقال له: صبرى في البلاء أو الطاعة ناطق بخوفي من نار جهنم ، وهذا عين الجزع . وزهدى في الدنيا رغبة في الآخرة ، وهذا عين الرغبة ، بخ بن لا خوفا من بأحذ نصيبه في الوسط . حتى يكون صبره خاصا بالحق جل جلاله لا خوفا من جهنم ، وزهده مطلقا للحق عم نواله لا للوصول الى الجنة . وهذا دليل على صحة الإخلاص .

ويروى عنه أيضا ، رحمه الله ، أنه قال : « صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار » .

وهذا قول جد محكم ، واليق لأهل زماننا هذا الذين كلهم منكر لأعزاء حضرة الحق جل جلاله ، وقد حدث ذلك لأنهم يصحبون المستصوفة

واهل الرسم ويرون أعمالهم قائمة على الخيانة والسنتهم تفيض كذبا وغيبة وسمعيهم منصرفا الى استماع « الدوبيتات(۱) » المليئة بالهزل والبطلان وأعينهم مملوءة باللهو والشهوة ، وكل همتهم جمع الحرام والشبهة . ويظنون أن هذه هي معاملة المتصوف ، وأن مذهب المتصوفة هكذا . وليس الأمر كذلك ، بل فعلهم كله طاعة ، ولسانهم ذاكر المحق والحقيقة ، وآذانهم محمل استماع الشريعة ، وأعينهم موضع جمال المشاهدة ، وهمتهم كلها جمع في محل الرؤية . فاذا ظهر قوم قد سلكوا طريق المخيانة ، فخيانة المخائنين تعود اليهم لا الى أحرار الدنيا وسادات الزمان هؤلاء . وأذا صحب أحد أشرار قوم فان ذلك يرجع الى شره ، لأنه لو كان فيه خير لصاحب الأخيار ، أذ الجنس أميل الى الجنس(١) ، فملامة كل أمرىء عليه ، لانه يصحب صنوه وكفأه .

والمنكرون على الصوفية هم اشر خلق الله جل جلاله وارذلهم ، لأن صحبتهم كانت مع اشرهم وارذلهم ، فلما لم يدركوا هوى ومرادا أنكروا عليهم . أو أنهم اقتدوا بهم فلما هلكوا ، لم يتجهوا الى هؤلاء الأخيار والأعزاء على الله تعالى ، فينظروا بعين الرضا الى أخيارهم ، ويشتروا صحبتهم بأرواحهم وقلوبهم ، ويختاروا من العالم طريقهم ، وينالوا ببركاتهم مقصودهم في الدارين وينقطعوا عن الكل ، وقد قيل في هذا المعنى : (بيت من الشعر العربي )

فلا تحقرن نفسى وانت حبيبها ﴿ فكل امرىء يصبو الى من يجانس

• ومنهم: رئيس العلماء ، وقدوة الفقهاء: (( سعيد بن المسيب ))(٢) رحمه الله . كان عظيم الشأن ، رفيع القدد ، عزيز القول ، حميد الصدر ، وله مناقب كثيرة في فنون العلم : من فقه وتوحيد وحقائق وقنسير وشعر ولغة وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) « الدوبيت » : شعر مكون من أربع شطرات ، وهو نوع من الرباعيات يترنم به الصوفية في حلقات السماع ،

<sup>(</sup>٢) المبارة في الاصل: « الجنس مع الجنس آثر » ·

<sup>(</sup>٣) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن مخزوم القرشى المدنى . أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، كان سيد الثابعين ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع ، سمع سعد بن أبى وقاص الزهرى وأبى هريرة رضى الله عنهما ، ولقى جماعة من الصحابة وسمع منهم ، ودخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأخذ عنين ، أكثر روايته المسند عن أبى هريرة ، وكان زوج ابنته ، ضربة عبد الملك بن مروان والبسمه المسوح وطاف به أسواق المدينة حين امتنع عن مبايعته ، ومنع من مجالسته ، كان يقول لنفسه اذا دخل الليل : قومى يا مأوى كل شر ، والله بلادعنك تزحنى زحف البعير ، قبل توفى بالمدينة سنة أربع وتسمين للهجرة وقبل سنة خمس ومائة ( انظر ترجمته فى المعارف ص ١٩٣ – ١٩٤ ، وفيات الاعبان ج ١ ص ٢٠٦ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ١٩٢ ) ،

ويقولون انه كان رجلا عيار(١) المظهر زاهد الطبع ، لا زاهد المظهر عيار الطبع . وهذه طريق محمودة في الطريقة ، ومقبولة لدى جميع المشايخ رضى الله عنهم .

ويروى عنه أنه قال: «أرض باليسير من الدنيا مع سلامة دينك ، كما رضى قوم بكثيرها مع ذهاب دينهم » . أى أن الفتر مع السلامة خير من الغنى مع الغفلة ، لأن الفقير اذا نظر في قلبه لا يجد فيه التفكير في الزيادة ، واذا نظر في يده يجد التناعة . والغنى حين ينظر الى قلبه يجد فيه التفكير في زيادة الدنيا ، وعندما ينظر فيده يرى الدنيا المليئة بالشبهات .

اذن فرضاء الأحباب بربوبية الله بلا غفلة خير من رضاء الغافلين بالدنيا المليئة بالغرور والآفة والحسرة والندامة والزلة والمعصية .

وحينها يحل البلاء يتول الغافلون: الحهد لله أنه لم يحل بالجسد ، ويتول الأحباب: الحهد لله أنه لم يحق بالدين ، واذا كان الجسد في بلاء ، نها دام التلب في اللقاء ، يطيب للجسد البلاء ، وحين يكون التلب في الفغلة فانه وان يكن الجسد في النعمة ، فانها لا تكون نعمة ، بل نقمة ، وفي الحقيقة فان الرضا بقليل الدنيا هو كثير الدنيا ، والرضا بكثير الدنيا هو قليل الدنيا ، لأن تليلها مثل كثيرها .

ويرد عنه رضى الله عنه أنه كان جالسا فى مكة وجاء اليه رجل وقال له : أخبرنى عن حلال ليس فيه حرام ، وحرام ليس فيه حلال . فقال رضى الله عنه : « ذكر الله حلال ليس فيه حرام ، وذكر غيره حرام ليس فيه حلال » ، لأن النجاة فى ذكره والهالاك فى ذكر غيره ، والله أعالم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) العيار: هو الرجل الكثير المجيء والذهاب ، الذكى ، الكثير الطواف ، وقيل الذي يتردد بلا عمل ، ومنه العيار من الرجال ، الذي خلى نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها (أترب الموارد) ،

# البابالحادی عشر باب فی ذکراکمتهم مواتباع التا بعین إلحت یومنا

منهم شبجاع الطريقة ، والمتمكن في الشريعة ، (( حبيب العجمي(١) )) ، رضى الله عنه . كان عالى الهمة ، جليل القدر ، وله في مراتب الرجال قيمة وخطر عظيم .

وبكانت توبته فى البداية على يد حسن البصرى ، فقد كان فى أول عهده يقرض بالربا ، ويعيث فسادا ، ووهبه الله عز وجل بكمال لطفه التوبة النصوح ، ومن عليه بالتوفيق ، حتى أناب الى حضرته جل جلاله ، وتعلم قدرا من العلم .

وعن الحسن ( البصرى ) أن لسانه كان اعجميا ، ولم يكن جاريا على العربية . وقد خصه الله تعالى وتقدس بكرامات كثيرة الى حد أن الحسن مر يوها بباب صومعته وقت صلاة العشاء ، وكان قد أقام الصلاة ووقف يصلى ، فدخل الحسن ولم يقتد به ، لأن لسانه لم يكن جاريا على قراءة القرآن . ولما نام ( الحسن ) رأى الله سبحانه وتعالى في منامه ، فقال: يا الهى ياذا الجلال ! فيم يكون رضاؤك ؟ فقال : يا حسن ، كنت قد أدركت رضاءنا غلم تعرف قدره . فقال : يا الهى تعاليت ! ما هو ؟ قال : لو أنك صليت خلف حبيب بالأمس ، ولم يردك عن صحة نيته أنكار عبارته ، كنا , ضينا عنك .

<sup>(</sup>۱) ورد عنه أن أحمد بن حنبل والشافعي كانا قد اجتمعا يوما ، فدخل عليما حببب . فقال أحمد : سأسأله سؤالا ، فقال الشافعي : لا تفعل ، فهو رجل عجيب فقال أحمد : لا مناص الى من ذلك ، ولما اقترب حبيب منهما سأله : ما قولك في حق رجل فاتته صلاة من الصلوات الخمس ولا يعرف أي واحدة هي ، ماذا يجب عليه أن يفعل ؟ قال حبيب : هذا قلب ففل عن الله فليؤدب ، وينبغي عليه أن يقضى الصلوات الخمس ، ( انظر ترجمته في تذكرة الاولياء ج ا ص ٢٩ ) ،

ومن المعروف بين هذه الطائفة أنه عندما فر الحسن من رجال الحجاج(۱) ، دخل صومعة حبيب ، فلما جاءوا اليها قالوا: يا حبيب ، هل رأيت الحسن؟ قال: نعم ، قالوا: أين ؟ قال: هاهوا في صومعتى ، فدخلوا الصومعة فلم يروا أحدا ، وظنوا أن حبيبا يهرزا بهم ، فأغلظوا له قائلين: انك تكذب ، وأقسم لهم قائلا: انى أقول الصدق ، وها هو في صومعتى ، فدخلوا الصومعة ثانية وثالثة ولم يجدوه ، فانصرفوا ، وخرج الحسن وقال: يا حبيب انى اعرف أن االله تعالى لم يظهرنى الأولئك الظلمة ببركاتك ، فلماذا قلت لهم: انه هنا ؟ قال: يا أستاذ! انه لم يكن ببركاتى ان الله لم يظهرك لهم ، بل كان ببركات الصدق ، ولو كنت كذبت لفضحونى ، أنا وأنت (٢) .

وله من هذا القبيل كرامات كثيرة .

سئل: فيم يكون رضاء الله تعالى ؟ . قال: « فى قلب ليس فيسه غبار النفاق » . ذلك أن النفاق خلاف الوفاق ، والرضا عين الوفاق ، ولا تعلق للمحبة بالنفاق ، ومحلها الرضا ، فالرضا صفة الأحباب ، والنفاق صسفة الأعداء . وهذا قول عظيم أبينه أن شاء الله فى موضع آخر .

• ومنهم بقية أهل الانس ، وزين جملة الجن والانس :

((مالك بندينار)) رضى الله عنه . كان صاحب الحسن البصرى ، ومن كبار هذه الطريقة ، وله كرامات كثيرة مشمهورة ، وفي الرياضة خصال مذكورة .

وكان دينار عبدا ، وقد ولد (مالك ) في حال عبودية أبيه .

<sup>(</sup>۱) الحجاج بن يوسف الثقفى ، كان يكنى أبا محمد ، ولى شرط أبان, بن مروان فى بعض ولايات ابان غلما خرج بن الزبير أوفده عبد الملك بن مروان مع جيش من أهل الشام لتتاله نحاصره وتتله وصلبه ، وولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنوات ، وفى سنة ٧٤ ه ، ولاه عبد الملك العراق فوليها عشرين سنة وأصلحها وذل أهلها ، وتوفى سنة ٩٥ ه فى عهد الوليد عبد الملك (انظر : المعارف ص ١٧٣ ) البعقوبى ج ٣ ص ١٧ — ٢٤ ) ،

<sup>(</sup>۲) وردت هذه الحكاية على لسان أبى طالب المكى ، قال : « حدثونا أن الحسن رحمه الله اختفى عند حبيب العجمى من الحجاج ، فسعى به فدخل عليه الشرط ففزع الحسن وذهب ليتسور الحائط ويهرب ، فقال له حبيب : أبا محمد ، اقمد حتى تبصر ، فقال : فدخل الشرط فقالوا أين الحسن ؟ قيل لنا أنه عندك . فقال : هل ترون شيئا ؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم لا يرونه ، فقال اله الحسن : كيف لم ينظروا الى ؟ قال : لانك كنت عند الله فلم يروك ، ولو كنت عندى لابصروك ، قال له الحسن : انى رأيتك لما دخلوا همهمت بشيء ، فهل ذكرت اسم الله الاعظم ؟ قال : لا ، ولكن قلت : اللهم اجعله عندك حتى لابيصروه » (قوت القلوب ج 1 ص ۱۳۷) .

وكانت بداية أمره أنه ذات ليلة ، شاء صبح السعادة الالهية أن ينثر شعلة من أنواره على روح مالك بن دينار ، وكان في تلك الليلة مشعولا بالطرب بين جماعة من رفاقه ، ولما ناموا جميعا أيقظ الحق جل جلاله بخته ، فانبعث من خلال العود الذي كان يضرب عليه صوت جميل يتول : « يا مالك أن لا تتوب ؟ » . فكف يده عن هذا كله ، وجاء الى الحسن. وتاب على يديه توبة نصوحا .

وبلغ من منزلته أنه ركب ذات مرة سفينة ، فضاع فيها جوهرة ، وكان يبدو أكثر القوم نكرا(١) ، فاتهموه بسرقتها . ورفع راسه الى السماء ، فخرج فى الحال كل ما فى البحر من السمك على الماء ، وقد أمسكت كل سمكة بفمها جوهرة ، فأخذ من كل ذلك جوهرة وأعطاها للرجل ، ووضع قدمه على الماء وسار عليه فى يسرحتى خرج الى الساحل .

يرد عنه أنه قال: « أحب الأعمال المي(٢) الاخلاص في الأعمال » .

ذلك أن العمل يصير عملا بالاخلاص ، والاخلاص للعمل بمنزلة الروح للجسد . وكما أن الجسد بلا روح يكون جمادا ، كذلك الشخص الذى يؤدى العمل بالظاهر الف عام لا يصير عمله عملا ما لم يربط الاخلاص به .

أما الاخلاص فهو من جملة الأعمال الباطنة ، والطاعات من جملة الأعمال الظاهرة . والأعمال الباطنة ، والأعمال الباطنة تتم بالأعمال الباطنة ، والأعمال الباطنة تتم بالأعمال الظاهرة ، فلو أن انسانا أخلص بقلبه الف عام فانه ما لم يعمل بالاخلاص لا يكون اخلاصه اخلاصا . واذا عمل أحد بالظاهر الف عام غانه ما لم يتصل الاخلاص بعمله لا يصير عمله عملا .

### • ومنهم الفقير الخطير ، وعلى سسائر الأولياء الأمير:

((أبو حاتم حبيب بن سليم الراعى (٦) » رضى الله عنه . كان عظيم المنزلة بين المشايخ ، وله جملة الأحوال آيات وبراهين كثيرة نيره . وكان صاحب سلمان الفارسي رضى الله عنه . ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : « نية المؤمن خير من عمله » .

وكان صاحب أغنام ، يقيم على شاطىء الفرات ، ويسلك طريق العزلة. ولاروى أحد المسايخ قائلا : مررت به فوجدته يصلى ويحرس غنمه ذئب!

<sup>(</sup>۱) أي مجهولا من الجميع أكثر من أي شخص آخر : أذ النكر بمعنى الجبل ٠

 <sup>(</sup>۲) في الاصل « على » .
 (۳) لم ترد له ترجمة في الكتب التي رجعت اليها .

مقلت: فلأزر هذا الشيخ فانى أرى فيه آية كبرى . وبقيت لحظة حتى فرغ من الصلة ، وسلمت عليه ، فقل : يا بنى ! لأى أمر جئت ؟ قلت : لزيارتك . قال : خيرك الله . قلت : أيها الشيخ ! انى أرى الذئب موافقا للغنم ! فقال : لأن راعى الغنم موافق للحق . قال هذا ، وكان لديه وعاء خشبى ! تحت حجر ، تفجرت فيه عينان : احداهما لبن ، والأخرى عسل . فقلت له : يا شيخ ! بم نلت هذه الدرجة ؟ قال : بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام . يا بنى ! لقد كان قوم موسى يخالفونه ، ومع هذا الصلاة والسلام . يا بنى ! لقد كان قوم موسى يخالفونه ، ومع هذا حباهم الصخر الماء ، ولم يكن موسى في درجة محمد ، وبما انى متابع لحمد ، فقد حبانى الله العسل واللبن ، فلا عجب . فقلت له : عظنى ! قال : هذين ، ونجاتهم في حفظهما .

وكان لشيخى ــ رضوان الله عليه ــ روايات كثيرة عنه ، ولكن ليس من الميسر في هذا الوقت أكثر من هذا ، لأن كتبى بقيت في حضرة غزنين ــ حرسها الله ــ وأنا في ديار الهند ، في بلدة لها نور(١) من توابع الملتان ، أسير بين أناس ليسوا من جنسى ، والحمد لله رب العالمين .

• ومنهم الشيخ الصالح ، وبصلاحه الصالح ، « أبو حازم المدنى »(٢) رحمه الله ، كان قدوة لبعض المشايخ ، وله فى المعاملات حظ وافر وخطر كبير ، وفى الفقر قدم ثابتة ونفس صادق ، وفى المجاهدات مسلك كامل .

ويروى عنه عمرو بن عثمان المكى(٢) رضى الله عنه ـ وكلامه فى كل القلوب مقبول ، وفى كثير من الكتب مسطور ـ انه قيل له : « ما مالك ؟ قال : « الرضا عن الله والغناء عن الناس » .

وكل من يرضى بالحق يستغنى لا محالة عن الخلق . والكنز الأكبر للمرء : رضاء الله تعالى وتقدس .

<sup>(</sup>۱) « لاهور » ·

 <sup>(</sup>۲) يسميه فريد الدين العطار ، أبا حازم المكى ، ( انظر ترجمته فى تذكرة الاولياء ج ۱ ص ٥٦ ) ،

<sup>(</sup>٣) عبرو بن عثبان بن كرب : كنيته أبو عبد الله ، كان ينتسب الى الجنيد في الصحبة ، وصحب أبا سعيد الخراز وغيره ، روى عن محمد بن اسماعيل ويونس بن عبد الاعلى وسليمان بن سيف الحرانى وغيرهم ، مات ببغداد سنة احدى وتسعين ومائين ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٢٠٠ ، الرسالة القشيرية ج ١ ص ١٢١ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٧ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٣٦ ، نفخات الانس ص ٨٤ ، خزينة الاصفياء ج ١ ص ١٧١ ) .

والاشارة — هنا — الى الغناء بالله جلله ، فكل من يغنى به يستغنى عن غيره ، ولا يعرف طريقا الى غير حضرته ، ولا يعرف غيره في الخلا والملا ، ولا يدعوا غيره ، ولا يعرف معزا ومذلا غيره .

ويقول واحد من المشايخ: دخلت عند « أبى حازم » نوجدته نائما ، وبقيت برهة حتى أستيقظ ، نقال : رأيت النبى عليه الصلاة والسلام فى هذه الساعة فى المنام ، وقد حملنى اليك رسالة وقال : أن رعاية حق الأم أغضل من الحج ، نعد واطلب رضا قلبها . فرجعت من عنده ، ولم أذهب اللى مكة ، ولم أسمع منه أكثر من هذا .

• ومنهم داعى أهل المجاهدة ، والقائم في محل المشاهدة ، (( محمد بن والسع(۱) )) رضى الله عنه ، الذي لم يكن له مثيل في زمانه ، وكان قد أدرك صحبة كثير من الصحابة والتابعين ، وبرأى طائفة من الشيوخ المتقدمين .

وكان رضى الله عنه ذا حظ واف في هذه الطريقة ، وانفاس عالية واشارات كالملة في الحقائق .

ورد عنه أنه قال : « ما رأيت شيئا الا ورأيت الله فيه » . وهذا مقام المشاهدة ، لأن العبد في غلبة محبة الفاعل عليه يصل الى درجة أنه ينظر في فعله فلا يرى الفعل ، ويرى اللكل فاعلا . كما ينظر شخص الى الصورة فيرى المصور .

وحقيقة هذا ترجع الى قول الخليل عليه السلام الذى قال : لكل من القهر والشهس والنجم : « هذا ربى(٢) » ، وكان ذلك فى حال غلبة الشوق ، لأنه كان يرى كل ما يراه فى صفة محبوبه ، فالأحبسة حين ينظرون الى المعالم يرونه مقهور قهر الله وأسير سلطانه ، فيتسلاشى وجود العسالم فى جنب قدرة فاعله ، ويصير فى ذل قوله تعالى « كن »(٢) لا شىء ، وهم ينظرون فيه بعين الاشتياق ، فلا يرون المقهور ويرون القاهر ، ولا يرون

<sup>(</sup>۱) محمد بن واسع بن جابر الازدى ، أبو بكر البصرى الزاهد ، روى عن أنس بن مالك والحسن البصرى ، توفى سنة عشرين ومائة ، وقبل ثلاث وعشرين ومائة ، كان يلبس الصوف ، فدخل بوما على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة : ما دعاك الى لبس الصوف ، فسكت ، فقال : ألكمك فلا تجيبنى ، فقال : أكره أن أقول انى زاهد فأزكى نفسى ، أو فقير فأشكو ربى عز وجل ( أنظر ترجمته في المعارف ص ٢٠٩ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ٢٩ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ١٩٨ ) ،

 <sup>(</sup>۲) اشارة الى الايات : ۷۱ ، ۷۷ ، ۸۷ من سورة « الانعام » ٠
 (۳) اشارة الى الآية : « واذا تضى أمرا غانه يقول له كن غيكون » سورة « البقرة »
 آية ۱۱۷ ٠

المنعول ويرون الفاعل ، ولا يرون المخلوق ويرون الخالق ، وساوضيح هذا" في باب المشاهدة ان شياء الله تعالى ،

وهذا يخطىء فريق اذ يقولون: ان الرجل قال: « رأيت الله فيه » » وهذا يقتضى المكان والتجزئة والحلول ، وهو كفر محض ، لأن المكان يكون جنس المتمكن ، واذا قدر شخص أن المكان مخلوق ، فلا بد وأن يكون المتمكن مخلوقا أيضا ، وإذا قدر أن المتمكن قديم ، فلا بد وأن يكون المكان قديما أيضا .

وبهذا القول يحصل نوعان من الفساد: فاما أن يقال ان الخلق قديم، أو أن الخالق محدث، وهذان كلاهما كفر، فرؤيته هذه (أى رؤية الله في الأشياء) بمعنى رؤية آياته وأدلته وبراهينه فيها، بالمعنى الذى ذكرته أولا.

وفي هذا المعنى رموز لطيفة أجيء بها في موضعها أن شباء الله تعالى .

• ومنهم امام العالم ومقتدى الخلق وشرف الفقهاء وعز العلماء : (( أبو حنيفة النعماء بن ثابت الخرزاز )) رضى الله عنه ، كان له في العبادات والمجاهدات قدم ثابتة ، وشأن عظيم في أصول الطريقة .

قصد فى بدلاية حاله العزلة ، وتبرأ من جملة الخلق ، وأراد أن ينسلخ عنهم للنه كان قد طهر قلبه من ريائهم وجاههم ، وهذبه للحق الحق للى أن رأى فى منامه ليلة أنه كان يجمع عظام النبى عليه السلام من لحده ويتخير بعضها من بعض ، فهب من نومه فزعا من ذلك ، وسأل واحدا من أصحاب محمد بن سيرين(١) فقال له : ستصل فى علم النبى عليه السلام وحفظ سينته الى درجة عظيمة بحيث تتصرف فيها وتميز الصحيح من السقيم .

ومرة أخرى رأى النبى عليه الصلاة والسلام في النوم ، وقال له : يا أبا حنيفة! لقد جعلت سببا لاحياء سنتى فلا تقصد .

<sup>(</sup>۱) أبو بكل محمد بن سيرين البصرى ، كان من سبي ميسان ، روى عن أبى هريرة وعدد الله بن عمر وغيرهم ، وروى عنه قتادة بن دعامة وخالد بن الحذاء وغيرهم ، أحد نقهاء البصرة صاحب الحسن البصرى ثم تهاجرا في آخر الأمر نلما مات الحسن لم بشهد ابن سيرين جنازته ، كانت نه الميد الطولى في تعبير الرؤيا ، توفي سنة عشر ومائة بالبصرة بعد الحسن البصرى بمائة يوم ، انظر ترجمنه في المعارف ص ١٩٥ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ١٥٣ ) ،

وكان أستاذا لكثير من المشايخ مثل: ابراهيم بن أدهم ، والفضيل ابن عياض ، وداود الطائى ، ويشر الحافى وغيرهم ، رضوان الله عليهم أجمعين .

ومدون لدى العلماء أنه في عهد أبى جعفر المنصور(١) ، فكروا في أن ينصبوا رجلا من بين أربعة قاضيا ، أولهم الامام الاعظم أبوإ حنيفة ، وثانيهم سفيان(٢) وثالثهم مسعر بن كدام(٢) ، ورابعهم شريك(٤) ، رحمة الله عليهم ، وكان هؤلاء الأربعة من فحول علماء الدهر ، وبعثوا رسولا لاحضارهم جميعا . وأثناء سيرهم في الطريق قال أبو حنيفة رضى الله عنه : ساتفرس في كل منا فراسة في ذهابنا هذا ! قالوا : يستصوب ، قال : أنا أدفع عن نفسى هذا القضاء بحيلة ، ويفر سفيان ، ويتصنع مسعر الحنون ، ويصير شبيك قاضيا .

وفر سفيان في الطريق ، ولجأ الى سفينة وقال : جبئونى لأنهم يريدون قطع رأسى ، وذلك بتأويل الخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين(٥) » ، فأخفاه الملاح . وحمل الثلاثة الى المنصور ، فقال أولا لأبى حنيفة رحمه الله : ينبغى أن تتولى القضاء ! فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا رجل غير عربى ومن موالى العرب ، ولا يرضى سادات العرب بحكمى . فقال أبو جعفر : هذا

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، الخليفة العباسى ، بويع فى اليوم الذى توفى فيه أبو العباس سنة ١٣٦ ه ، وكان حاجا فأخذ له عصه عيسى بن على البيعة على من حضر من الهاشميين والقواد بالانبار ووافاه الخبر بذلك بايعه أبو مسلم ومن حضر من القواد ، قتل أبا مسلم سنة ١٣٧ ه ، وبايع ابنه المهدى بولاية المهد سينة ١٤٧ ه ، توفى عند وصوله مكة وهو حاج سنة ١٨٨ ه ودفن بها ، ( أنظر تاريخ اليعقوبي ج ٣ ص ١٠٠ وما بعدها ) ،

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٣) مسعر بن كدام \_ بكسر الكانى \_ طلبه أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء فتال له : مهلا يا أمير المؤمنين ، ان أهلى يطلبون حاجة بدرهم ، فأقول لهم أنا أشترى لكم ، فيقولون لاترضى بشرائك ، فاذا كان أهلى لايرضون بشرائى لهم حاجة بدرهم ، فيكيف ) يولينى أمير المؤمنين القضاء أ فأعفاه ، دخل عليه سفيان الثورى فى مرض موته فقال له : ما هذا الجزع يامسعر أ والله لوددت أنى مت الساعة ، فتال : انك أذا لواثق بعملك ياسفيان ! لكنى والله كأنى على شاهق جبل لا أدرى أين أهبط ، فبكى سفيان وقال : أنت أخوف لله عز وجل منى يا أخى ، توفى بالكوفة أهبط منذ خمس وخمسين ومائة ، ( انظر ترجمته في طبقات الشعراني ج ١ ص ٢١) ، أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبى شريك النجمى ، تولى القضاء بالكوفة أيام المهدى ثم عزله موسى الهادى ، وتولاه بالأهواز ، توفى بالكوفة صنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة ، ( انظر ترجمته في المعسارف ص ٢٢٢ ) ، وفيات الأعيان ج ١

ص ۲۲۰ ) . ( ) رواه أحبد في مسنده ، وابن داود ، وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة : « من جعل قاضيا بين الناس نقد ذبع بغير سكين » (شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٢٩١ )

الممل لا يتعلق بالنسب ، وينبغى له المعلم ، وأنت مقدم علماء الزمان ، فقال : أنا لا أليق لهذا العمل ، وفي هـذا القول اذ قلت : لا أليق ، لا يخرج عن اثنتين : اذا قلت الصدق ، فقد قلت بنفسى : لا أليق ، واذا كذبت ، فالكاذب لا يليق للقضاء بين المسلمين ، وأنت لا تجيز أن تأتى بكاذب وتجعله خليفتك ، وتكل اليه أموال المسلمين وفروجهم ، وأنت خليفة الله . قال هذا ونجا .

وعندئذ تقدم مسعر رحمه الله وأمسك بيد الخليفة وقال له: كيف حالك وأولادك ، وكيف حال دوابك ؟ فقال الخليفة: أخرجوه فائه مجنون.

وقالوا لشريك: يجب أن تتولى القضاء . فقال: أنا رجل سوداوى ورأسى خفيف! فقال له المنصور: عالج نفسك بالعصائد الموافقة والأنبذة المثلثة ليكتمل عقلك . وعندئذ أسند القضاء الى شريك . وقاطعه أبو حنيفة رضى الله عنه ، ولم يكلمه قط . وهذه علامة على كمال حاله ، لمعنيسين: أولهما: صدق فراسته في كل منهم ، وثانيهما: سلوكه طريق السلامة وصحة الملامة ، واقصائه الخلق عن نفسه ، وعدم الاغترار بجاههم .

وهذه الحكاية دليل قوى على صحة الملامة ، اذ أقصى هؤلاء الثيوخ الثلاثة الكبار انفسهم عن الخلق بالحيلة . واليوم ، لا ينظر جملة العلماء الى هذا الجنس من المعاملة ، لأنهم ركنوا الى أهوائهم ، ونفروا من طريق الحق ، وجعلوا ديار الأمراء قبلتهم ، وصيروا دور الظلمة بيتهم المعمور ، وجعلوا بساط الجبابرة موازيا (لمنزلة ) قاب قوسين أو أدنى وينكرون كل ما يخالف هذه المعانى .

ذات مرة كان أحد مدعى الامامة والعلم قد قال في حضرة غزنين حرسها الله ان لبس المرقعة بدعة! فقلت: ان الثياب الحشيشية الديباجية والديبقية(۱) ، وكلها مصنوعة من الابريسم(۲) المحرم على الرجال ، أخذها من الظلمة وجمعها من الحرام بالالحاح واللجاج ، حرام مطلق ، وهم يلبسونها وإلا يقولون انها بدعة ، فلماذا يكون الثوب الحلال، من المكان الحلال ، المسترى بمال حلال بدعة ؟ ولو لم تكن رعونة الطبع وضلالة المعقل مسلطة عليك ، لقلت كلاما أكثر اتزانا من هذا ، والثياب الأبريسمية حلال للناس ومباحة للمجانين ، فاذا أقررت بأحد هذين فقد عذرت نفسك ، والا فنعوذ بالله من عدم الانصاف .

<sup>(</sup>۱) نسبة الى دبيق باد بمصر واليه ننسب الثياب الدبيقية ، اقرب الموارد ،

<sup>(</sup>٢) نوع من الحربر

ويقول الاصام الأعظم أبو حنيفة رضى الله عنه : حينها حضرت نوغل لابن حيان رضى الله عنه الوفاة رأيت في النوم أن القيامة قامت ، وجملة الخلق يحاسبون ، ورأيت النبى عليه السلام واقفا متشمرا على حوضه، والمشايخ وقوفا عن يمينه ويساره ، ورأيت شيخا حسن الوجه يجلل رأسه شعر أبيض وقد وضع خده على خد النبى ، ورأيت امامه نوفللا واقفا ، فلما رآنى أقبل على وسلم ، فقلت له : استقنى فقال : حتى أستأذن النبى عليه السلام ، فأشسار اليه النبى عليه السلام بأصبعه فأعطانى الماء ، فشربت منه وسقيت أصحابى ، ولم ينقص من ذلك القدح شيء قط . وقلت : يا نوفل ! من الشيخ الذى على يمين النبى ؟ قال : انه ابراهيم خليل الرحمن ، والآخر أبو بسكر الصديق . وهسكذا كنت أسأله وهو يعقد على أصبعى ، حتى سألته عن سبعة عشر شسخصا رضوان الله عليهم أجمعين ، فلما استيقظت وجدت على أصبعى سبع عشرة عقدة .

ويقول يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه : رأيت النبى عليه الصلاة والسلام فى النوم ، فقلت له : أين أطلبك ؟ قال : عند علم أبى حنيفة ، رضى الله عنه .

وله في الورع طرف كثيرة ومناقب مشمورة اكثر من أن يحتملها هذا الكتاب .

وأنا على بن عثمان الجلابى – وفقنى الله – كنت بالشام يوما نائما على رأس قبر بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيت نفسى بمكة في النسوم واذا بالنبى صلى الله عليه وسلم قد دخل من باب بنى شيبة وقد احتضن شيخا كما يحتضنون الأطفال بشفقة ، فهرعت اليه وقبلت يديه وقدميه . وكنت أتعجب متسائلا : من يكون ذاك ، وما تلك الحال ؟ فأطلع عليه السلام – بحكم اعجازه – على باطنى وفكرى ، وقال لى : هذا امامك وامام أهل ديارك ، ولى وأهل بلدى أمل كبير بذلك الحلم .

وصدق هذا الحلم . لانه كان أحد هؤلاء الذين كانوا غانين عن أوصاف الطبع وباقين بأحكام الشرع وقائمين به . ولما كان مرشده هو النبى صلى الله عليه وسلم لله عانه وان يكن قد مضى لله فقد كان باقى الصفة ، وباقى الصفة : أما مخطىء أو مصيب ، وبما أن مرشده كان النبى عليه الصلاة والسلام ، فانه يكون غانى الصفة ببقاء صفة النبى عليه الصلاة والسلام ، ولما كان الخطأ لا يجوز على النبى عليه الصلاة والسلام ، فانه على القائم به . وفي هذا رمز لطيف .

ويقال انه عندما حصل داود الطائى رحمه الله العلم ، وصار مصدرا وقدوة ، جاء أبا حنيفة رضى الله عنه ، وقال له : ماذا أفعل الآن ؟ فقال له : عايك بالعمل فان العلم بلا عمل كالجسد بلا روح .

والعلم ـ فديتك ـ ما لم يقترن بالعمل ، فانه لا يصفو ولا يخلص عهده ، وكل من يقنع بالعلم المجرد لا يكون عالما ، لأن العالم لايقنع بمجرد العالم ، فعين العلم تقتضى العمل ، كما تقتضى عين الهداية المجاهدة . وكما أن المشاهدة لا تكون بدون المجاهدة ، فأن العلم لا يكون بدون العمل ، لأن العلم مواريث العمل ، وتخريج العلم النافع وفتوحه يكون ببركات العمل . ولا يمكن بأى معنى فصل العمل عن العلم ، كما لا يمكن فصل نور الشمس عن عين الشمس .

وقد أوردنا في بداية الكتاب بابا مختصرا في العلم ، وبالله التوفيق .

• ومنهم سيد الزهاد وقائد الأوتاد: (( عبد الله بن المبارك المروزى(١) )) رضى الله عنه . كان من محتشمى القهوم ، وعالما بجملة أحوال وأسباب الطريقة والشريعة . وكان أمام الوقت فى عصره ، وأدرك كثيرا من الشيوخ وصحبهم ، واتصل بالامام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ، وأخذ عنه العلم . وله تصانيف مذكورة وكرامات مشهورة فى كل فن من فنون العام .

والسبب في ابتداء توبته هو أنه كان قد فتن بجارية ، وذات ليلة نهض من بين السكارى ، وصحب أحدهم ، ووقف تحت جدار المعشوقة ، وصعدت هي المي السطح ، ووقفا كالاهما في مشاهدة أحدهما الآخر حتى الفجر . وعندما سمع عبد الله أذان الفجر ظنه أذان العشاء ، فلما طلع النهار عرف أنه كان طول الليل مستغرقا في جمال المعشوقة ، فكان له من هذا زاجر ، فقال لنفسه : خسئت يا ابن المبارك اذ وقفت طوال الليل على قدميك موافقة لهواك ، ولا تمل ، ولو أن اماما قرأ في الصلاة سورة طويلة لجننت ! فأين معنى الايمان في مقابل هذه الدعوى ؟ (٢) . وعندئذ تاب

<sup>(</sup>۱) كان يقيم بخراسان ، وكانوا يقدمونه في الادب على سفيان ، وكان سفيان الثورى يقول : جهدت جهدى على أن أداوم ثلاثة أيام في السنة على ماعليه ابن المبارك فلم أقدر ، وكان يقول : سلطان الزهد أعظم من سلطان الرعية ، لأن سلطان الرعية لا يجمع الناس الا بالعصا ، والزاهد ينفر من الناس فيتبعونه ، توفي سنة احدى وثمانين ومائة ، ( أنظر ترجمته في طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٧ ) ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد التشيرى هذه الحكاية ضمن ترجمة الفضيل بن عياض وذكر أنها كانت السبب في توبة الفضيل ، انظر ترجمة الفضيل : الرسالة القشيرية ج ١ ص ٥٧ .

واشتغل بالعام وطلبه ، حتى وصل الى درجة ان امه دخلت عليه البستان يواما غراته نائما وقد المسكت حية كبيرة بغصن ريحان فى فمها وكانت تذب عنه الذباب .

ثم رحل عن مرو(۱) وذهب الى بغداد وظل بها مدة فى صحبة المشايخ . وذهب الى مكة وجاور هنالك أيضا مدة ، ورجع الى مرو فتولاه أهلها ورتبوا له درسا . وفى ذلك الوقت كان نصف أهل مرو يتابع الحديث والنصف الآخر يسلك طريق الرأى ، كسا هو اللحال اليوم ، وكانوا يسمونه : « رضى الفريقين » بحكم أنه كان موافقا لكل منهما . وقد اختصم فيه كلا الفريقين ، واتخذ هنالك رباطين : أحدهما لأهل الحديث ، والثانى لأهل الرأى ، وما يزال هذان الرباطان قائمين حتى اليوم ، ويسيران على قاعدة ذلك الأصل .

وقد سئل : ما رأيت من المجائب ؟ قال : رأيت راهبا قد هزل من المجاهدة ، وانحنى عوده من خشية الله ، فسلئلته : يا راهب ! كيف الطريق الى الله ؟ قال : لو عرفت الله لعرفت الطريق اليه ! ثم قال : أعبد من لا أعرفه وتعصى من تعرفه .

أى أن المعرفة تقتضى الخوف ، وأراك آمنا ، والأمن كفر ، والجهل يقتضى الكفر ، وألجد نفسى خائفا ، قال ابن المبارك : فصارت لى هذه عظة ، ومنعتنى عن كثير مها لا ينبغى عمله ،

ويروى عنه أنه قال: « السكون حرام على قلوب أوليائه » . أى أنها مضطربة في الدنيا في حال الطلب ، ومضطربة في العقبى في حال الطرب ، ولا يجوز لها السكون في الدنيا بغيبتها عن الحق ، ولا ينبغى لها القرار في العقبى بحضور الحق وتجليسه ورؤيته ، غالدنيا لها كالعقبى ، والعقبى كالدنيا ، لأن سكون القلب يقتضى أمرين : أما ادراك المقصود ، أو الففلة عن المراد ، وادراك المراد لا يجوز في العقبى والدنيا حتى يسكن القلب عن عن خفقان المحبة ، والغفلة حرام على أحبائه حتى يسكن القلب عن حركات الطلب ، وإهذا أصل قوى في طريق المتحققين ، والله أعلم بالصواب

<sup>(</sup>۱) « مرو » : هى أجل كور خراسان ، افتنحها حاتم بن النعمان الباهلى وهو من قبل عبد الله بن عامر في خلافة عتمان ويقال ان الأحنف بن قيس حضر فتحها وذلك في سنة احدى وثلاثين ( البلدان ص ٢٤) ،

• ومنهم ملك أهـــل الحضرة وســلطان ولاية الوصــلة: «أبو على الفضيل بن عياض) (١) رضى الله عنه . كان من جملة صعاليك القوم وكبارهم ، وله في المعاملات والحقائق حظ وافر ونصيب كامل ، وكان أحد مشاهير هذه الطريقة ، وممدوحا بكل الألسن بين الملل ، وأحواله عامرة بالصدق والاخلاص .

وكان في بداية أمره عيارا يقطع الطريق بين مرو وباورد(٢) . وكان يميل كل الميل الى الصلاح ، وفي طبعه همة وفتوة ، بحيث اذا كان في القسافلة امراة لم يكن يحوم حولها ، ولا يأخذ بضاعة من رجل ذي رأس مال قليل ، وكان يترك لكل رجل شيئا بنسبة رأس ماله . الى أن جاء وقت خرج فيسه تاجر من مرو فقالوا له : خذ معك حارسا لأن الفضيل على الطريق . قال : سمعت أنه رجل يخشى الله وذو بصيرة ، فلا خوف . وصحب معه قارئا ، وأركبه جملا ليتلو القرآن ليلا ونهارا ، الى أن بلغت القافلة مكانا كان الفضيل رحمه الله يكمن فيه . واتفق أن قرأ القارىء قوله تعالى : « الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله(١) » ، فبدت رقة في قلبه رضى الله عنه ، وأظهرت العناية الأزلية سلطان الطافها لروحه ، فتاب عن ذلك العمل ، وكتب رسائل الى خصومه سرتهم .

وذهب الى مكة وظل بها مدة ، وأدرك بعض أولياء الله تعالى . ورجع الى الكوفة واتصل بالامام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ، وصحبه مدة ، وحصل العلوم . وله روايات عالية ومقبولة بين أهل الحديث ، وكلام رفيع في حقائق النصوف والمعرفة .

ويرد عنه أنه رضى الله عنه قال: « من عرف الله حق معرفته عبده بكل طاقته » . ذلك أن كل من يعرفه يعرفه بالانعام والاحسان والرافة والرحمة عاذا عرفه أحبه ، فاذا أحبه أطاعه قدر طاقته ، لأن اطاعة أوامر الأحبة لا تكون شاقة ، وكل من يكون أكثر محبة يزداد حرصه على الطاعة . وكثرة للحبة من حقيقة المعرفة ، كما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : نهض النبى عليه السلام ذات ليلة من الفراش ، فتصورت أنه ذهب الى

<sup>(</sup>۱) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التهيمى ، خرسانى من ناحية مرو من قرية يقال لها « قندبن » ، ولد بسمرقند ، ونشأ بأبيورد ، مات سنة سبع وثمانين ومائة ، ورد عنه أنه قال : لا ينبغى لحامل القرآن أن يكون له الى الخلق حاجة لا الى الخلفاء فمن دونهم ، ينبغى أن تكون حوائج الخلق كلهم اليه ، ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٦ ، الرسالة القشيرية ج ١ ص ٥٧ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ١٥ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٥١ ، تذكرة الاولياء ج ١ ص ٧٧ ، نفحات الانس ص ٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) « باورد » بفتح الواو وسكون الراء : وهى أبيورد : بلد بخراسان بين سرخس ونسا (معجم البلدان ج ۱ ص ۱۸۵) .

<sup>(</sup>٣) سورة « الحديد » آية ١٦ .

حجرة اخرى غنهضت ، وكنت أسير على اثره حتى وجدته فى المسجد واتفا فى الصلاة ، وكان يبكى ، الى أن اذن بلال لصلاة الفجر وهو فى الصلاة ، غلما أدى صلاة الفجرورجعالى الحجرة رايت كلا قدميه متورمتين واطراف اصابعها مشتقة ، وكان يسيل منها سائل أصفر ، غبكيت وقلت : يا رسول الله ! لقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، غلماذا تشق على نفسك كثيرا ، دع هذا لشخص غير مأمون العاقبة ! قال : يا عائشة ! هذا كله من غضل الله ومنته ولطفهونعمته جل جلاله ، أغلا اكون عبدا شكورا(١) ؟

وقد قبل صلى الله عليه وسلم فى ليلة المعراج خمسين صلاة ولم يستثقلها ورجع الى الله بكلام موسى ، وعاد بخمس صلوات ، وذلك لانه لم يكن فى طبعه شىء مخالف للأمر قط ، لأن المحبة الموافقة .

ويروى عنه رضى الله عنه أنه قال : « الدنيا دار المرضى والناس فيها مجانين ، وللمجانين في دار المرضى الغل والقيد » . وغلنا هوى نغوسنا ، وقيدنا معصيتنا .

روى الفضل بن الربيع(٢) ، رحمه الله ، قال : ذهبت الى مكة مع هارون الرشيد(٢) ، فلما حججنا قال لى هارون : أهنا رجل من رجال الله فنزوره ؟

(۱) رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة ، والشيخان عن عائشة : « حتى تنغطر قدماه » ( شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>۲) أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس : حاجب الرشيد ، ووزير الأمين . سعى بانبرامكة وتمكن بالمجالسة من الرشيد فأوغر تلبه عليهم . وزر للرشيد بعد البراكمة ومات الرشيد والفضل مستمر على وزارته . كان في صحبة الرشيد عند وفاته فترر الأمور للأمين ، ولم يعرج على المأمون وهو بخراسان . خاف من المأمون ان انتهت الخلافة اليه ، فزين للأمين أن يظع المأمون من ولاية العهد ويجعلها لابنه موسى ، وحصلت الوحشة بين الأخوين الى أن سعر المأمون جيشا من خراسان مقدمه طاهر ابن الحسين ووزيره الفضل بن سمل ، وأخرج الأمين جيشا من بغداد باشارة وزيره الفضل بن الربيع مقدمه على بن عيسى بن ماهان ، فالتقى الجيشان وقتل على بن عيسى ، ولما اضطربت أحوال الأمين وقويت شوكة المأمون ، استتر الفضل ابن الرابيع ثم ظهر لما ادعى ابراهيم المهدى الخلافة ببغداد واتصل به ابن الربيع ، فلما أختل حال ابراهيم استتر ابن الربيع ثانيا ، ولم يزل بطالا الى أن مات ، توفي سنة ثمان ومائين ، ( أنظر : تاريخ اليعتوبي ج ٣ ص ١٥٩ وما بعدها، مروج الذهب ج ٢ ص ٢٦٥ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الخليفة العباسى هارون الرشيد بن محمد المهدى ، تولى الخلافة يوم أن توفى اخوه موسى سنة ١٧٠ ه ، وكانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة ، ولما أغضت البه الخلافة دعا يحيى بن خالد فقال له : يا أبت ! أنت أجلستنى في هذا المجلس ببركتك ويمنك، وقد قلدتك الأمر ، ودفع خاتمه البه ، بايع لابنه محمد بالعهد من بعده سنة ١٧٥ه. وكان الغالب على الرشيد — صدرا من خلافته — يحيى بن خالد بن برمك وأبناه جعفر والفضل ، ثم بطش بهم فقتل جعفر سنة ١٨٧ ه ومثل بجنته ، واعتل أباه واخوته وصادر أملاكهم ، ونكل بالعلويين ، توفي سنة ١٩٣ ه في طوس في قرية يقال لها « سناباد » ( انظر : تاريخ اليعقوبي ج ٣ ص ١٣٩ وما بعدها ) مروج الذهب ج ٢ ص ١٣٩ وما بعدها ) ،

فقلت : نعم ؟ هنا عبد الرزاق الصنعاني(١) . قال : خذني اليه . فلما ذهبنا اليه وتحدثنا برهة ، أثمار الى هارون أن أسأله أعليه دين ؟ غسالته ، فقال نعم! فأصر فقضوا دينه . وخرجنا من هناك وقال ــ هارون ــ يا فضل! ان قلبي ما يزال يتطلب رجلااكبر من هذا . فقلت : هنا سفيان بن عيينة (٢) ٤ قال: امض لنذهب اليه . ولما دخلنا وتحدث معه برهة واردنا العسودة 4 أشمار المي ثانية ان أسائله ، فقال : نعم ، على دين ، فأمر فقضوا دينه . وخرجنا من هنالك فقال : يا فضل ! لم يحصل مقصودى بعد . فتذكرت أن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ورضى الله عنه موجود ، فصحبته اليه . وكان يقيم في غرفة يتلو القرآن . وطرقنا الباب ، فقال : من ؟ قلت : أمير المؤمنين . فقال رضى الله عنه : « مالى ولأمير المؤمنين » . قلت : سبحان الله ، الم يرو عن النبي عليه السلام أنه قال : « ليس للعبد أن يذل نفسه في طاعة الله ، فقال : بلي ، أما الرضا فعز دائم عند أهله » . وعندئذ نزل وفتح الباب ، وأطفأ المصباح ، ووقف في ركن ، فكان هارون يبحث عنه حتى وقعت يده عليه ، فقال : آه من يد لم أر أنعم منها أذا نجت من عذاب الله . فغلب هارون البكاء وظل يبكي حتى غشى عليه ، فلما أفاق قال له : عظني ! قال : يا أمير المؤمنين ! قد كان أبوك عم المصطفى صلوات الله عليه فطلب اليه أن : اجعلني أميرا على قوم ، « قال : ياعم ، بك نفسك » . يعنى : « لأن تكون لحظة في طاعة الله ، خير من طاعة الخلق لك الف عام ، « لأن الامارة يوم القيامة الندامة » .

قال هارون : زد في عظتي ؟ قال : لما نصب عمر بن عبد العزيز (٢) للخلافة،

<sup>(</sup>۱) «عبد الرازق الصنعانى »: ابو بكر عبد الرازق بن همام بن ناغع الحميرى الصنعانى البينى : من روااة البخارى ، ولد سنة ١٢٠هـ – ٧٣٧ م ، وتوفى سنة ٢١١ هـ – ٨٢٦ م ، من مؤلفاته : تزكية الارواح ، تفسير القرآن ، الجامع الكبر ، كتاب السنن فى الفقة ، كتاب المغازى . قال فيه مؤلف « قاموس الاعلام » : كان من مشاهير العلماء والمحدثين ، وكان الناس يقصدونه من كل فيج عميق لغزارة علمه ، وكان يروى عنه المشاهير مثل سفيان بن عبنة وأحمد بن حنبل » . ومما هو جدير بالذكر أن أبا بكر الصنعانى من الشيوخ الذين الصق بهم البخض قصة « شيخ صنعان » التى وردت فى الرسالة الفارسية « تحفة الملوك » المنسوبة الى الامام الغزالى ، وفى المنظومة الرمزية « منطق الطير » للشاعر الصوفى الفارسى « فريد الدين العطار » . ( أنظر : « بحث فى حقيقة شيخ صنعان » أحمد ناجى.

القيسى : بغداد ١٣٨٤ هـ ـ ١٦٥ م ) ٠ (٢) سنبان بن عدينة بن أبى عبران الهلالى ، أحد أئبة الاسلام ، قال الشاغمى عنه : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز ، مات سلبة ثمان وتسعين ومائة ، ( « خلاصة تذهيب الكمال » ص ١٢٤ ) ،

<sup>(</sup>٣) عبر بن عبد العزيز بن مروان ، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، الظليفة الأموى الزاهد ألعابد العادل : استخلف في صفر سنة تسمع وتسعين ، وتوفي بدبر سمعان من أعمال حمص في رجب سنة احدى ومائة ، وكانت خلافته نلائين شهرا ، وقبره في هذا الموضع لم يتعرض لنبشه كتبور غيره من بنى أحبة ، كان في نهاية النسك والتواضع ، ترك لعن على عليه السلام على المنابر وحمل مكانه : ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في تلوبنا غلا للذبن آمنوأ ، ربنا انك رؤوف رحيم ، ( تاريخ اليعتوبي ج ٣ ص ؟ } وما بعدها ، مروح الذهب ج ٢ ص ١٦٧ وما بعدها ) ،

استدعى سالما بن عبد الله ورجاء بن حيوة ، ومحمد بن كعب القرظى(١) . رحمهم الله وقال : لقد ابتليت بهذه البلية ، غما تدبيرى ؟ غانى أرى هذا بلاء مهما يظنه الناس نعمة ، فقال واحد منهم : اذا أردت أن يكون لك الفوز والنجاة غداة القيامة فاعتبر شيوخ المسلمين كأبيك ، وشبابهم كأخوتك ، وأطفالهم كأبنائك ، وحينئذ عاملهم كما تعامل أباك وأخاك وولدك في دارك ، لأن جميع ديار الاسلام بيتك ، وأهلها عيالك : « فزر أباك ، وأكرم أخاك ، وأحسن الى والدك » .

ثم قال الفضيل : يا أمير المؤمنين ، انى اخشى على وجهك الجميل أن يبتلى بنار جهنم ، فاخش الله تعالى ، وأد حقه خيرا من هذا .

وقال له هارون بعد ذلك: أعليك دين ؟ قال: نعم ، دين الله على وهو طاعته ، هاذا قضيته نجيتنى من الويل . فقال: يا فضل ، اتكلم عن دينك للخلق . فقال: الحمد والثناء والشكر شه جل جلاله ، اذ لدى منه نعم كثيرة ، وليس لى منه أى شكوى حتى اشكوه الى عباده . وعندئذ وضع هارون أمامه صرة ذهب بها ألف دينار وقال له: اصرف هذا في وجه من الوجوه . فقال الفضيل: يا أمير المؤمنين! ان عظاتى هذه لم تفدك قط ، ومن هنا أخذت في الجور وبدأت الظلم . قال: أى ظلم فعلت ؟ قال الفضيل: وأنا أدعوك الى النجاة وأنت توقعنى في الهلاك ، أفلا يكون هذا ظلما ؟ فبكى هارون ، وخرج من عنده وقال: يا فضل بن الربيع! ان الملك حقا هو الفضيل .

وهذا كله دليل صولته في الدنيا وأهلها ، وحقارة زينتها في قلبه ، وتركه التواضع لأهل الدنيا من أجل الدنيا .

وله مناقب أكثر من أن يستوعبها الفهم .

• ومنهم سسفينة التحقيق والسكرامة ، وخسزانة الشرف في الولاية : (( أبو الفيض ذو النون بن ابراهيم المصرى(٢) )) رضى الله عنه ، كان صبيا نوبيا اسمه ( ثوبان ) ، وكان من أخيار القوم وكبار هذه الطريقة وعياريها ، مسلك طريق البلاء ، وسار في طريق الملامة .

وكان أهل مصر جميعا متحيرين في شانه ، ومنكرين عليه في حياته ، ولم يعرف أحد من أهل مصر جمال حاله الى وقت وفاته ، وفي تلك الليلة التي

<sup>(</sup>۱) سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة ومحمد بن كعب القرظى : من الفقهاء في أيام عمر بن عبد العزيز • ( تاريخ اليعقوبي ج ٣ ص ٥١ ) •

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه ٠

فارق فيها الدنيا ، رأى سبعون رجلا النبى عليه السلام فى النوم يقول : ان حبيب الله ذا النون يزمع المجىء وقد جئت لاستقباله ، وحين مات ظهر مكتسوبا على حبينه : « هسدا حبيب الله ، مات فى حب الله ، قتيل الله » . فلما حملوا جنازته ، تجمعت طيور السلماء وظللت جنازته ، فتحير أهل مصر جميعا ، وتابوا عما كانوا قد ارتكبوه معه من حماء .

وله طرف كثيرة وكلمات طيبة في حقائق العلوم ، كقوله : « العارف كل يوم أخشم ، لأنه في كل ساعة أقرب(١) » .

ومن يكن الأقرب تكن حيرته أكثر لا محالة ، وخشوعة أوغر ، لأنه صار عليما بهيبة الحق وسلطانه ، فقد استولى جلال الحق على قلبه فلا يرى نفسه بعيدا عنه وعن وصله ، فيزداد خشوعا على خشوع ، كما قال موسى في حال مكالمته : « يا رب ! أين أطلبك ؟ قال : عند المنكسرة قلوبهم » ، واليائسين من صلاحهم ، قال : يا الهي تعاليت ، لا قلب أكثر يأسا وانكسارا من قلبي !! فقال : فأنا حيث أنت .

فهدعى المعرفة بلا وجل وخشوع جاهل لا عارف . وحقيقة المعرفة علامة على صدق الارادة ، والارادة الصادقة صارمة للأسباب ، وقاطعة للعبد عما سوى الله عز وجل ، كقول ذى النون رضى الله عنه : « الصدق سيف الله فى أرضه ، ما وضع على شيء الا قطعه(٢) » ، والصدق رؤية المسبب لا اثبات السبب ، فاذا ثبت السبب انتقى حكم الصدق وسقط .

وقرأت في الحكايات أن ( ذا النون ) كان ذات يسوم راكبا سفينة مع أصحابه للنزهة في النيل ، كعادت أهل مصر ، وكانت سفينة أخرى قادمة وبها جماعة من أهل الطرب يعبثون ، فكبر ذلك على تلاميذه ، فقالوا : أيها الشيخ ! ادع ليغرق الله هؤلاء جميعا ، وينقطع عن الخلق شؤمهم . فنهض نو النون رحمه الله ورفع يديه وقال : يا الهي جل جلالك ! كما حبوت هؤلاء في الدنيا عيشا طيبا ، امنحهم في الآخرة أيضا طيب العيش ! فتعجب المريدون من قوله . ولما اقتربت السفينة ووقعت أعين ركابها على ذي النون ، بكوا ، وحطموا أعوادهم ، وتابوا وأنابوا اللي الله . فقال رحمه الله لتلاميذه : أن طيب عيش الآخرة توبة الدنيا ، أما رأيتم أن المراد كله قد حصل ؟ وبلغتم أنتم واياهم مرادكما دون أن يصيب أحدا أذي ؟

<sup>(</sup>۱) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( انظر : ص ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( انظر : ص ٢٣ ) .

وكان ذلك من غاية شفقة الشيخ على المسلمين . وقد اقتدى في هذا بالنبى عليه السلام ، اذ كان كلما زاد الكفار من جفائهم لا يغضب ، وكان يقول : « اللهم أهد قومى فانهم لا يعلمون » .

ويرد عنه أنه قال : كنت قادما من بيت المقدس(١) قاصدا مصر ، فرأيت في الطريق شيخا مهيبا من بعيد ، فخطر بقلبي أن اسماله سؤالا . فلما اقترب منى ، رأيته عجوزا بيدها عكاز ، وعليها جبة من صوف . فقلت : من أين ؟ قالت : الى الله ! وكان معى من أين ؟ قالت : الى الله ! وكان معى دينار فأخرجته لأعطيه لها ، فلوحت بيدها في وجهى وقالت : ياذا النون ! أن الصورة التى تصورتها عنى من ركاكة عقلك . اننى أعمل لله ، ولا آخذ شيئا من سواه ! وكما أنى لا أعبد غيره ، فانى لا آخذ (شيئا) من غيره .

وفى هذه الحكاية رمز لطيف ، اذ قالت العجوز : أنا أعمل لله ، نهذا دليل صدق المحبة ، لأن الخلق في المعاملة نوعان :

فريق يعملون ويخالون أنهم يعملون من أجل الله ، وهم فى الحقيقة يعملون من أجل أنفسهم ، ومهما يكن أربهم منقطعا دنيويا ، فانهم \_ على كل حال \_ يرجون ثواب الآخرة .

والفريق الاخر ، انقطعت عن معاملاتهم ارادة الثواب ( وخشية ) العقاب في الآخرة ، والرياء والسحمة في الدنيا . وكل ما يعملونه انما يعملونه من أجل تعظيم أمر الحق جل جلاله . ومحبة الحق تعالى تقتضيهم ترك نصيبهم ، في طاعته . ويخيل لهؤلاء ـ وهم لا يدرون ـ أن كل ما يعملونه من أجل الآخرة هو أيضا لهم ، ولا يعرفون أن نصيب المطيع في الطاعة أكثر من راحة العاصى في المعصية ، لأن راحة العاصى في المعصية عماعة ، وراحة المطيع في الطاعة دائمة .

وأى فائدة لله تعالى وتقدس من مجاهدة الخلق ، وأى ضير عليه في تركها ؟ ولو عمل كل الخلق بصدق أبى بكر ، فمرد ذلك اليهم ، وأن عملوا

<sup>(</sup>۱) « بيت المتدس » أو « القدس » : مدينة على غضاء وسط الجبال ، وألمسجد الأقصى في طرفها الشرقي نحو القبلة ، يقدسها المسلمون والنصاري واليهود ، غاليها كان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالقرب منها ولد المسيح ، ونيها مبكى البهود ، فتحت صلحا في عهد عمر بن الخطاب سنة سبع عشرة ( معجم البلدان ج ؟ ص ٥٩٠ – ٢٠٢ ) وقيل فتحت سنة خمس عشرة او ستة عشرة ، ولما دخل عمر ببيت المتدسكشف عن الصحراء وأمر ببناء مسجد عليها ( الفتوحات الاسلامية ج ١ ص ٠٠ - ٢٠٢ ) .

بكذب فرعون ، فضير ذلك عليهم ، لقوله تعالى : « ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم(١) » : وقوله تعالى : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه(٢) » .

والخلق انما يطلبون لأنفسهم الملك الأبدى ، ويقولون اننا نعمل من أجل الله . أما سلوك طريق محبته فشيء آخر ، انهم ( الأحبة ) يرعون في اطاعتهم للأمر حصول أمر الحبيب ولا يتطلعون لشيء آخر ، وسوف يرد في هذا الكتاب أمثال هذا القول في باب الاخلاص ، ان شاء الله تعالى .

• ومنهم أمير الأمراء ، وسمالك طريق اللقاء:

((أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور (٣) )) رضى الله عنه . كان أوحد زمانه ، وسيد أقرانه في عصره ، وملك ملوك الرجال . وكان مريد « الخضر » عليه السلام ، أدرك كثيرا من قدماء الشيوخ ، واختلط بالامام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ، وتعلم منه العلم .

وكان في بداية أمره . أمير بلخ(٤) ، غلما أراد الحق تعالى أن يكون سلطان عالم ، خرج يوما للصيد ، وانفصل عن عسكره ، وركض خلف غزال ، فأنطقه الله عز وجل له ، فقال بلسان عربى فصيح : « الهذا خلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ » . وكان هذا القول دليلا له ، فتاب(٥) وكف يده تماما عن ممالك الدنيا ، وسلك طريق الزهد والورع ، وأدرك الفضيل بن عياض وسفيان الثورى وصحبهما .

<sup>(</sup>۱) مسورة « الاسراء » آية ٧ .

۲) سورة « العنكبوت » آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) سبق الاشارة اليه

<sup>(3) «</sup> بلخ » مدینة مشمهورة بخراسان ، على الشاطىء الجنوبى لنهر جیحون على رافده دهلس ، منها الى فرغانه ثلاثون مرحلة مشرقا ، والى الرى ثلاثون مرحلة مغربا ، والى سجستان ثلاثون مرحلة مها يلى القبلة ، والى كابل وقندهار ثلاثون مرحلة ( أنظر : « البلدان » ص ٥٣ ) افتتح بلخ الاحد فبين قيس من قبل عبد الله بن عامر في زمن عثمان ( معجم البلدان ج ١ ص ٧١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ورد في طبقات الصوفية أن أبا عبد الله السنجارى قال له : يا أبا اسحاق ! خبرنى عن بدء أمرك كيف كان ؟ قال : كان أبى من ملوك خراسان ، وكنت شمابا فركبت الى الصيد ، فخرجت بوما على دابة لى ومعى كلب ، فأثرت أرنبا أو ثعلبا ، فبينا أنا اطلبه أذ هتف بى هاتف لا أراه فقال : يا ابراهيم ، الهذا خلقت أم بهذا أمرت فنزعت ووقنت ، ثم عدت فركضت ثانية ، ففعل بى مثل ذلك ثلاث مرأت ، ثم هتف فيزعت ووقنت ، ثم عدت فركضت ثانية ، ففعل بى مثل ذلك ثلاث مرأت ، ثم هتف فصادفت راعيا لابى يرعى الفنم فأخذت جبته الصوف فلبستها ، ودفعت اليه الفرس وما كان معى ، وتوجهت الى مكة ، فبينا أنا في البادية أذا برجل يسير ، ليس معه أذا أنا أناء ولا زاد ، فلما أمسى وصلى المفرب حرك شفتيه بكلام لم أفمهه ، فأذا أنا باناء فيه طعام وأناء فيه شراب ، فأكلت وشربت ، وكنت معه على هما أياما ، وعلمني المم الله الأعظم ثم غاب عنى وبقيت وحدى ، فبينا أنا ذات يوم مستوحش من الوحدة ، دعوت الله به فأذا أنا بشخص آخذ بحجزتي وقال : سل تعط ، فراعني قوله ، فقال : لاروع عليك ولا بأس عليك ، أنا أخوك الخضر ( أنظر : ملبتات الصوفية ص ٢١٢) ،

ولم يأكل طيلة عمره الا من كسب يده . وله معاملات ظاهرة وكرامات مشهورة ، وفي حقائق التصوف كلمات بديعة ولطائف نفيسة . قال عنه الجنيد رحمة الله : « مفاتيح العلوم ابراهيم » .

ويروى عنه أنه قال : « اتخذ الله صاحبا وذر الناس جانبا(١) » .

والمراد من هذا القول أنه حين يصح اقبال العبد على الحق تعالى ، ويخلص في توليه ، فان صحة اقباله على الحق تقتضى الاعراض عن الخلق ، لأنه لاثنأن قط لصحبة الخلق مع حديث الحق . وصحبة الحق هي الاخلاص في انفاذ أمره ، والاخلاص في طاعته من خلوص محبته ، وخلوص مخبة الحق يتأتى من معاداة النفس والهوى ، لأن كل من يعرف الهوى ينفصل عن الله عز وجل ، وكل من يقطع عن الهوى يسكن الى الله . فأنت في الحق ، كل الخلق ، فاذا أعرضت عن نفسك فقد أعرضت عن فأنت في الحق ، كل الخلق ويقبل على نفسه فانه يكون كما لو أن الجميع . ومن يعرض عن الخلق ويقبل على نفسه فانه يكون كما لو أن الخلق جميعا على صواب فيما هم فيه بحكم التقدير ، وقد صار لك معك شأن .

وبناء استقامة الظاهر والباطن للطالب في شيئين : أحدهما ، ما ينبغى معرفته ، والآخر : ما ينبغي عمله .

وما ينبغى معرفته: هو رؤية تقدير الحق من خير أو شر ، لأنه في كل الملك لا يسكن أى متحرك ولا يتحرك أى ساكن الا بالحركة التى يخلقها الله تعالى فيه ، والسكون الذى يضعه الله تعالى فيه ،

وما ينبغى عمله: هو انفاذ الأمر ، وصحة المعاملة وحفظ التكليف ، فلا يصير تقديره بأى حال حجة لترك أمره ،

والاعراض عن الخلق لا يستقيم مالم تعرض عن نفسك ، واذا أعرضت عن نفسك فانه يلزم كل الخلق لحصول مراد الحق ، واذا أقبلت على المحق تعالى فأنت تلزم لاقامة أمره . اذن ، فلا وجه للركون الى الخلق .

وان أردت أن تركن الى شيء بدون الحق ، غاركن الى الغير (٢) ، لأن الركون الى الغير رؤية للتوحيد ، والركون الى النفس اثبات للتعطيل ،

<sup>(</sup>١) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( انظر ، ص ٣٧ ) ٠

<sup>(</sup>٢) أي : الى غير نفسك ٠

ولهذا السبب كان شيخ الشيوخ أبو الحسن بن سالبة(١) رحمه الله يتول : لأن يكون المريد في حكم هرة خير من أن يكون في حكم نفسه ، لأن صحبة الغير تكون من أجل الله ، وصحبة النفس تكون من أجل تربية الهوى .

وسيأتى الكلام في هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى .

وقرأت فى الحكايات أن ابراهيم بن أدهم قال : لما وصلت البادية ، أقبل شيخ وقال لمى : يا ابراهيم ! أتعرف أى مكان هذا حتى تسمير بغير زاد ولا راحلة ؟ .

قال : فعرفت انه الشيطان . وكان معى أربعة دوانق ، كنت قد بعت بها زنبيلا في الكوفة ، فأخرجتها من جيبى وقذفت بها ، ونذرت أن أصلى بكل ميل أربعمائة ركعة . وبقيت في البادية أربعة أعوام ، وكان الحق تعالى يبعث الى بالرزق عند الحاجة ، دون عناء . واتفق لى في ذلك الوقت صحبة الخضر عليه السلام ، وعلمنى اسم الله الأعظم ، وعندئذ فرغ قلبي كلية من الغير .

وله مناقب كثيرة ، وبالله التوفيق .

• ومنهم سرير المعرفة ، وتاج أهل المعاملة : ((بشر بن الحارث الحافى (٢)) )> رضى الله عنه ، كان ذا شمأن كبير في المجاهدة ، وحظ واف في المعاملة ، أدرك صحبة الفضيل بن عياض ، وكان مريدا لخاله على بن خشرم(٢) ، وعالما بعلم الأصول والفروع .

وكانت بداية حاله أنه كان يسير ذات يوم ثهلا في الطريق فوجد قطعة ورق فتناولها بتعظيم ، ورأى مكتوباعليها : « بسمالة الرحمن الرحيم(٤) » ، فعطرها ووضعها في مكان طاهر ، ورأى الله تعالى في تلك الليلة في النوم يقول له : يا بشر ! طيبت اسمى ، فبعزتى لأطيبين اسمك في الدنيا والآخرة ، فلا يسمع أحد باسمك الا وتسرى في روحه راحة ، وعندئذ تاب وسلك طريق الزهد .

<sup>(</sup>١) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن على بن خشرم بن هـالال بن ماهان بن عبد الله ، وكان عبد الله يسمى «يعفور » فأسلم على يد على بن أبى طالب فسـماه عبد الله ، وبشر ابن الحارث وعبد الرحمن في القرابة متساويان ، وكان الحارث وخشرم أخوين من أب وأم ، ( أنظر : طبقات الصوفية ص ٣٠ حاشية ا ) ، وورد في الرسالة أنه ابن أخت على بن خشرم ( أنظر : الرسالة القشيرية ج ١ ص ١٨٠ ) ،

<sup>(</sup>١) مسورة « الفاتحة » آية ١ .

ولم يكن \_ من شدة الغلبة في مشاهدة الحق \_ ينتعل شيئا قط ، فسئل عن علة ذلك فقال: الأرض بساطة ، وأنا لا أجيز أن أدوس بساطه وبين قدمى والأرض واسطة . وهذا من غرائب معاملاته ، أذ غدا النعل حجابا له في جميع همته بالحق! .

ويرد عنه أنه قال: « من أراد أن يكون عزيزا في الدنيا ، شريفا في الآخرة ، فليجتنب ثلاثا : لا يسأل أحدا حاجة ، ولا يذكر أحدا بسوء ، ولا يجيب أحدا الى طعامه » .

أما كل من يعرف الطريق الى الله تعالى فلا يطلب من الخلق حاجة ، اذ أن الحاجة الى الخلق دليل عدم المعرفة ، لأنه لو كان عارفا بقاضى الحاجات لما طلب حاجة من (مخلوق) مثله: « استعانة المخلوك بالمخلوق. كاستعانة المسجون بالمسجون »(١) .

وأما كل من يسىء القول الى أحد ، فهذا تصرف فى حكم الله تعالى ، لأن ذلك الشخص وفعله من خلق الله عز وجل ، فعلى من ترده ؟ ومن يعب الفعل يكن قد عاب الفاعل ، (وذلك) بخلاف ما أمر به (الله) من ذم الكفار موافقة له .

وأما قوله: تعففوا عن طعام الخلق ، غذلك لأن الرازق هو الله جل جلاله ، غاذا جعل مخلوقا سبب رزقك ، غلا تنظره ، وأعلم أن ذلك رزقك الذي أوصله الله تعالى اليك ، وليس ملكا له ، واذا خال أنه له ، وامتن له عليك ، غلا تجبه ، اذ ليس لأحد على أحد منة في الرزق ، لأن الرزق عند أهل السنةوالجماعة غذاء ، وعند المعتزلة ملك ، والله هو الذي يمد المخلوق ، ولمجاز هذا القول معنى آخر ، والله اعلم .

• ومنهم فلك المعرفة ، وملك المحبة :

(( أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى (٢) )) رضى الله عنه ، كان من جلة المشايخ وأكبرهم حالا وأعظمهم شأنا ، الى حد أن قال الجنيد رحمه الله : « أبو يزيد منا بمنزلة جبريل من الملائكة » .

<sup>(</sup>۱) ورد في الأصل : استعانة المخلوق الى المخلوق كاستعانة المسحون الى المسجون . ورد في طبقات الصوفية كما أثبته وهو الأصح ، ( أنظر طبقات الصوفية ص ١٢٦ ) . سبق الاشارة اليه

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه •

وكان جده مجوسيا ، وأبوه أحد عظماء بسطام(١) ، وله في أحاديث النبي عليه السلام روايات عالية .

كان أحد الأئمة العشرة المعروفين ، ولم يكن لأحد قبله فى حقائق هذا المعلم كل تلك الاستنباطات التى له ، وكان فى كل الأحوال محبا للعلم ومعظما للشريعة برغم ما يقال من أن فريقا يرمونه بالالحاد ،

وكان وقته في البداية مبينا على المجاهدة وممارسة المعاملة • ويرد عنه انه قال : « عملت في المجاهدة ثلاثين سنة نما وجدت شيئا أشد على من المعلم ومتابعته • ولولا اختلاف العلماء لبقيت ، واختلاف العلماء رحمة الا في تجريد التوحيد(٢) » •

والحقيقة أن الطبع أميل الى الجهل منه الى العلم ، ويمكن عمل الكثير بالجهل دون مشقة ، ولا يمكن الخطوة واحدة بالعلم دون عناء ، وصراط الشريعة أدق وأخطر كثيرا من صراط الآخرة . فيجب عليك أن تكون فى كل الأحوال بحيث أذا تخلفت عن الأحوال الرفيعة والمقامات الخطيرة وسقطت ، أن تسقط فى ميدان الشريعة . واذا زايلك كل شيء يجب أن تبقى معك المعاملة ، لأن أعظم الآفات للمريد ترك المعاملة ، وكل دعاوى المدعين تتلاشى فى ممارسة الشريعة ، ويتعرى أمامها كل أرباب اللسان .

ويرد عنه رحمه الله أنه قال : « الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة ، وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم(٢) » .

اى أن الجنة ، وأن تكن كبيرة ، مخلوقة . ومحبته : صفته ، وليست مخلوقة ، وكل ما يبقى للمخلوق مما هو مخلوق ، لاخطر له . والأحباب محجوبون بالمحبة ، ذلك أن وجود المحبة يقتضى الثنائية ، والثنائية لا تتأتى في أصل التوحيد ، وطريق الأحباب من وحدانية الى وحدانية .

وفى طريق المحبة تتأتى علة المحبة ، وآفة ذلك أنه يلزم فى المحبة مريد ومراد ، فأما أن يكون المريد الحق والعبد المراد ، وأما أن يكون المراد الحق والعبد ، فأن وجود العبد المريد الحق والمراد العبد ، فأن وجود العبد

<sup>(</sup>۱) « بسطام » بكسر الياء ثم السكون : بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق الى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين ، فتحت مع الرى وقومس على يد نعيم بن مقرن فى عهد عصر بن الخطاب سنة تسلع عشرة أو ثمانى عشرة ( معجم البلدان ج ١ ص ٦٢٣ ) ،

<sup>(</sup>٣٤٢) وردا بنصهما في طبقات الصوفية ، ( أنظر ص ٧٠ ) ،

يثبت في مراد الحق . واذا كان المريد العبد والمراد الحق غلا سبيل لطلب وارادة المخلوق اليه . ويبقى هنا في كلا الحالين ، آغة وجود المحب .

اذن ففناء المحب في بقاء المحبة أصبح وأتم من قيامه ببقاء المحبة .

ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : صرت مرة الى مكة ، فرأيت البيت مفردا ، فقلت : حجى غير مقبول ، لأنى رأيت أحجارا كثيرة من هذا الجنس ، وذهبت مرة أخرى فرأيت البيت ورب البيت ، قلت : لا حقيقة للتوحيد بعد . وذهبت مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت ، ولا بيت . فنوديت في سرى أن : يا أبا يزيد ! أذا لم تر نفسك ورأيت العالم كله لما كنت مشركا . وأذا لم تر العالم كله ورأيت نفسك كنت مشركا . وعندئذ تبت ، وتبت أيضا عن رؤية وجودى .

وهذه حكاية لطيفة في صحة حاله ، وعلامة طيبة لأرباب الأحوال ، والله أعلم .

• ومنهم أمام الفنون وجاسوس الظنون:

(( أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي(۱) )) رضى الله عنه . كان عالما بالأصول والفروع ، وكان جميع أهل العلم في زمانه يتولونه ويقتدون به . وقد عمل كتابا في أصول التصوف اسمه « الرعاية(۲) » . وله تصانيف أخرى كثيرة غيره .

وكان فى كل من عالى الحال عظيم الهمة ، وكان شيخ مشايخ بغداد فى وقته .

يروى عنه أنه قال: « العلم بحركات القلوب في مطالعة الغيوب ، أشرف من العمل بحركات الجوارح » .

والمراد بهذا أن العلم محل الكمال ، والجهل محل الطلب . والعلم في الرواق أغضل من الجهل في البلاط ، لأن العلم يبلغ بالرجل درجة الكمال ، والجهل لا يتخطى به الاعتاب .

<sup>(</sup>١) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>۲) ذكره السلمى باسم : « الرعاية لحقوق الله » (انظر طبقات الصوفية ص٥٥)، ودكر باسم : « الرعاية في التصوف » في كشف الظنون ج ١ عامود ١٩٠٨ ، هدية العارفين ج ١ عامود ٢٦٤ ، وقد نشر كتاب الرعاية لحقوق الله في سلسلة جب التذكارية سنة ١٩٤٠ ، وهما هو جديربالذكر أن هناك كتابا باسم : «الرعاية بحقوق الله» أشار اليه الهجويرى ونسبه الى محمد بن خضرويه ( أنظر : كشسف المحجوب ص ٢٦٤ :

والعلم \_ فى الحقيقة \_ أعظم من العمل ، لأنه يمكن معرفة الله تعالى بالعلم ، ولا يمكن ادراكه بالعمل . ولو كان للعمل بغير العلم طريق اليه ، لكان النصارى والرهبان فى شدة اجتهاهم : فى المساهدة ، ولكان عصاة المسلمين : فى المغايبة .

اذن ، غالعمل صفة العبد ، والعلم صفة الله تعالى .

وقد أخطأ بعض رواة هذا القول ، وهم يروون كلا \_ الكلمتين (أى العلم والعمل): « العمل » ويقولون \_ ان المحاسبى يقول \_ « العمل بحركات القلوب أشرف من العمل بحركات الجوارح(١) » وهذا محال ، لأن عمل العبد لا يتعلق بحركات القلب . واذا كانوا يريدون بهذا ، فكرة ومراقبة أحوال الباطن ، فهذا ذاته ليس غريبا ، لأن الرسول عليه السلام قال : « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » .

وفى الحقيقة : أعمال السر أغضل من أعمال الجوارح ، وتأثير أعمال الباطن أتم من تأثير أعمال الظاهر ، ولذلك قيل : « نوم العالم عبادة ، وسهر الجاهل معصية » لأن سر ( العالم ) مغلوب فى النوم واليقظة ، وعندما يغلب السر ، يغلب الجسد أيضا ، غالسر المغلوب بغلبة الحق أغضل من النفس الغالبة بحركات الظاهر والمجاهدة .

ويرد عنه رحمة الله أنه قال يوما لدرويش : « كن لله والا فلا تكن » يعنى : أبق بالحق ، أو افن عن وجودك .

أى : كن مجتهعا بالصفوة أو مغترقا بالفقر ، وابق بالحق أو الهن عن نفسك . أو : كن على تلك الصفة حيث يقول الحق تعالى: « اسجدوا لآدم(۲) » ، أو على تلك الصفة حيث يقول : « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا(۲) » ، غاذا كنت لنفسك باختيارك فقيامك بنفسك ، وان لم تكن باختيارك فقيامك بالحق . وهذا المعنى لطيف والله أعلم بالصواب .

ومنهم الامام المعرض عن الخلق وطلب الرياسة ، والمنقطع عن الخلق بالعزلة والقناعة : (( أبو سليمان داود بن نصير الطائي(٤) » رضى الله

<sup>(</sup>١) ورد على هذا النحو في طبقات الصوفية : أنظر ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢) سَورة « البقرة » آية ٣٤ ، سورة « الأعراف » آية ١١ ، سـورة « الكهف » آية ٥٠ ، سورة « طه » آية ١١٦ ،

<sup>(</sup>٣) سورة « الانسان » آية ١ .

<sup>(</sup>٤) سبق الاشارة اليه ٠

عنه . كان من كبار المشايخ وسادات اهل التصوف ، منقطع النظير فى زمانه ، وظميذ الامام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ، ومن اقران الفضيل وابراهيم بن أدهم وغيرهما ، ومريد حبيب الراعى رضى الله عنه .

وكان فى كل العلوم ذا حظ واغر ، وفى درجة عليا . وفى الفته فتيه الفقهاء . اختار العزلة ، واعرض عن طريق الرياسة والدنيا ، وسلك طريق الزهد والتقوى ، وله مناقب كثيرة ، وفضائل مذكورة ، فقد كان عالما فى المعاملات ، وكاملا فى الحقائق .

يرد عنه أنه قال لمريد من مريديه: « ان أردت السلامة سلم على الدنيا ، وان أردت الكرامة كبر على الآخرة » .

أى أن هذين المحلين حجاب ، وكل الفراغ منوط بهما ، فكل من يريد أن يفرغ بالجسد ، قل له : اعرض عن الدنيا ، وكل من يريد أن يفرغ بالقلب قل له : انزع من قلبك ارادة العقبى .

ومشهور في الحكايات أنه كان يخالط محمد بن الحسن ، ويقدى عنه أبا يوسف ، فقيل له : كلاهما عظيم في العلم ، فلماذا تعز أحدهما وتقدى عنك الآخر ؟ قال : لأن محمد بن الحسن أقبل على العلم وهر صاحب دنيا ونعم كثيرة ، وصير العلم سبب عز دينه وذل دنياه ، وأبا يوسف أقبل على العلم من الذل والفقر ، وصير العز سبب جاهه وجماله وعزه ، فمحمد ليس مثله .

ويروى عن معروف الكرخى رحمه الله أنه قال : لم أر أحدا كانت الدنيا أهون في عينيه مما كانت في عين داود الطائى ، فلم تكن الدنيا وأهلها جميعا لديه بمقدار جناح بعوضة ، وكان ينظر الى الفقراء بعين الاحترام وان كانوا ملأى بالآفات ، وله مناقب كئيرة ، والله أعلم .

๑ ومنهم شيخ اهل الحقائق ، والمنقطع عن جملة العلائق :
 (( أبو الحسن سرى بن المغلس السقطى(١) » رحمه الله . كان خال الجنيد ، وعالما بجملة المعلوم ، وذا شأن عظيم في التصوف .

<sup>(</sup>۱) قال عنه السلمى : انه أول من نكلم ببغداد في لسان التوحيد وحتائق الأحوال ، وكان امام البغداديين وشيخهم في وقته ، مات سنة احدى وخمسين ومائتين ، ( أنظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص ١٨ ، الرسالة القشيرية ج ١ ص ١٣ ، وغيات الأعيان ج ١ ص ٢٠٠ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٠٠ ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ٢٧٤ ، نفحات الانس ص ٣٠ ) ،

وكان رحمه الله أول من خاض فى ترتيب المقامات وبسط الأحوال ، وأكثر مشايخ العراق(١) من مريديه ، رأى حبيبا الراعى وصحبه ، وكان مريد معروف الكرخى ،

كان يتجر في سوق بغداد ، وعندما احترق السوق قالوا له : احترق دكانك . فقال : فرغت من قيده . ولما نظروا ، لم يكن دكانه قد احترق واحترقت كل الدكاكين من جهاته الأربع ! فلما رأى ذلك ، وهب الفقراء كل ما يملك ، واختار طريق التصوف .

سئل : كيف كانت بداية حالك ؟ قال : مر حبيب الراعى بدكانى ذات يوم ، فأعطيته كسرة قائلا : أعطها للفقراء ؟ فقال لى : خيرك الله ! ومنذ ذلك اليوم الذي سمعت فيه دعاءه هذا ، زايلنى الفلاح الدنيوى .

ويرد عنه أنه قال: « اللهم مهما عذبتنى بشيء غلا تعذبنى بذل المحاب(٢) » ، لأنه حين لا أكون محجوبا عنك ، يسهل على بذكرك ومشاهدتك العذاب والبلاء ، ومتى أكون محجوبا عنك يصبح نعيمك الأبدى هلاكالى ، بذل حجابك .

ذلك أن البلاء الذي يكون في مشاهدة المبلى لا يكون بلاء بل يكون نعمة ، والنعمة في حجاب المبلى هي البلاء الحقيقي ، لأنه لا يوجد في الجحيم بلاء أشد من الحجاب ، ولو كان أهل الجحيم في الجحيم مكاشفين الله تعالى ، لما خطرت الجنة لعصاة المؤمنين ، لأن رؤية الحق عز اسمه تمنح الروح من المسرات ما ينسيها عذاب الجسد ، ويشغلها عن بلاء البدن ، ولا يوجد في الجنة نعمة أتم من الكشف ، لأنه لو كانت كل تلك النعم ومئات من أمثالها حاصلة لهم(٢) وهم محجوبون عن الله لتصاعد الهلاك من قلوبهم وأرواحهم .

اذن ، نسنة الله تعالى انه يجعل قلوب أحبائه بصيرة به فى جميع الأحوال حتى تستطيع تحمل جميع المشقات والرياضات والبلايا بشرابه ، ويكون دعاؤهم : أن كل ألوان العذاب أحب الينا من حجابك ، لأنه حين ينكشف جمالك لقلوبنا ، لا نبالى بألوان العذاب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) « العراق » : العراق المشهور : بلاد ، والعراقان : الكوغة والبصرة . تال تطرب انها سمى العراق عراقا لانه دنا من البحر ، وقال الخليل : العراق شاطىء البحر وسمى العراق عراقا لانه على شاطىء دجلة والفرات (معجم البلدان ج٣ ص ٢٨) ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصونية : اللهم ما عذبتني بشيء ( أنظر ص ٥١ ) .

 <sup>(</sup>٣) أى الأهل الجنة .

• ومنهم قائد أهل البلوى ، وأساس الزهد والتقوى :

(أبو على شقيق بن ابراهيم الازدى(١)» رضى الله عنه . كان عزيز القوم ومقتداهم ، وعالما بجميع علوم الشرع والمعاملات والحقائق ، وله مؤلفات كثيرة في فنون العلم ، صحب ابراهيم بن ادهم ، وراى كثيرا من المشايخ وادرك صحبتهم .

يرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « جعل الله أهل طاعته أحياء في مماتهم وأهل المعاصى أمواتا في حياتهم(٢) » .

أى أن المطيع يكون حيا وان يكن ميتا ، لأن الملائكة تثنى على طاعته الى يوم القيامة ، وثوابه مؤبد ، فهو باق في غناء الموت ببقاء الله .

ويرد عنه أن شيخا جاءه وقال : يا شيخ ! ذنوبى كثيرة واريد ان أتوب ؟ فقال له كيف ؟ قال : كلا ، بل بكرت ! فقال له كيف ؟ قال : كل من يأتى \_ للتوبة \_ قبل الموت وان يكن جاء متأخرا فهو مبكر .

ويقال: كانت بداية حاله أنه كان قد حدث في سنة من السنين قحط فيبلخ ، وكان الناس يأكلون بعضهم ، وكان المسلمون مهمومين ، فرأوا غلاما كان يضحك ويمرح في السوق ، فقال له الناس : لم تضحك ؟ الا تخجل من أن كل الناس في حزن وانت تمرح الى هذا الحد ؟ فقال : لا هم لى قط ، فأنا عبد لسيد يملك قرية ، وقد أخلى قلبي من شعلى . فقال شمقيق رضى الله عنه : يا الهي تعاليت ! ان هذا الغلام فرح كل هذا الفرح بسيد يملك قرية ، وأنت مالك الملك ، وقد تكفلت بأرزاقنا ، وقد وكلنا بقلوبنا كل هذا الحزن !! وانصرف عن شعل الدنيا ، وسلك طريق الحق ، ولم يهتم برزقه قط . وكان لشدة تواضعه يقول دائما : أنا تلميذ غلام ، وما أدركته أدركته به .

وله مناقب كثيرة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) كنيته « أبو على » أو « أبو موسى » ، من مشاهير مشايخ خراسان ، من أهل بلخ ، له لسان في التوكل ، وتيل أنه أول من تكلم في علم الأحوال بكورة خراسان ،

يتول الجامى انه توفى سنة اربع وسبعين ومائة فى « الختل » وتبره بيا . ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٦١ ، الرسالة القشيرية ج ١ ص ٧٧ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٦٠ ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ١٩٦ ، نفحات الانس ص ٢٤ ، خزينة الاصنياء ج ٢ ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٦٦. ) ٠

و ومنهم شيخ وقته ، والمجرد لطريق الحق :

(( أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني (١) )) رضى الله عنه ، كان عزيز القوم ، وريحانة القلوب ، اختص بالرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة ، وكان عالما بعلم الوقت ، ومعرفة آفات النفس وبصيرا بكمائنها ، وله كلام لطيف في المعاملات وحفظ القلوب ورعاية الجوارح .

ويرد عنه انه قال: « اذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت(٢) » ، لأن الوقت رعاية الحال ، ومادام العبد يرعى الحال لا يستولى الخوف على قلبه ، فاذا زال ذلك ، يصير تارك الرعاية ويفسد وقته ، واذا غلب الخوف على الرجاء يبطل توحيده ، لأن غلبة الخوف من اليأس ، واليأس من الحق شرك . فحفظ التوحيد في صححة رجاء العبد ، وحفظ الوقت في صحة خوفه ، واذا تساويا : يحفظ التوحيد والوقت ، ويكون العبد مؤمنا بحفظ التوحيد ، ومطيعا بحفظ الوقت .

وتعلق الرجاء ينصرف الى المشاهدة التى يكون فيها الاعتقاد جملة ، وتعلق الخوف ينصرف الى المجاهدة التى يكون فيها الاضطراب جملة ، والمشاهدات مواريث المجاهدات .

ومعنى هذا أن كل الآمال تتولد من اليأس : وكل من يقنط من فلاحه بعمله ، يقوده قنوطه الى النجاح والفلاح يكرم الحق تعليالى وتقدس ، ويفتح عليه باب الانبساط ، وينجو قلبه من آفات الطبع ، وتنكشف له جميع الاسرار الربانية ، كما يقول أحمد بن أبى الحوارى رحمه الله : كنت أؤدى الصلاة في الخلوة ذات ليلة ، وشعرت بكثير من الراحة في تلك الأثناء ، وفي اليوم التالى حدثت أبا سليمان بذلك ، فقال : أنت رجل ضعيف لأن الخلق لا يزالون أمامك ، فأنت في الخلاء على حال وفي الملأ على حال آخر ، وليس في الدنيا والآخرة شيء قط له من الخطر ما يمنع على حال آخر ، وليس في الدنيا والآخرة شيء قط له من الخطر ما يمنع العبد عن الحق ، وحين يجلون العروس على الملأ ، فانهم يفعلون ذلك ليراها الخلق ، ويكون لها مزيد من العز بمشاهدة الخلق ، ولكن ينبغي أن لا ترى نفسها بغير ذلك القصد ، حتى لا يكون لها من مشاهدة الخلق مذلة ، فلو رأى الخلق عز طاعة المطبع فلا ضير عليه ، وانما الضرر يكون في رؤيته لطاعته ، فان في ذلك هلاكه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عطية ، ويقال : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية ، وهـو من أهـل « داريا » : قرية من قرى دمشق ، مات سـنة خمس عشر ومائين ، أنظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٧٥ ، الرسالة القشـيية ج ١ ص ٨٦ ، ونيات الأعيان ج ١ ص ٣٢ ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ٣٢ ، ننحات الانس ص ٣٩ ، خزينة الأصفياء ج ٢ ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٧٦ ) ٠

• ومنهم المتعلق بحضرة الرضا ، وربيب على بن موسى الرضا : ( أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي(۱) رضى الله عنه ، كان من قدماء المشايخ وسادتهم ، معروفا بالفتوة ، ومذكورا بالورع والانابة .

وكان ينبغى تقديم ذكره عن هذا الترتيب ـ ولكنى ذكرته في هذا الموضع موافقة لشيخين : أحدهما صاحب نتل ، والآخر صاحب تصرف : أولهما الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله ، الذى كنابه على هذا الترتيب ، والثانى : الأستاذ لبو القاسم القشيرى رضى الله عنه الذى ذكره في كتابه على هذه الجملة ، فاثبته في هذا الموضع ـ لأنه كان استاذ السرى السقطى ، ومريد داود الطائى .

يرد عنه أنه قال : « للفتيان ثلاث علامات : وفاء بلا خلاف ، ومدح بلا جود ، وعطاء بلا سؤال (٢) .

أما الوفاء بلا خلاف ، فهو أن العبد في العبودية يحرم على نفسه المخالفة والمعصية .

وأما المدح بلا جود فهو أن يثنى على شخص لم ير منه احسانا .

وأما العطاء بلا سؤال فهو أن لا يميز في العطاء عند الميسرة ، وعندما يعرف حال أحد لا يسأله . وهذا كله يكون من الخلق للخلق .

وهذه الصفات الثلاث عارية في الخلق جميعا ، لأنها صفات الحق جل وعلا ، وأفعال له مع عباده : لأنه في الوفاء لا يخالف أحباءه ، فمهما خالفوه في وفائهم ، يزيدجل جلاله لطفه بهم . وعلامة وفائه أن العبد دعاه في الأزل بلا فعل ، وهو لا يصده عنه اليوم بمعصيته .

والمدح بلا جود لا يفعله غيره ، لأنه جل جلاله فى غير حاجة الى غعل العبد ، ويثنى على العبدد على قليل من الفعل . له المحمد فى الآخرة والأولى .

<sup>(</sup>۱) معروف بن فيروز ، ويقال معروف بن على ، كان بعد اسلامه يحجب لعلى ابن موسى الرضا ، فازدهم الشيعة يوما على باب على بن موسى فكسروا أفسلع معروف ، فمات ودفن ببغداد وقبره يستشفى به ، يقول البغداديون : قسبر معروف ترياق مجرب ، توفى سنة مائين ، وقيل سنة اهدى ومائين ، ( آنظر ترجمته في : طبقات الصدوفية ص ٨٣ ، الرسالة القشيرية ج ١ ص ١٠ ، ( ونياب الاعيان ج ١ ص ١٠ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٥ ، تدكرة الاولياء ج ١ ص ٢٦٩ ، نفحات الانس ص ٣٨ ) ،

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصونية (أنظر ص ٨٩) ٠

والعطاء بلا سؤال لا يستطيعه غيره ، لأنه كريم يعلم حال كل فرد ، ويحقق مقصود كل واحد دون سؤال .

واذا كرم الله عز وجل العبد وعظمه وخصه بقربه ، وفعل معه هذه الأمور الثلاثة ، وهو يجتهد بقدر امكانه ان يعامل المخلق هذه المعاملة ، فانهم عندئذ يطلقون عليه اسم الفتوة ، ويثبتون اسمه في زمرة الفتيان .

وكانت هذه الصفات الثلاث لابراهيم عليه السسلام على الحقيقة ، وسأورد هذا في موضعه ان شاء الله عز وجل .

• ومنهم زين العباد وجمال الأوتاد:

(( أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الأصم(۱) )) رضى الله عنه . كان من محتشمى بلخ ، ومن قدماء مشايخ خراسان . مريد شقيق ، واستاذ أحمد ابن خضرويه رحمه الله . ولم يخط في كل أحواله من البداية الى النهاية خطوة بغير صدق ، حتى قال الجنيد عنه : « صديق زماننا حاتم الأصم » .

وله كلام عال في دقائق رؤية آنات النفس ورعونات الطبع ، وتصانيف مشهورة في علم المعاملات .

يرد عنه أنه قال : « الشهوات ثلاث : شهوة في الأكل ، وشهوة في الكلام ، وشهوة في الكلام ، وشهوة في النظر ، فاحفظ الأكل بالثقة ، واللسان بالصدق ، والنظر بالعبرة(١) » .

فكل من يتوكل فى الأكل ينجو من شهوة الأكل ، وكل من يتحدث بلسان الصدق ينجو من شهوة اللسان ، وكل من يرى بعين الصواب ينجو من شهوة العين .

وحقيقة التوكل من صحدق معرفته ، لأنك اذا عرفته صدقت بمنحه الرزق ، ومن ثم يتكلم ( العبد ) بصدق المعرفة ، وينظر بصدق المعرفة ، فلا يكون أكله وشربه غير المحبة ، ولا تكون عبارته غير الوجد ، ولا يكون نظره غير المشاهدة .

<sup>(</sup>۱) ذكر فى الرسالة : حاتم بن علوان الأصم ، ويقال حاتم بن يوسف الأصم ، مات بترية من قرى ما وراء النهر اسمها « واشجرد » سنة سبع وثلاثين ومائة ، ( أنظر ترجبته فى : طبتات الصوفية ص٩١ ، الرسالة القشيرية ج ١ ص٨٩ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٦٤ ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ٢٤٤ ، نفحات الانس ص ٦٤ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٣٩ ) . (٢) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ٩٦ ) .

وعندما تصح معرفة العبد يكون اكله حلالا ، وعندما يصح كلامه يتحدث بذكره ، وعندما يصح نظره يشاهده ، لأن اكل غير ما أعطاه باذنه لايحل ، وذكر أحد سوى ذكره في الثمانية عشر الف عالم لا يصح ، والنظر الى غير جماله وجلاله في الموجودات لا يجوز . غاذا أخذت منه واكلت باذنه غلا شهوة ، واذا رايت غعله ورأيت باذنه غلا شهوة ، واذا تحدثت عنه وتكلمت باذنه غلا شهوة ، واذا رايت فعله ورأيت باذنه غلا شهوة . وأيضا ، اذا اكلت بهواك غانه وان يكن خلالا يكن شهوة ، واذا تكلمت بهواك غانه وأن يكن ذكرا يكن كذبا وشهوة ، واذا نظرت بهواك غانه وأن يكن استدلالا يكن وبالا وشهوة .

وهو أعلم .

• ومنهم الامام المطلبى ، وابن عم النبى : (( أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعى ١١) رضى الله عنه ، كان من كبار وقته ، وأماما في جميع العلوم ، ومعروفا بالفتوة والورع ، وله مناقب كثيرة ومشهورة ، وكلام عال .

وكان أولا تلميذ الامام مالك(٢) طالما كان بالمدينة ، غلما قدم العراق اختلف الى محمد بن الحسن رضى الله عنه .

وكان فى طبعه دائما الميل الى العزلة ، ويطلب تحقيق هذه الطريقة ، حتى اجتمع عليه قوم واقتدوا به ، وكان منهم أحمد بن حنبل ، ثم انشمفل بطلب الجاه ومزاولة الامامة وتخلف عنه .

وكان محمود الخصال في جميع الأحوال ، وفي بداية حاله كان في قلبه قسوة على المتصوفة ، الى أن راى سليما الراعى وتقرب اليه . وكان بعد ذلك طالبا للحقيقة أينما ذهب .

<sup>(</sup>۱) أحد الأثبة الأربعة ، يلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب في عبد مناف ، ولد بغزة وحمل الى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وترأ الترآن ، ورحل الى الامام مالك بالمدينة ، أقام بمصر أربع سسنوات وتوفي بها سنة أربع وماثتين ، كان كثير المناقب ، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة ما لم يجتمع في غيره حتى قال أحمد بن حبل عنه : ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعى ، ( أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ج ١ ص ٧٤) ، كذيرة الأولياء ج ١ ص ٠٠ ) ،

<sup>(</sup>Y) مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر ، أحد الأثبة الأربعة ، وامام دار الهجرة ، قال عنه الشافعى : « مالك حجة الله تعالى على خلقه » ، وقال أبن وهب : سمعت مناديا ينادى بالمدينة : « ألا لا يفتى الناس الا مالك بن أنس وأبن أبى ذئب » ، ضرب سبعين سسوطا لفتوى لم توافق السلطان ، توفى سنة تسسع وسبعين ومائة وكانت وفاته بالمدينة ودفن بالبتيع ( أنظر ترجمته في : المعارف ص ٢١٨ ، وفيات الاعيان ج ١ ص ٣٩ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢١ ، خزبنة الاصفياء ج ١ ص ٢٠ ) ،

يرد عنه أنه قال : « اذا رأيت العالم يشمستغل بالرخص غليس يجيء منه شيء » .

أى أن العلماء تبله كل أصناف الخلق ، غلا يجوز أن يتقدمهم أحد في أى معنى ، ولا يمكنهم السير في طريق الحق بغير الاحتياط والمبالغة في المجاهدة ، وطلب الرخص شان من يهرب من المجاهدة ويريد أن يخفف على نفسه ، غطلب الرخص درجة العوام حتى لا يخرجوا عن دائرة الشريعة ، وممارسة المجاهدة درجة الخواص ليجدوا ثمرة ذلك في أسراراهم ، العلماء خواص ، وحين يرضى الخاص بدرجة العام لا يتأتى منه شيء .

وطلب الرخص أيضا تخفيف للأمر ، والعلماء أحباء الحق تعالى ، والحبيب لايخفف أمر الحبيب ولايختار أدنى درجاته ، وأنما يحتاط في ذلك .

يروى أحد المشايخ قائلا : رأيت الرسول عليه السلام فى النوم فقلت له : يا رسول الله ! روى لى عنك أن لله عز وجل أوتادا وأولياء فى الأرض . فقال : لقد اصدقك الراوى عنى هذا الخبر . قلت : يا رسول الله ! يلزمنى أن أرى واحدا منهم . فقال : محمد بن ادريس واحد منهم .

وله مناقب كثيرة غير هذا .

و ومنهم شيخ أهل السنة ، وقاهر أهل البدعة : (( أبو عبد الله أهمد ابن حنيل(۱) )) رضى الله عنه . اختص بالورع والتقوى . وكان حافظا لحديث النبى عليه السلام . وكانت هذه الطبقة بجملتها من الفريقين تتبرك به .

<sup>(</sup>۱) الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، من بنى شيبان بن ذهل ، ولد فى بغداد سنة أربع وستين ومائة ، كان امام المحدثين ، صنف كنابه « المستد » وجمع فيه من الحديث ما لم يتوفر لغيره ، وقيل انه كان يحفظ ألف ألف حديث ، كان من أصحاب الامام الشافعى وخواصه ، ولم يزل مصاحبه الى أن ارتحل الشافعى الى مصر وقال فى حقه : خرجت من بغداد وما خلفت فبها أتقى وكان ضربه فى سنة عشرين ومائتين فى عهد المعتصم ، ولم يزل يعذب الى أن وكان ضربه فى سنة عشرين ومائتين فى عهد المعتصم ، ولم يزل يعذب الى أن مات المعصم وتولى بعده الواثق ، فاشند الامر علبه وقال لا أسكن بلد الحد عبه ، مأسم منسيا " يتربى الى سند و" غيرسا سى ما الوانى ودنى المرس ليرنع المعنة عن اعدد ولر باء اره راكراه رامزازه ، ركن الى الإذاق برفع المحنة واظهار السنة وأن القرآن غير مظوق ، وخمدت المعتزلة ، توفى ببغداد سنة أربعين ومائتين ودفن بمقبرة باب حرب ( انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ج ا ص ١٧ ، طبقات الشعرانى ج ا ص ٣٤ ، تذكرة الأولياء ج ا

وكان قد أدرك صحبة المسايخ الكبار مثل ذى النون المصرى ، وبشر الحافى ، وسرى السقطى ، ومعروف الكرخى وأمثالهم رضى الله عنه . كان ظاهر الكرامات وصحيح الفراسات ، وكل ما ينسبه اليه اليوم بعض المشبهة(١) انما هو محض المتراء وموضوع ، وهو برىء من كل ذك . ولم اعتقاد فى أصول الدين ومرضى من كل العلماء .

ولما غلب المعتزلة في بغداد قالوا: يجب أن يكلف بأن يقول أن القرآن مخلوق و وكان شيخا وضعيفا ، فشدوا ذراعية على العقابين(٢) وضربوه ألف سوط وهم يقولون: قل أن القرآن مخلوق! فلم يقل وفي أثناء ذلك حل رباط أزراره وكانت يداه مغلولتين فظهرت يدان أخريان وعقدتا الأزار ، فلما رأوا هذا البرهان تركوه و وقد مات متأثرا بتلك الجراح .

وفى أواخر عهده جاء اليه قوم وقالوا له : ماذا تقول فيمن ضربوك ؟ فقال : ماذا أقول ، لقد ضربونى من أجل الله لأنهم ظنوا انى على باطل ، فان يكونوا على حق ، فاننى لن اختصمهم يوم القيامة لمجرد جرح .

وله كلام عال في المعاملات .وكل من كان يساله عن مسالة كان يجيبه عنها اذا كانت من المعاملات ، ويحيله على بشر الحافي اذا كانت من المحائق ، كما حدث أن جاء اليه رجل ذات يوم وقال : « ما الاخلاص ؟ قال : الاخلاص هو المخلاص من آغات الأعمال » . قال : « ما التوكل ؟ قال : المثقة بالله » . قال : « ما الرضا ؟ قال : تسليم الأمور الى الله » . قال : « ما المحبة ؟ » قال : سل عن هذه بشرا الحافي ، غانه طالما كان حيا لا أحيب عن هذا .

وكان أحمد بن حنبل رحمه الله ممتحنا في جميع الأحوال : في حال حياته

<sup>(</sup>۱) المشبهة صننان : صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره ، وصنف شبهوا صناته بصنات غيره ، وكل صنف من هذين الصنغين مفترقون على أصناف شتى ، والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره منيم السبأية الذين سموا عليا الها وشبهوه بذات الله ، والبيانية أتباع بيان بن سمحان المذى زعم أن معبوده انسان من نور على صورة الانسان في أعضائه ، وأنه يغنى كله الا وجهه ، ومنهم المغيية أتباع المغيرة بن سعيد الذى زعم أن معبوده ذو أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف الهجاء ، ومنهم المنصورية والخطابية والطولية والمتنعية والبنامية والمنبهة المنسوبية الى داود الجواربي ،

وأما المشبهة لصنات الله بصنات المخلوقين فأصناف : منهم الذين شبهوا ارادة الله تعالى بارادة خلقه ) ومنهم الذين شبهوا كلام الله بسكلام خلقه ) ومنهم الذين شبهوا كلام الله بسكلام خلقه ) ومنهم الزرارية الذين قالوا ان جميع صفات الله من جنس صناتنا . ( « النحق بين الغرق » إبو منصور البغدادى : القاهرة ١٩٤٨ أنظر : ص ١٣٨ – ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) آلة للتعذيب يوثق عليها المجرمون ٠

بطعن المعتزلة ، وفي حال مماته باتهامات المشبهة ، الى حد أن أهل السنة والجماعة الذين لم يقفوا على حالة يتهمونه ، وهو برىء من ذلك ، والله أعلم .

ومنهم سراج الوقت والمشرف على تفات المقت: « أبو الحسن أحمد بن أبى الحوارى(۱) )) رضى الله عنه ، كان من أجلة مشايخ الشام ، وممدوح جملة المشايخ ، الى حد أن قال الجنيد : « أحمد بن أبى الحوارى ريحانة الشام » .

وله كلام عال واشارات لطيفة في فنون علم هذه الطريقة ، وروايات صحيحة من حديث النبى عليه السلام ، وكان اليه رجوع أهل وقته في وقعاتهم .

وكان مريد أبى سليمان الدارانى رضى الله عنه ، وقد صحب سفيان ابن عيينه (٢) ومروان بن معاوية الفذازى (٣) والنباجى (٤) وأخذ عن كل منهم أدبا وفائدة .

ويرد عنه أنه قال : « الدنيا مزبلة ومجمع للكلاب ، وأقل من المكلاب من عكف عليها ، فأن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف عنها ، والمحب لها لا يزول عنها بحال(٥) » .

هكذا كان من حقارة الدنيا لدى همة ذلك الشهم أن شبهها بالمزبلة وشبه أهلها بأقل من الكلب ، وعلل ذلك بأن الكلب حين يأخذ حاجته من المزبلة ينصرف عنها ، أما أهل الدنيا فقد عكفوا دائما على جمع أسبابها ولا يرجعون أبدا عن محبتها وجمعها .

وهده علامة على انقطاعه عن الدنيا وأخواتها ، واعراضه عن أصحابها ، والانقطاع عن الدنيا مجال طيب ، وروضة ناضرة .

<sup>(</sup>١) سبق الاشسسارة اليه ٠

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٣) مروان بن معاوية الفزازى : كان واسع الرواية جدا ، وكان ثقة ثبتا هافظا . مات مجأة سنة ثلاث وتسعين ومائة ( خلاصة تذهيب الكمال ص ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سعيد بن يزيد النباجى : كنيته أبو عبد الله ، من تدماء المسايخ من أتران ذى النون المصرى ومن أساتذة أحمد بن أبى الموارى ، يحكى منه أحمد بن أبى الموارى وغيره حكايات وأحوالا ( أنظر ترجمته في «نفحات الانس» ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>o) ورد في طبقات المصونية : « والمحب لا يزايلها بنحال » ( انظر ص ١٠٢ ) .

وقد طلب العلم في البداية ، وبلغ درجة الامامة ، ثم حمل كتبه والتى بها في البحر وقال : « نعم الدليل انت ، وأما الاثماتغال بالدليل بعد الوصول محال » ، لأن الدليل انما يكون طالما كان المريد في الطريق ، غاذا لاحت الحضرة فما قيمة السدة والطريق ؟

وقد قال المشايخ انما يكون هذا في السر ، ومن قال في هذا الطريق : « وصلت ، فقد فصل ، لأن الوصيول تخلف ، فالشغل شغل ، والفراغ فراغ ، والوصول وصول .

والنسبة تكون فى الشغل والفراغ لأنهما صفتان للعبد ، أما الوصل فهو عناية الحق وارادته الأزلية لخير العبد ، وهذا لا يتأتى بشغل العبد أو فراغه ، فلا أصول لوصله ، ولا تجوز عليه للسبحانه وتعالى لللازمة والقرب والمجاورة ، ووصلة كرامة للعبد ، وهجرة اهانة له ، ولا يجوز على صفاته التغير .

ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه: من المحتمل أن يكون مراد ذلك الشيخ الكبير في لغظ الوصول: الوصول الى طريق الحق ، اذ أن طريق الحق ليس في الكتب ليعبر عنه ، لأنه حين يتضح الطريق تنقطع العبارات ، فالعبارات تكون لها القرة في غياب المقصود ، فاذا حصلت المشاهدة تلاشت العبارات . واذا كانت الالسنة كليلة في صحة المعرفة ، فمن الأولى أن تضيع ( المعرفة ) من عبارات الكتب .

وقد فعل غيره من المشايخ عين هذا ، مثل شيخ المشايخ أبى سعيد فضل الله بن محمد الميهنى وغيره ، حين ألقوا بكتبهم في البحر(١) . وقد قلد فريق من المترسمين الأحرار في ذلك ، لكسلهم وجهلهم ، ويبدو أن أولئك الأحرار لم يكونسوا يريدون بذلك غسير انتطاع العلائق ، وترك الالتفات ، وفراغ القلب مما دون الحق ، وهذا لا يصح الا من سكر الابتداء ، وحرارة الصبا ، لأن المتمكن لا يحجبه الكونان حتى تحجبه قطعة ورق ، فاذا ما انقطع القلب عن العلائق فما قيمة قطعة ورق .

وأما من مراده بغسل الكتب نفى العبارات عن تحقيق المعنى ـ كما

<sup>(</sup>۱) ورد في أسرار التوحيد أن الشيخ أبا سعيد عين ندما تحول عن دراسة علوم الدين واعتنق المسوفية جمع كتبه ومذكراته ودفنها وشيد فوتها دكانا وزرع غصنا امتدت فروعه ونها في وقت قصير وصار شجرة كبيرة ، واعتاد أهل ميهنة عند ولادة المطفال وغسل الموتى أن يستعبلوا بعض أغصان هذه الشجرة أملا في المحصول على البركة ،

<sup>(</sup> أنظر « أسرار التوحيد » الترجمة العربية ص ١٦. ) •

ذكرنا ــ فالأولى أن تنتفى العبارات من اللسان ، لأن مافى الكتاب عبارة مكتوبة ، وما على اللسان عبارة جارية ، وليست عبارة أولى من عبارة .

ويخيل لى أن أحمد بن أبى الحوارى رحمه الله ، لم يجد مستمعا فى غلبة حاله ، غشرح حاله على الورق ، ولما اجتمع له من ذلك شيء كثير ولم يجده جديرا بالنشر ، القى به فى الماء وقال : « نعم الدليل أنت » ، الما وقد تحقق مرادى فمن المحال أن أنشيفل عنه بك .

ويحتمل أيضا أن يكون قد اجتمعت لديه كتب كثيرة ، وكانت تمنعه عن الأوراد والمعاملات وتشعله ، فأزال الشعل من أمامه ، وطلب فراغ القلب للمعنى ، وقال بترك العبارات .

● ومنهم قائد الفتيان وشمس خراسان: (( أبو حامد احمد بن خضرويه البلخي(۱)) رضى الله عنه . كان مخصوصا بعلو الحال وشرف الوقت . وكان فى زمانه مقتدى القوم ، ومرضيا لدى الخاص والعام ، سلك طريق اللامة ، وارتدى ثياب الجنود .

وكان لفاطمة زوجه شأن عظيم في الطريقة ، فقد كانت ابنة أمير بلخ ، ولما رغبت في التوبة بعثت رسولا الى أحمد تقول : اطلبني من أبي ، فلم يجبها ، فأرسلت اليه تقول : يا أحمد ! لم أكن أظنك ذلك الرجل الذي يقطع طريق الحق ، فكن دليلا هاديا لا قاطعا . فأرسل أحمد رجلا وطلبها من أبيها ، فأعطاها لأحمد بن خضرويه بحكم التبرك . وقالت فاطمة بترك الانشغال بالدنيا ، واستراحت بحكم العزلة مع أحمد ، الى أن قصد بترك الانشغال بالدنيا ، واستراحت بحكم العزلة مع أحمد ، الى أن قصد زيارة السيد بايزيد فرافقته فاطمة . ولما أقبلت على بايزيد رفعت البرقع عن وجهها ، وكانت تتحدث معه بجرأة ، فتعجب أحمد من ذلك ، واستولت الفيرة على قلبه ، فقال : يا فاطمة ! أي جرأة تلك التي كانت لك مع بايزيد ؟ فقالت : لأنك أنت محرم طبيعتي وهو محرم طريقتي ، والدليل على هدذا أنه في غنى عن صحبتي وأنت محتاج الى .

وكانت دائما جريئة مع بايزيد ، حتى وقعت عينه يوما على يدها فوجدها مخضوبة بالحناء ، فقال : يا فاطمة ! لم الخضاب بالحناء ؟ قالت : يا بايزيد لقد كنت أتبسط معك طالما لم تكن رأيت يدى وحنائى ، والآن وقد وقعت عينك على يدى فقد صارت صحبتنا حراما .

<sup>(</sup>١) سبق الاشــارة اليه .

ورجعا من عند بايزيد ، وأقاما في نيسابور(١) . وكانت علاقة أهل نيسابور ومشايخها بأحمد طيبة .

وعندما جاء يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله من الرى(١) المى نيسابور ، وقصد بلخ ، اراد احمد أن يدعوه ، غشاور غاطمة غيما ينبغى لدعوة يحيى ، فقالت : يلزم كثير من البقر والخراف والحوائج والتوابل ، وكثير من الشمع والعطر ، ومع كل هذا يلزم أيضا ذبح عشرين حمارا . غسألها أحمد : ما معنى ذبح الحمير ؟ قالت : حين يكون كريم ضيفا ببيت كريم أن تعرف كلاب الحي ذلك ؟

وقال أبو يزيد رضى الله عنه : « من اراد أن ينظر الى رجل من الرجال مخبوء تحت لباس النسوان فلينظر الى فاطمة » .

ويقول أبو حفص الحداد رحمة الله : « لولا أحمد بن خضرويه ماظهرت الفتوة » .

وكان له كلام عال ، وانفاس مهذبة ، وتصانيف مشبهورة في كل فن من فنون المعاملات والأدب ، ونكت لا يحة في الحقائق .

ويرد عنه أنه قال : « الطريق واضح ، والحق لا يح ، والداعى قد السمع ، فما التحير بعدها الا من العمى(٢) » .

أى أن البحث عن الطريق خطأ ، لأن طريق الحق واضح كالشمس الساطعة ، فابحث عن نفسك أين أنت ، فان وجدتها فاسلك الطريق ، لأن الحق أظهر من أن يجىء تحت طلب الطالب .

<sup>(</sup>۱) « نیسابور » : عامسه اقلیم خراسان ، وهی بلد واسع کثیر الکور ، نهن کور نیسابور الطبسین وقوهستان ونساوا ببورد وابرشهر وجام ویاخرز وطوس ، ومن نیسابور الی مرو عشر مراحل ، والی هرأة عشر مراحل والی جرجان عشر مراحل والی الدمغان عشر مراحل والی سرخس ست مراحل ( البلدان ص هر) ، .

<sup>(</sup>۲) « الرى » : على جادة طريق خراسان ؛ واسم مدينة الرى « المجهدية » وسميت بهذا الاسم لأن المهدى نزلها في خلافة المنصور لما توجه الى الحراسان لمحاربة عبد الجبار بن عبد الرحمن الآزدى ؛ وبناها وبها ولد الرشيد لأن المهدى أقام بها عدة سنين ، انتتح الرى قرضه بن كعب الاتصارى في خلافة عمر ابن الخطاب سمنة ثلاث وعشرين ( البلدان ص ٢٤ ) وورد في معجم البلدان أن الذى نتحها زيدا الخيل الطائى في عهد عمر بن الخطاب سنة عشرين من المهجرة ( معجم البلدان ج ۲ ص ۸۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصونية ( أنظر ص ١٠٥ ) ٠

ويرد عنه أنه قال : « استر عز فقرك » . أى لا تقل لأحد اننى فقير حتى لا ينكشف سرك ، لأنه كراهة عظيهة من الله تعالى .

ويرد عنه أيضا أنه قال : دعا فقير في شهر رمضان واحدا من الأغنياء كه ولم يكن في منزله غير رغيف يابس ، فلما عاد الغنى أرسل اليه صرة ذهب ، فلم يقبلها ، وقال : هدذا جزاء من يكشف لك سره ، أو يعتبر الأغنياء أهلا لعز الفقر .

وهذا لصحة صدق فقرة ، والله أعلم .

● ومنهم مام المتوكلين ونخبة أهل زمانه: ((أبو تراب عسكر بن حصين، النخشبي(۱)) رضى الله عنه ، كان من أجلة مشايخ خراسان ومن سادتهم ، ومشمهورا بالفتوة والزهد والورع ، وله كرامات كثيرة وعجائب لا تحصير رآها في البادية .

وكان من كبراء سياحى المتصوفة ، قطع بوادى كثيرة على التجرد ، وكانت وفاته فى بادية البصيرة ، وبعد بضع سنوات جاء جماعة فوجدوه واتفا على قدميه ووجهه الى القبلة ، وقد أسلم الروح ، ويبس ، وقد وضع ركوة أمامه وأمسك بيده عصا ، ولم يحم حوله أى سبع من السباع(٢) .

يرد عنه أنه قال: « الفقير قوته ما وجد ، ولباسه ما ستر ، ومسكنه حيث نزل(٢) » لأن التصرف في هذه الثلاثة شغل . وقد بقى أهل العالم جميعا في بلاء هذه الثلاثة لأنهم يتكلفون ، وهذا من وجهة المعاملة ، ولكن من وجهة التحقيق ، فغذاء الفقير الوجد ، ولباسه التقوى ، ومسكنه الفيب ، لأن الله عز من قائل قال : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا(٤) » . وقال تعالى أيضا : « وريشا ولباس التقوى(٥) » . وقال الرسول عليه السلام : « الفقر وطن الغيب(٢) » . فحين يكون

<sup>(</sup>۱) يقال له: عسكر بن محمد حصين • تفقه على مذهب الامام الشافعى • وأخذ عنه الامام أحمد بن حنبل • صحب أبا حاتم العطار البصرى وحاتما الاصسم البلخى • توفى سنة خمس وأربعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ١٤٦ • الرسالة ج ١ ص ٩٧ • طبقات الشعرائي ج ١ ص ٩٦ • تذكرة، الاولياء ج ١ ص ٣٩٨ • نفحات الانس ص ٥١ ) •

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصوفية والرسالة عن وفاته أنه نهشته السباع .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية بنصه (أنظر ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة « الجن » آية ١٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة « الأعراف » آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) لم أجد له سندا ٠

غذاؤه ومشربه من شراب القربى ، ولباسه التقوى والمجاهدة ، ووطنه الغيب وانتظار الوصل : يكون طريق الفقر واضحا ومعاملاته لا ئحة ، وهذه درجة الكمال .

ومنهم لسان المحبة والوغاء ، وزين الطريقة والولاء : (( أبو زكريا بن معاد الرازى (١) ) رضى الله عنه ، كان عالى الحال ، حسن السيرة ، وكانت له في حقيقة الرجاء في الحق تعالى قدم ثابتة : حتى ليقول عنه الحصرى رحمه الله : كان لله تعالى رجلان يسميان يحيى ، أحدهما من الأنبياء والثانى من الأولياء ، فأما يحيى بن ذكريا عليه السلام فقد سلك طريق الخوف بحيث يئس كل مدعى الخوف من فلاحهم ، وأما يحيى بن معاد فقد سلك طريق الرجاء على نحو مرغ أيدى ادعياء الرجاء في التراب ، قالوا : حال يحيى بن زكريا عليه السلام معروف ، فكيف كان حال يحيى هذا ؟ قال : بلغنى أنه لم تكن له جاهلية ، ولم تجر عليه كبيرة ، وكان جادا في المعاملة والرياضة ، فلم يكن لاحد من الأصحاب طاقته .

قيل له: أيها الشيخ ، مقامك مقامالرجاء ، ومعاملتك معاملة الخائفين . قال : أعلم يابنى أن ترك العبودية ضلالة ، وأن الخوف والرجا قائمتا الايمان ، فمحال أن يقع أحد فى الضلالة بممارسة ركن من أركان الايمان . فالخائف يعبد خشسية القطيعة ، والراجى أملا فى الوصل ، ومالم توجد العبادة لا يصح الخوف ولا الرجاء ، فاذا حصلت العبادة يكون الخوف والرجا جملة عبادة ، وحيثما تجب العبادة لا تفيد العبارة .

وله فى هذه المسائل تصانيف كثيرة ، ونكت واشارات بديعة ، وكان أول من اعتلى المنبر بعد الخلفاء الراشدين من مشايخ هذه الطريقة . وأنا أحب كلامه جدا لأنه رقيق فى الطبع ، ولذيذ فى السمع ، ودقيق فى الأصل ، ومفيد فى العبارة .

يرد عنه أنه قال : « الدنيا دار الأشهال ، والآخرة دار الأهوال . ولا يزال المعبد بين الأشهال والأهوال ، حتى يستقر به القرار اما الى الجنة وأما الى النار(٢) » . بخ بخ لذلك القلب الذى نجا من الاشتغال بالدنيا ، وأمن أهوال الآخرة ، وقطع همته عنهما ، واتصل بالحق .

وكان مذهبة : تفضيل الفنى على الفقر . وحين تجمعت عليه في الرى ديون كثيرة قصد خراسان ، فلما بلغ بلخ احتجزه الناس فيها ، فتكلم هناك مدة ، ونصحهم ووعظهم . وقدم له الناس مائة الف درهم فضة ، فلما

<sup>(</sup>١) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصونية (أنظر ص ١١٠) ٠

رجع ليعود الى الرى قطع عليه اللصوص الطريق ، وأخذوا منه المال كله ، غجاء الى نيسابور مجردا ، وكانت وغاته بها .

وكان عزيزا في كل الأحوال ، وحيدا بين الخلق .

• ومنهم شيخ مشايخ خراسان ، ونادرة كل الدنيا والزمان : «أبوحفص عمر بن سالم النيسابورى(۱) ، المحداد )) رضى الله عنه . كان من كبار النقوم وسادتهم ، وممدوح كل المشايخ ، صحب أبا عبد الله الأبيوردى ، ورافق أحمد بن خضروية ، وجاءه شاه بن شجاع من كرمان(۲) للزيارة ، وذهب ( أبو حفص ) الى بغداد لزيارة المشايخ .

ولم يكن له نصيب من العربية ، غلما جاء بغداد قال المريدون لبعضهم. البعض : انه لشين أن يلزم لشيخ شيوخ خراسان ترجمان ليترجم كلامه ، فلما ورد مسجد الشونيزيه ، اجتمع حوله المشايخ جملة ، وكان معهم الجنيد ، فكان يتحدث اليهم بعربية فصيحة بحيث حاروا جميعا من فصاحته ، وسالوه : ما الفتوة ؟ قال فلتبدأوا بواحد منكم ، ولتتكلموا ! فقال الجنيد : « الفتوة عندى ترك الرؤية واسقاط النسبة » . فقال أبو حفص : « ما أحسن ما قال الشيخ ! ولكن الفتوة عندى أداء الانصاف وترك مطالبة الانتصاف(۲) » ، قال الجنيد رحمه الله : « قوموا يا أصحابنا فقد زاد أبو حفص على آدم وذريته » ، في الفتوة .

ويتال انه في بداية حاله كان قد غتن بجارية ، فقيل له ان بمدينة نيسابور يهوديا ساحرا ، ولديه احتيال أمرك هذا . غذهب اليه أبو حفص ، وشرح له حاله ، فقال له اليهودى : ينبغى لك أن تكف عن الصلاة أربعين يوما وليلة ، وألا تحوم حول الحق وأعمال الخير والنية الحسنة ، لأحتال لك ، ويتحقق مرادك ، غفعل ، ولما انقضت الأربعون يوما ، صنع له اليهودى الطلسم ، ولم يتحقق المراد . فقال اليهودى : لا محالة أنه قد مر عليك شيء ، ففكر جيدا جدا . فقال أبو حفص : أنا لا أعلم أنه قد جرى على ظاهرى وباطنى شيء من أعمال الخير ، ولاأذكر الا انى كنت قادما في الطريق فأبعدت حجرا بقدمي حتى لا ترتطم به قدم انسان . فقال له اليهودى : لا نغضب ذلك الاله الذي أضعت أمره أربعين يوما ، ولم يضع هذا المقدار من تعبك ! فناب ، وأسلم اليهودى .

<sup>(</sup>١) سبق الاشــارة اليه ٠

<sup>(</sup>۲) « کرمان » : ولایة مشهورة ، وناحیة کبیرة معمورة ذات بلاد وقری و مدن و اسعة بین فارس و مکران و سجستان و خراسان ، فتحت فی عهد عمر بن الخطاب ( معجم البلدان ج ٤ ص ۲٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد بنصه في طبقات الصوفية ٠ ( أنظر ص ١١٨ ) ٠

وظل يعمل حدادا حتى صار الى باورد ، وراى ابا عبد الله الباوردى ، وعاهده على أن يكون مريدا له . ولما عاد الى نيسابور كان هناك رجل كفيف يقرأ القرآن يوما بالسوق ، وكان قد جلس على باب دكانه ، فغلبه السماع وغاب عن نفسه ، وأدخل يده في النار وأخرج حديدة محماة دون ملقط ، فلما رآه تلاميذه صاحوا قائلين : يا استاذ ، يدك ! يدك ! وزايلهم صوابهم ، فلما عاد أبو حفص الى حال صحوه ، كف يده عن الكسب ، ولم يأت أيضا الى الدكان .

ويرد عنه أنه قال : « تركت العمل ثم رجعت اليه ، ثم تركنى العمل فلم أرجع اليه(١) ، لأن كل شيء يكون تركه بتكلف العبد وكسبه ، تركه أولى من فعله في صحة هذ االأصل ، اذ أن جملة الاكتساب محل الآفة ، والقيمة للمعنى الذي يأتي من الغيب بلا تكلف ، وفي كل محل يحصل الاختيار ويتصل به العبد ، تزول عنه لطيفة الحقيقة .

اذن ، فالترك والأخذ لا يصحان أبدا على العبد ، لأن العطاء والزوال من الله تعالى وتقدس ، وبتقديره ، فاذا جاء العطاء من الحق ، جاء الأخذ ، واذا جاء الزوال ، جاء الترك ، واذا كان هكذا ، فالقيمة له لأن الأخذ والترك به ، لا أن العبد جالب ودافع لهما بالاجتهاد .

واذا قال المريد الف سنة بقبول الحق ، فانه لا يكون كما يقول الحق بقبوله لمحة ، لأن الاقبال الذى لا يزال ، منعقد في القبول الأزلى ، والسرور السرمدى في السعادة السابقة ، ولا سبيل للعبد الى الخلاص الا بخلوص عناية الحق . والعبد الكثير العزة هو الذى يدفع المسبب الأسباب عن حاله ، والله أعلم .

و ومنهم قدوة أهل الملامة ، والراضى بالبلاء من السلامة : (( أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار (٢) )) رضى الله عنه ، كان من قدماء المشايخ ومتورعيهم ، وكان على أعلى درجة في الفقه والعلم ، وذهب مذهب الثورى .

وكان ( في الطريقة ) مريد أبى تراب النخشبي ، ومن أتباع على النصر ابادى وله رموز رقيقة في المعاملات ، وكلام دقيق في المجاهدات .

<sup>(</sup>۱) ورد بنصه في طبقات الصونية ( أنظر ص ۱۱۸ ) ٠٠٠

<sup>(</sup>۲) « أبو صالح حمدون » : شعيخ أهل أللامة في نيسابور ، ومنه انتشر مذهب، الملامة ، ترف سنة احدى وسبعين ومائتين ، ودنن في مقبرة ألحيرة . ( أنظر ترجمنه في : طبقات الصوفية ص ۱۲۳ ، الرسالة ج ۱ ص ۱۰۳ ، طبقات الشمراني ج ۱ ص ۲۰۷ ، تذكرة الأولياء ج ۱ ص ۳۳۱ ، نفحات الانس ص ۲۰ ، مؤزينة الاصفياء ج ۲ ص ۱۱۰ ) .

ويروى انه لحا عظم شانه فى العلم ، جاءه ائمة وكبار نيسابور ، وقالوا له : ينبغى اعتلاء المنبر وعظة الخلق ليكون كلامك فائدة للقلوب ، قال : لا يجوز لى الكلام ، قالوا : لحاذا؟ قال : لأن قلبى متعلق بالدنيا وجاهها ، فلا يفيد كلامى ولا يؤثر فى القلوب ، والكلام الذى لا يؤثر فى القلوب يكون استخفافا بالعلم أو استهزاء بالشريعة ، والكلام مسلم به لمن يكون فى صمته خلل الدين ، فاذا تكلم ارتفع الخلل ،

وسئل: ما بال كلام السلف أنفع للقلوب من كلامنا ؟ قال: « لأنهم تكلموا لعز الاسلام ، ونجاة النفوس ، ورضا الرحمن ، ونحن نتكلم لعز النفس ، وطلب الدنيا ، وقبول الخلق »(١) ، فمن تكلم وفق مراد الحق تعسالى وينطق بالحق ، يكون في ذلك الكلام قهر وسطوة تؤثر على الأسرار ، ومن يتكلم وفق مراد نفسه ، يكون في كلامه من الهوان والذل مالا يكون للخلق منه فائدة ، وصمته خير من كلامه ، فخير للمرء أن يتجنب الكلام .

وأنا أعرف أن ذلك العظيم قد دفعهم عن نفسه تركا للجاه والشهرة .

ومنهم الشيخ ذوالوقار ، والمشرف على الخواطر والأسرار: (( أبوالسرى منصور بن عمار ))(۲) رضى الله عنه ، كان من عظماء المشايخ في الدرجة ، ومن كبرائهم في المرتبة ، محبوبا من العراقيين ، ومقبولا من الخرسانيين . وكان أحسن الكلام في الموعظة كلامه ، والطف البيان بيانه ، وكان يعظ الناس بفنون العلم والروايات والدرايات والأحكام والمعاملات . وبعض المتصوفة يبالغون في أمره مبالغة تفوق الحد .

يرد عنه أنه قال : « سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر (7) وقلوب الزاهدين أوعية القناعة (7) وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع (7) .

وفى هذا عبرة هى : ان الله تعالى اودع فى كل عضو خلقه معنى متجانسا ، كما خلق الأيدى محل البطش ، والأرجل محل المشى ، والاعين محل النظر ، والآذان محل السمع ، واللسان محل النطق ، وهى لا تختلف كثيرا فى ظهور هذه المعانى وخفائها ، وأما القلوب ، فقد أودع فى كل منها معنى

<sup>(</sup>۱) ورد بنصه في طبقات الصونية ( أنظر : ص ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) أصله من مرو ، من قرية « داندانقان » وقيل من « أبيدورد » وقيل من « بوشسنج » ، أقام بالنصرة ، وكان من أحسن الناس كلاما في الموعظة ، وأسند الحديث ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ١٣٠ ، الرسالة ج ١ ص ١٠١ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢٦ ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ٣٣٠ ، نندات الانس ص ٢١ ) .

 <sup>(</sup>٣) ورد فى طبقات المصوفية على هذا النحو : « سبحان من جعل تلوب العسارفين أوعية الذكر ، وتلوب أهل الدنيا أوعية الطبع ، وتلوب الزاهدين أوعية التوكل، وتلوب الفقراء أوعية التناعة ، وتلوب المتوكلين أوعية الرضا » (أنظر ص١٣٥) .

مختلفا ، وارادة مغايرة ، وهوى مختلفا : فجعل قلبا محلا للمعرفة ، وآخر موضعا للضلالة ، وثالثا موضعا للقناعة ، وهكذا . ولا شيء قط يكون فيه اعجوبة الخالق اظهر منها في القلوب .

ويرد عنه أيضا انه قال : « الناس رجلان : عارف بنفسه فشعله في المجاهدة والرياضة ، وعارف بربه فشعله بخدمته وعبادته ومرضاته »(۱) ، فالعبادة رياضة للعارفين بأنفسهم ، ورياسة للعارفين بالحق ، فهذا يعبد لينال درجة ، وذاك يعبد وقد نال كل شيء ، وشتان ما بين المنزلتين : عبد قائم بالمجاهدة ، وآخر قائم بالمشاهدة .

ويرد عنه أنه قال: « الناس رجلان: مفتقر الى الله فهو فى أعلى الدرجات على لسان الشريعة ، وآخر لا يرى الافتقار لما علم من فراغ الله من المخلق والرزق والأجل والحياة والسعادة والشقاوة ، فهو فى افتقاره اليه واستغنائه به »(٢) ، فذاك الفريق فى افتقاره ، محجوب عن رؤية التقدير برؤية الافتقار ، وهذا الفريق فى تركه لرؤية افتقاره ، مكاشف ومستفن به ، فحدهما مع النعمة ، والآخر مع المنعم ، فمن يكن مع النعمة فى رؤية النعمة فهو فقير وان يكن غنيا ، ومن يكن مع المنعم ومشاهدته فهو غنى وأن يكن فقيرا ، والله أعلم .

● ومنهم ممدوح الأولياء ، وقدوة أهل الرضا: (( أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي(۲) )) رضى الله عنه ، كان من أعيان القوم وساداتهم ، وعالما بعلوم الشريعة والأصول والفروع والمعاملات . عمر طويلا ، وصحب القدماء ، وأدرك أتباع التابعين . وكان من أقران بشر والسرى ، ومريد الحارث المحاسبي ، وكان قد رأى الفضيل وصحبه .

وكان ممدوحا بكل الألسن ، ولمه أتوال عالية ، ولطائف سامية في غنون علم هؤلاء القوم .

يرد عنه \_\_ رضى الله عنه \_\_ أنه قال : « أنفع الفقر ما كنت به متجملا ، وبه راضيا(٤) » . أى أن جمال الخلق جميعا فى اثبات الأسباب ، وجمال الفقير فى نفى الأسباب واثبات المسبب ، والرجوع اليه ، والرضا بأحكامه ،

<sup>(</sup>۱) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( أنظر ص ١٣٦ ) ٠

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصوفية مع اختلاف يسير في ترتيب الكلمات ( أنظر ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) من الطبقة الأولى من الصوفية ، ومن أساتذة أحمد بن أبى الحوارى ، وكان أبو سليمان الدارانى يسميه : جاسوس القلب لحدة فراسته ( انظر ترجبته في طبقات الصوفية ص ١٠٧ ، الرسالة ج ١ ص ١٠٠ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٢٦ ، تذكرة الأولياء ج ٢ ص ١ ، نفحات الانس ص ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد بنصه في طبقات الصونية ( أنظر ص ١٣٨ ) ٠

لأن الفقر فقد السبب ، والغنى وجود السبب ، وفاقد السبب يكون مع الحق ، وصاحب السبب يكون مع نفسه ، فصار السبب محل الحجاب ، وترك الاسباب محل الكثيف ، وجمال الدنيا والآخرة في الكثيف والرضا ، وسخط كل العالم في الحجاب .

وهذا بيان واضح في تفضيل الفقر ، والله أعلم .

• ومنهم سللك طريق الورع والتقوى ، وهو فى الأمة بزهد يحيى : ( أبو محمد عبد الله بن خييق(۱) )) رضى الله عنه ، كان من زهاد القوم ومتورعيهم فى كل الأحوال ، وله روايات عالية فى الحديث .

وكان على مذهب الثورى في الفقه والمعاملة وحقيقتها ، ورأى أصحابه وصحبهم ، وله في معاملات هذه الطريقة أقوال لطيفة .

يرد عنه أنه قال: « من أراد أن يكون حيا في حياته ، فلا يسكن الطمع في قلبه(٢) » ليتحرر من الكل ، لأن الطماع ميت في قيد طمعه ، فالطمع في القلب كالطبع على القلب ، والقلب المختوم ميت لا محالة! بخ بخ للقلب الذي يموت عما سوى الحق ويحيا بالحق ، لأن الله تعالى خلق الذل ، والطمع ذل . وخلق الذكر ، والذكر عز .

كما قال أيضا: « خلق الله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت مساكن الشهوات ، ولا يمحو الشهوات الا خوف مزعج أو شوق مقلق(٢) » ، فالمخوف والشهوق قائمتا الايمان ، وحين يكون القلب محل الايمان يكون قرينه القناعة والذكر ، لا الطمع والغفلة ، فقلب المؤمن لا يكون طماعا ولا متابعا للشهوات ، لأن الطمع والشهوة نتيجة الوحشة ، والمستوحش لا علم له بالله ولا بالايمان ، لأن الايمان أنس بالحق ووحشة من غيره ، كما قيل : « الطماع مستوحش منه كل واحد » ، والله أعلم .

๑ ومنهم شيخ المسايخ في الطريقة ، وأمام الأئمة في الشريعة ، (( أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري(٤) )) رضى الله عنه ، كان مقبولا لدى

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن خيبق بن سابق الانطاكى ـ وفي طبقات الشعرانى : عبد الله ابن حنيف ـ من زهاد الصوفية ، أصله من السكوفة ، ولكنه من الناتلة الى أنطاكية ، وطريقته في التصوف : طريقة النورى ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ١٤١ ، الرسالة ج ١ ص ٩٩ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٣٠ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٣ ، نفحات الانس ص ٢٦ ) .

٢) ورد في طبقات الصوفية : « من أراد أن يعيش غنيا في حياته نو يسكن الطمع
 في قلبه » ( أنظر ص ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد بنصه في طبقات الصوفية (أنظر ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٤) سبق الاشارة اليه

أهل الظاهر وأرباب القلوب ، وكاملا في فنون العلم ، ومفتيا واماما لأصحاب أبى ثور في الأصول والفروع والوصول والمعاملات . وله أقوال علية وأحوال كاملة ، فكل أهل الطريقة متفقون على أمامته ، ولا مجال لاعتراض وأعراض فيه لأي مدع أو متصرف .

وكان ابن أخت السرى السقطى ومريده . سئل غيرى يوما : هل يكون لمريد درجة أعلى من درجة الشيخ ؟ قال : نعم . وبرهان هذا ظاهر ، فللجنيد درجة فوق درجتى . وكان هذا القول من ذلك الشيخ العظيم تواضعا ، وما قاله قاله بالبصيرة ، ولا رؤية لأحد لما فوقه ، فالرؤية تتعلق بما تحت ، وقوله دليل واضح ، فقد رأى الجنيد فوق درجته ، وهو وان رآه ـ حين رآه ـ فوق، فهو تحت .

ومشمهور أنه في حال حياة السرى قال المريدون للجنيد : فليكلمنا الشيخ ليكون في ذلك راحة لقلوبنا ، غلم يجبهم ، وقال : ما دام شيخي موجودا فأنا لا أتكلم . الى أن كان نائما ذات ليلة فرأى النبي عليه السلام في النوم يقول : ياجنيد ! كلم الخلق ، لأن كلامك سبب راحة قلوب الخلق ، وقد صير الله تعالى كلامك سبب نجاة عالم . غلما استيقظ وقر في قلبه أن درجته جاوزت درجة السرى ، وقال لقد جاءنى من الرسول صلوات الله عليه الأمر بالدعوة . ولما كان الصباح ، أرسل السرى مريدا وقال له : حينما يسلم الجنيد من صلاته ، قل له : انك لم تتحدث الى المريدين بناء على قولهم ، ورددت شمفاعة شيوخ بغداد ، وأرسلت لك رسالة أيضا غلم تتكلم . والآن قد أمرك الرسول عليه السلام فأطع أمره! قال الجنيد رضي الله عنه : فذهب ذلك الخاطر من رأسي ، وأدركت أن السرى في كل الأحوال مطلع على ظاهرى وباطنى ، وأن درجته فوق درجتى ، لأنه مشرف على أسرارى ، وأنا لا علم لى بأحواله . وذهبت اليه وطلبت منه المففرة ، وسائلته : كيف عرفت أنى رأيت النبي عليه السلام في النوم ؟ قال : قد رأيت الله تمالي وتقدس في النوم ، وقد قال لي : اني ارسلت الرسول - عليه السلام - ليقول للجنيد : عظ الخلق ، ليتحقق منه مراد اهل مفداد .

وفى هذه الحكاية دليل واضح على أن الشيوخ ـ بأى صفة يكونون ـ مشرفون على أحوال مريديهم .

وللجنيد كلام عال ، ورموز لطيغة .

يرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « كلام الأنبياء نبأ عن الحضور ك وكلام الدصيقين اشارة عن المشاهدات »(١) ، فصحة الخبر من النظر ، وصحة المشاهدة من الفكر ، ولا يمكن الاخبار الا عن عين ، والاشارة لا تكون عن عين ، فكمال ونهاية الصديقين ، بداية للأنبياء ، والفرق واضح بين الولى والنبى وتفضيل الأنبياء على الأولياء ، خلافا لما ينزع اليه فريقان من الملاحدة ممن يؤخرون الأنبياء في الفضل ويقدمون الأولياء ،

ويرد عنه أنه قال: تهنيت وقتا ما أن أرى ابلييس عليه اللعنة وذات يوم كنت واقفا بباب المسجد ، فأذا بشيخ يقبل من بعيد متجها الى ، فلما رايته أحسست وحشة في قلبي ، فلما اقترب منى قلت : من أنت أيها الشيخ ، أذ لا طاقة لعيني برؤية وجهك من الوحشة ، ولا طاقة لقلبي بالتفكير فيك من الهيبة ؟ قال : أنا الذي تتمنى مشاهدتي ، قلت : يا ملعون ! ما منعك أن تسجد لآدم ؟ قال : يا جنيد ! كيف تصور أنى أسجد لفيره ؟ قال الجنيد : فتحيرت في كلامه ، فنوديت في سرى أن : « قل له : كذبت ، ولو كنت عبدا لما خرجت عن أمره ونهيه ، فسمع النداء من قلبي ، فصاح وقال : أحرقتني بالله ! وغاب » .

وفى هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته ، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه فى كل الأحوال من كيد الشيطان .

ويرد عنه أن مريدا من مريديك مرض قلبه يوما وظن أنه بلغ درجة ، فأعرض عنه ، وجاء ذات يوم لتجربته ، وكان ( الجنيد ) بحكم اشرافه مطلعا على مراده ، وسأله ( المريد ) سؤالا ، فقال له الجنيد : أتريد جوابا عباريا أم معنويا ؟ قال : كلاهما : فقال الجنيد : أن أردت العبارى ، فلو أنك جربت نفسك لما احتجت الى تجربتى ولما جئت الى هنا للتجربة ، وأن أردت المعنوى ، فقد عزلتك من ولايتك ، فأسود وجه المريد في الحال وصاح : لقد ضاع من قلبى راحة اليقين ! وانشغل بالاستغفار ، وكف عن الفضول ، وعندئذ قال له الجنيد : أنك لم تعرف أن أولياء الله تعالى هم أولياء الأسرار ، ولا طاقة لك بتجربتهم ، ونفخ عليه ، فعاد الى مراده ، وتاب عن التصرف في المشايخ رحمهم الله ، والله أعلم ،

• ومنهم ملك أهل التصوف ، والمبرا من آفة التكلف: (( أبوالحسن أحمد ابن محمد النورى(٢) )) رضى الله عنه ، كان له أحسن المعاملات وأبين

 <sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصدوقية : « كلام الانبياء نبأ عن حضدور ، وكلام الصديتين اشارات عن مشاهدات » ( أنظر ص ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق الاثمارة اليه

الكلمات ، وأظرف المجاهدات . وله مذهب خاص في التصوف ، وتوجد فرقة من المتصوفة يقال لها « النورية » يتتدون به ، ويتولونه .

وجملة المتصوفة اثنتا عشرة فرقة ، منهم فرقتان مردودتان ، وعشر مقبولة .

وأولى الفرق المقبولة: المحاسبية ، والثانية: القصارية ، والثالثة: الطيفورية ، والرابعة: الجنيدية ، والخامسة النورية: والسادسة: السهلية ، والسابعة: الحكيمية ، والثامنة: الخرازية ، والتاسعة: الخفيفية ، والعاشرة السيارية ، وهؤلاء جملة من المحققين وأهل السنة والجمساعة .

أما الفرقتان المردودتان ، فواحدة منهما : الحلولية المنستوبة الى الحلول والامتزاج ، واليهم ينتمى السالمية والمشبهة . والأخرى : الحلاجيون المردودون لتركهم الشريعة والحادهم ، واليهم ينتمى الاباحيون والفارسيون . وسوف أورد في هذا الكتاب \_ في موضعه \_ بابا في الفرق بين الفرق ، وأبين اختلاف تلك الفرق العشر ، واختلاف هاتين الفرقتين ، لتتم الفائدة ان شاء الله تعالى .

أما طريق ( النورى ) فكان محمودا في ترك المداهنة ، ورفع المسامحة ، ودوام المجاهدة .

ويرد عنه أنه دخل على الجنيد ورآه جالسا في الصدر ، نقال له : « يا أبا القاسم ! غششتهم نصدروك ، ونصحتهم نرموني بالحجارة » . لأن المداهنة توافق الهوى ، والنصيحة تخالفه ، والانسان يعادى من يخالف هواه ، ويحب من يوافقه .

وكان أبو الحسن النورى رفيقا للجنيد ومريدا للسرى ، وقد رأى كثيرا من المشايخ وصحبهم ، وأدرك صحبة أحمد بن أبى الحوارى .

وله في طريقة التصوف اشارات لطيفة واقاويل جميلة ، وفي فنون العلم نكت عالية .

يرد عنه أنه قال : « الجمع بالحق تفرقة عن غيره ، والتفرقة عن غيره جمع به الإ() . أى أن كل من همته مجتمعة بالحق تعالى فهو مفترق عن غيره ، وكل من هو مفترق عن غيره مجتمع به ، فجمع الهمة بالحق تعالى ، افتراق عن المخلوقات ، فاذا صح الأعراض عن المكونات ، صح

<sup>(</sup>۱) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( أنظر ص ١٦٦ ) ٠

الاتبال بالحق ، واذا صبح الاتبال بالحق ، صبح الاعراض عن الخلق ، لأن الضدين لا يجتمعان .

وورد فى الحكايات أن ( النورى ) فى وقت ما ، ظل يصرخ لمدة ثلاثة أيام وليال فى بيته ، واقفا فى مكان واحد ! فأخبروا الجنيد ، فنهض وذهب اليه ، وقال : يا أبا الحسين ! اذا كنت تعرف أن الصراخ يفيد معه ، فأخبرنى لأصرخ أنا أيضا ، وأن كنت تعرف أنه لا يفيد ، فارض بالتسليم ليسعد قلبك . فكف النورى عن الصراخ وقال : ما أحسىك معلما لنا يا أبا القاسم !

ويرد عنه أنه قال: « أعز الأشبياء في زماننا شبيئان: عالم يعمل بعلمه ، وعارف ينطق عن حقيقة »(١) .

أى أن العلم والمعرفة كلاهما عزيزان فى هذا الزمان ، لأن العلم بلا عمل لا يكون علما ، والمعرفة بلا حقيقة لا تكون معرفة ، وقد دل الشيخ بهذا الكلام على زمانه ، ولئن كان ذلك عزيزا فى كل الأوقات ، فهو اليوم أعز ، وكل من ينشغل بطلب عالم وعارف تتشوش أوقاته ، ولا يجد (طلبته) ، فيجب أن ينشغل المرء بنفسه ليرى كل العالم عالما ، وأن يرجع عن نفسه اللى الله ليرى كل العالم عارفا ، لأن العالم والعارف عزيزان ، والعزيز صعب المنال ، والشيء الذي يصعب ادراكه ، طلبه اضاعة للعمر ، فيجب طلب العلم والمعرفة من نفسك ، والعمل والحقيقة من ذاتك ،

ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « من عقل الأشياء بالله فرجوعه في كل شيء الى الله »(٢) ، لأن الاقامة ملك ، والملك بالمالك ، فالاستراحة تكون في رؤية المكون لا في رؤية المكون ، لأن ( العبد ) اذا اعتبر الأشياء علة للأفعال يتألم دائما ، ورجوعه الى كل شيء يكون منه شركا ، لأنه يرى أسبابا للفعل ، والسبب لا يقوم بنفسه ، بل هو قائم بالمسبب ، فذا رجع الى مسبب الأسباب ، نجا من الانشغال .

• ومنهم مقدم السلف ، والخلف من السلف :

(( أبو عثمان سمعيد بن السماعيل الشيري ) ((۱) رضى الله عنه ، كان من قدماء الصوفية وأجلتهم ، والأوحد في زمانه ، وقدره رفيع في كل القلوب .

<sup>(</sup>۲۵۱) وردا بنصهما في طبقات الصوفية ( أنظر ص ۱٦٩ ) •

<sup>(</sup>٣) سعدد بن اسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى النيسابورى ، أصله من الرى ، كان في وقته أوحد المنايخ في سيرته ، ومنه اننشرت طريقة التصوف بنيسابور ، ومات بها سنة ثمان وتسعين ومائتين ، (أنظر ترجمته في طبقات الصوفية ص١٧٠ ، الرسالة ج ١ ص ١٦٠ ، تذكرة الأولياء ج ٢ ص ٥٥ ، نفحات الانس ص ٨٧ ) .

وكان قد صحب فى البداية يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه ، ثم كان فى صحبة شاه بن شجاع الكرمانى مدة ، وذهب معه الى نيسابور لزيارة أبى حفص الحداد ، فتوقف عنده ، وقضى عمرا فى صحبته .

ويروى الثقاة عنه أنه قال : كان قلبي دائما يطلب الحقيقة في حال الطفولة ، وينفر من أهل الظاهر . وكنت اعتقد أن للشريعة ، لا محالة ، سرا غير الظاهر الذي تجرى عليه العامة ، حتى أدركت البلوغ . وكنت يوما بمجلس يحيى بن معاذ رضى الله عنه ، فأدركت ذلك السر ، وتحقق مقصودي ، فتعلقت بصحبته ، الى أن جاء جماعة من عند شاه بن شجاع وتحدثوا عنه ، فوجدت قلبي مائلا لزيارته ، فقصدت كرمان من الري ، وكنت أطلب صحبة (شاه) فلم يأذن لي ، وقال: أن طبعك ربيب الرجاء - وقد صحبت يحيى ، وله مقام الرجاء ، والشخص الذي أشرب مشرب الرجاء لا يتأتى منه سلوك الطريقة ، لأن تقلد الرجاء يورث الكسل . فتضرعت اليه كثيرا وبكيت ، وأقمت عشرين يوما على أعتابه حتى أذن لى وقبلني . ولبثت في صحبته مدة ، وكان رجلا غيورا ، الى أن خطر له قصد نيسابور لزيارة أبي حفص ، فذهبت معه . وفي اليوم الذي دخلنا فيه على أبي حفص كان شماه يليس قياء ، فلما رآه أبو حفص نهض على قدميه ، وتقدم اليه وقال : « وجدت في القباء ما طلبت في العباء » . وبقيت هناك وقد استولت صحبة أبى حفص على كل همتى ، ومنعتنى حشمة شاه بن شجاع من مداومة خدمته ، ورأى أبو حفص في تلك الارادة . وكنت أتضرع المي الله ان ييسر لى صحبة ابى حفص دون ان يتأذى منى شاه بن شجاع ، الى أن قصد شاه العودة ، فانتعلت نعلى موافقة له ، وقلبى كله عند أبى حفص ، الى أن قال رضى الله عنه الثماه مباسطا : اترك صحبة هذا الصبى هنا ، لأنى مسرور منه . فالتفت شاه الى وقال : « أجب الشيخ » . ورحل هو ، وبتيت هنالك حتى رأيت ما رأيت من العجائب في صحبة أبي حفص رضى الله عنه ، وكان له مقام الشيفقة .

وقد أجاز الله عز وجل أبا عثمان من ثلاثة مقامات بثلاثة شيوخ ، وهذه الإشمارات الثلاثة التى أشمار اليها فى نفسه هى : مقام الرجاء بصحبة يحيى ابن معاذ ، ومقام الغيرة بصحبة شماه بن شجاع ، ومقام الشفقة بصحبة أبى حفص .

ويجوز ان يصل المريد الى المنزل بحبس أو بست أو بأختر من هذه الصحبة ، ويصير كل شيخ وصحبة ، سبب كشف مقام له . ولكن الأفضل أن لا يشوب المشايخ بمقامه ولا يستهدف نهاياتهم في ذلك المقام ، ويقول : كان هذا نصيبى من صحبتهم ، ولكنهم كانوا فوق هذا ، ولم يكن لى منهم

نصيب أكثر من هذا ، ويكون هذا أقرب الى الأدب ، لأنه لا شأن أبدا لبالغي طريق الحق بالمقامات والأحوال .

وكان (أبو عثمان) السبب في انتشار التصوف في نيسابور وخراسان . وقد صحب الجنيد ورويها ويوسف بن الحسين ومحمد بن الفضل رحمة الله عليهم . ولم يدرك أي من المشايخ من قلوب شيوخه ذلك الحظ الذي أدركه .

وقد وضع له أهل نيسابور منبرا ليتحدث اليهم بلسان التصوف وله كتب عالية ، وروايات متينة في فنون علم الطريقة .

ويرد عنه أنه قال: «حق لمن أعزه الله بالمعرفة أن لا يذله بالمعصية »(١). ويكون تعلق هذا بكسب العبد ومجاهدته على دوام رعاية أمور الحق. واذا كان هنالك رأى على هذا المعنى ، فهو: أن الله عندما يعز شخصا بالمعرفة فانه لا يذله بالمعصية ، لأن المعرفة عطاؤه ،والمعصية فعل العبد ، ومن يعز بعطاء الحق لا يذل بفعل نفسه ، مثل آدم عليه السلام الذي أعزه (الله) بالمعرفة ، ولم يذله بزلته .

### • ومنهم: سهيل المعرفة ، وقطب المحبة:

(( أبو عبد الله أحمد بن يحيى بن الجلاء ))(٢) رضى الله عنه . كان من كبار القوم ، وسادات الوقت ، وصاحب طريق حسن وسيرة مرضية . صحب الجنيد ، ورأى أبا الحسن النورى وجماعة من كبار الصوفية رضى الله عنهم ، وله كلام عال في الحقائق ، واشارات لطيفة .

يرد عنه انه قال: « همة العارف الى مولاه فلم يعطف الى شيء سواه »(٢) لأنه لا يكون للعارف شيء قط غير معرفته ، فحين يكون رأس مال قلبه المعرفة يكون مقصود همته الرؤية ، لأنتشبت المهمم يثمر المهموم ، والمهموم ترد عن حضرة الحق .

ويحكى عنه أنه قال : رأيت ذات يوم نصرانيا حسن الوجه ، فتحيرت في جماله ، وتوقفت قبله ، فمر على الجنيد رحمه الله ، فقلت : يا أستاذ! لن يحرق الله تعالى مثل هذا الوجه بنار الجحيم! فقال رضى الله عنه:

<sup>(</sup>١) ورد بنصه في طبقات الصوفية ( أنظر ص ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية: « سمت هم العارفين الى مولاهم ، فلم تمكف على شيء سواه ، وسمت هم المريدين الى طلب الطريق اليه ، فأفنوا نفوسهم في الطلب، ( أنظر : ص ١٧٩ ) .

يا بنى ! هذه سويقة النفس التى تحملك على هذا ، لا نظرة العبرة ، لانك اذا نظرت بالعبرة فى كل ذرة من الموجودات ، غهذه الاعجوبة موجودة . ولكن سرعان ما تعذب بهذا الخزى ! تال : غلما انصرف عنى الجنيد نسيت القرآن فى الحال ، وظللت سنوات اطلب العون من الله تعالى ، وتبت حتى استعدت القرآن ، والآن لا أجرؤ على الالتفات الى شىء أو أضيع وقتى فى النظر إلى الاشياء .

## ومنهم: وحيد العصر وامام الدهر:

(( أبو محمد رويم بن أحمد ))(۱) رضى الله عنه ، كان من جملة اجلة المسايخ وسادتهم ، ومن أصحاب سر الجنيد وأقرانه ، وعلى مذهب داود(۲) فقيه الفقهاء رضى الله عنه .

كان ذا حظ وافر في علم التفسير والقراءات ، ولم يكن في ذلك الزمان مثيله في غنون العلم . وقد بلغ منزلته بعلو الحال ورفعة المقام والسفر الطويل بالتجريد ، والرياضات الشديدة في التفريد .

وفى آخر عمره أخفى نفسه بين أصحاب الدنيا ، واعتمد عليه فى القضاء ، وكانت درجته أكمل من أن يحجب بذلك ، حتى قال عنه الجنيد : نحن الفارغين مشعولون ، ورويم المشعول فارغ .

وله تصانيف في هذه الطريقة في السماع ، وبخاصة الكتاب الذي أسماه «غلط الواجدين »، وأنا مفتون به .

ويرد أن رجلا جاء اليه يوما وقال : « كيف حالك ؟ » فقال : « كيف حال من دينه هواه ، وهمته دنياه ، ليس بصالح تقى ، ولا بعارف نقى »(٢) .

وقد اشار بهذه الاشارة الى عيوب نفسه ، لأن الدين يكون لدى النفس هوى ، ومتابعو النفس قد اسموا الهوى دينا ، ومتابعة الهوى ممارسة المشريعة ، وكل من يكون على مرادهم وان يكن مبتدعا فهو لديهم دين ، وكل من يسير على خلاف هواهم وان يكن متقيا فهو لديهم لا دين له ، وهذه الآفة شائعة في زماننا ، فنعوذ بالله من صحبة من تكون هذه صفته .

أما ذلك الشيخ فقد أشار على التحقيق الى زمان السائل ، ويجوز

<sup>(</sup>١) سبق الاشارة اليه -

<sup>(</sup>٢) داود بن على بن خلف : الحام أعلى الظاهر ، ولد بالكوفة سنة مائتين أو اثنتين ومائيين . كان أحد أئمة المسلمين وهداتهم ، واليه انتهت رياسة العلم ببغداد . اصله اصفهان ، ومولده بالكوفة ومنشؤه بغداد وبها تبره ، مات سنة سعبين ومائتين ، ( طبقات الشافعية ج ٢ ص ٢) وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصونية ( أنظر ص ١٨٤. ) •

أيضا أنه \_ في تلك الحال \_ قد ترك لنفسه ، حتى عبر عن وصف وجوده وأنصف صفته .

● ومنهم: بديع العصر ، ورفيع القدر:

(( أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازى )) (١) رضى الله عنه . كان من كبار ائمة وقته ، وقدماء الشيوخ في زمانه . عمر طويلا ، وكان مريدا لذى النون المصرى ، وصحب كثيرا من الشيوخ وخدمهم جميعا .

يرد عنه أنه قال: « أذل الناس الفقير الطموع ، والمحب لمحبوبه »(٢) . أى أن الفقراء الطماعين هم أذل الناس ، كما أن الفقراء الصادقين أشرفهم . والطمع يلقى بالفقير في ذل الدنيا والآخرة ، لأن الفقراء انفسهم حقراء في نظر أهل الدنيا ، فأذا طمعوا صاروا أحقر ، فالغنى بالعز أتم من الفتر بالذل ، والطمع ينسب الفقير الى الكذب الصرف .

ثم ان المحب كذلك ، يكون بالنسبة لمحبوبه أذل الخلق طرا ، لأن المحب يرى نفسه فى مقابل محبوبه حقيرا ، وهو يتواضع له ، وهذا أيضا من نتائج الطمع ، وعندما ينقطع عنه الطمع يصير ذله كله عزا ، وطالما كانت زليفا طامعة فى يوسف ، كانت تزداد كل لحظة ذلا ، وعندما انقطع عنها الطمع ، رد الله تعالى اليها جمالها وشبابها .

وقد جرت السنة على أن اقبال المحب يقتضى اعراض المحبوب ، فاذا كتم المحب المحبة في صدره ، وفرغ بصرف المحبة من الحبيب ، وسكن الى المحبة ، فلا محالة أن يقبل عليه المحبيب ، والمحب عزيز في الحقيقة ما لم يطمع في الوصل ، وعندما يطمع فيه ولا يدركه يصير عزه ذلا ، وكل محب لا يشعفله وجود المحبة عن وصال الحبيب وفراقه ، تكون محبته معلولة .

• ومنهم: شمس سماء المحبة ، وقدوة أهل المعاملة:

(( أبو الحسن سهنون بن عبد الله الخواص ))(٢) رضى الله عنه . كان

<sup>(</sup>۱) شيخ الرى والجبال في وقته ، كان أوحد في طريقته في اسقاط الجاه وترك التصنع واستعبال الاخلاص ، وكان عالما دينا ، مات سنة أربع وثلثمائة ، وروى الحديث ، انظر ترجمته في طبقات الصونية ص ١٨٥ ، الرسالة جد ١ ص ١٢٦ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٢ ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ٣١٣ ، نفصات الانس ص ٩٧ ) ،

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ١٨٩ ) ٠

<sup>(</sup>٣) سمنون بن عبد الله : أبو الحسن الخواص ، ويقال كنيته أبو القاسم ، سمى نفسه سمنون الكذاب لكتمه عسر البول بلا تضرر ، صحب سريا السقطى ومحمد ابن على القصاب وأبا أحمد التلانسي وكان يتكلم في المحبة بأحسن كلام ، ،ن كبار مشايخ العراق ، مات بعد الجنيد ، أي بعد سنة سبع وتسعين وماثين ( أنظر ترجمنه في طبقات الصوفية ص ١٩٥ ، الرسالة ج ١ ص ١٢٢ ، طبقات =

منقطع النظير في زمانه ، وذا شأن عظيم في المحبة ، وكان جميع المسايخ يعظمونه ويسمونه « سمنون المحب » ، واسمى هو نفسه : « سمنون الكذاب »!

وقد عانى متاعب كثيرة من ( غلام الخليل )(١) . فقد شهد عليه عند الخليفة بأشياء غير صحيحة ، وكان الشيوخ جميعا يتألمون لذلك .

وكان ( غلام الخليل ) هذا ، رجلا مرائيا ويدعى الزهد والتصوف . وصير نفسه بهكره وشعوذته بهعروفا عند الخليفة واهل السلطان ، وباع بمثل الكثيرين في عصرنا بالدين بالدنيا . وقد آلى على نفسه التشهير بالمشايخ والدراويش لدى الخليفة ، وكان مراده انه طالما هجر المشايخ ، ولم يتبرك بهم أحد ، بقى جاهه على حاله ! بخ بخ لسمنون وغيره من المشايخ الذين لم يتصد لهم أكثر من واحد بهذه الصفة ! واليوم ، في هذا الزمان ، يوجد لكل رجل محقق مائة الف ( غلام الخليل ) ! ولكن لا ضير ، فالعقبان أولى بالجيف .

ولمسا كبر جاه سبنون في بغداد وتقرب كل شخص اليه ، تألم من ذلك (غلام الخليل) واخذ في اختلاق الأوضاع ، حتى وقعت عين امراة على جمال سبنون ، وعرضت المراة نفسها عليه ، غأبى ، وذهبت هذه المراة اللي الجنيد قائلة : قل لسبنون أن يتزوجني ، فغضب منها الجنيد وزجرها ، نذهبت الى (غلام الخليل) واتهمت (سبنون) بتهمة مما نتهم به النساء الرجال ، واستمع (غلام الخليل) اليهسا كما يسمع الأعداء ، وأخذ في السبعاية ، وغير عليه الخليفة حتى أمر بقتله ، فلما أحضروا السياف ، واستؤذن الخليفة ، انعقد لسائه حين اصدار الأمر ! ولمساجن الليل ، نام فرأى في النوم من يقول له : ان زوال روح سبنون رهين بزوال ملكك !

وله كلام عال واشارات دقيقة في حقيقة المحبة .

واتفق أنه حين كان قادما من الحجاز ، أن قال له أهل فيد(٢) : حدثنا ، فاعتلى المنبر ، وكان يتحدث ولامستمع له ، فالتفت الى القناديل وقال : انى أتحدث اليك الفاصطكت كل تلك القناديل وتحطهت .

<sup>=</sup>النسعراني ج ۱ ص ۷۱ ، تذكرة الأولياء ج ۲ ص ۸۳ ، نفحات الانس ص١٠٠٠ ، خزينة الأصغياء ج ۲ ص ۱۷۲ ) ٠

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن خالد بن مرداس ، ولد بالبصرة ، وتوفى ببغداد سنة ٢٦٢ ه ، كان مشهورا بالورع والتقوى ، لـكنه كان مكروها من أهـل عصره الذين رموه بالرياء ( ميزان الاعتدال : ص ٦٦ ) ،

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الحكاية في اللمع ، وهنا بعض الاختلاف ( أنظر اللمع ص ١٩٨ ) ،

<sup>(</sup>٣) « نيد » : هي المدينة التي ينزلها عمال طريق مكة ، وأهلها طيء ، وهي في سفح جبلهم المعروف بسلمي ( البلدان ص ٧٦ ) .

ويرد عنه ، رضى الله عنه ، أنه قال : « لا يعبر عن شيء الا بما هو أرق منه ، ولا شيء أرق من المحبة فبم يعبر عنها ؟ »(١) •

والمراد من هذا: أن العبارة منقطعة عن المحبة ، لأن العبارات صفة المعبر ، والمحبة صفة المحبوب ، فعبارة هذا لا تستطيع ادراك حقيقة ذاك . والله أعلم بالصواب .

• ومنهم: سلطان الشيوخ ، ومن التغير عن عهده منسوخ :

(( أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرمانى ))(۲) ، رضى الله عنه ، كان من أبناء الملوك ، وفريدا في عصره ، صحب أبا تراب النخشبى ، وأدرك كثيرا من المشايخ ، وقد ذكر طرف من حاله في ذكر أبى عثمان الحيرى ،

وله في التصوف رسالات مشمهورة ، وعمل كتابا يسمى « مرآة الحكماء » ، وله أقو ال عالمة .

ويرد عنه أنه قال : « لأهل الفضل فضل صالم يروه ، فاذا رأوه فلا فضل لهم ، ولأهل الولاية ولاية مالم يروها ، فاذا رأوها فلا ولاية لهم(٢) » .

والمراد من هذا القول أنه حيثما يوجد الفضل والولاية تسقط عنهما الرؤية ، وعندما تحدث الرؤية يسقط معناهما ، لأن الفضل صفة لا يراها الفضل ، والولاية صفة لا تراها الولاية . فاذا قال شخص : أنا فاضل ، أو : أنا ولى ، فانه لا يكون فاضلا ولا وليا .

وورد فى آثاره أنه لم ينم لأربعين عاما ، وعندما نام رأى الله ستبحانه وتعالى فى النوم ، فقال : يا الهى ! كنت أطلبك بسمهر الليل فرأيتك فى النوم ! فقال : يا شاه ! لقد أدركت فى النوم بغيتك بسمهرك الليل ، ولو كنت نمت هناك ، لما رأيت هنا . والله أعلم .

ومنهم سرور القلوب ونور الأسرار:

((عمرو بن عثمان المكي(٤))) رضى الله عنه . كان من كبراء أهل الطريقة وساداتهم ، وله تصانيف مشمهورة في حقائق هذا العلم .

وكان ينتسب الى الجنيد بعد أن رأى أبا سعيد الخراز وصحب النباجى ، وكان أمام الوقت في الأصول .

<sup>(</sup>١) ورد في طبقات الصوفية (أنظر ص ١٩٦) ٠

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ١٩٣ )

<sup>(</sup>٤) سبق الاشارة اليه ٠

يرد عنه أنه قال : « لا يقع على كيفية الوجد عبارة ، لأنه سر لله عند المؤمنين(١) » . وكل ما تستطيع عبارة العبد التصرف فيه لا يكون سرا للحق ، لأن كلية تكلف العبد منقطعة عن الأسرار الربانية .

ويقال انه حين جاء عمرو الى اصفهان ، اتصل بصحبته حدث ، وقد منعه أبوه من صحبة عمرو الى أن مرض ، ومضت مدة ، ونهض الشيخ يوما وذهب لعيادته مع جماعة من الدراويش ، فأشار الحدث الى الشيخ ليقول للقوال أن ينشد شعرا ، فقال عمرو للقوال ! انشد . فقال :

#### (شىعر عربى)

مالى مرضت فلم يعسدنى عايد منكم ويمسرض عبدكم فأعود

فلما سمع المريض ، نهض وجلس ، وقل لهب المرض وسلطانه ، وقال : زدني . فأنشد القوال :

وأشد من مرضى على صدودكم وصدود عبدكم على شديد

فنهض المريض وقد زايله المه(٢) ، وأذن له والده بصحبة عمرو ، وتاب عما كان يهجس في قلبه ، وصار ذلك الحدث من عظماء الطريقة .

• ومنهم: مالك القلوب ، وماحى العيوب:

(( أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى ))(٢) رضى الله عنه . كان امام وقته ، ممدوحا بكل الالسن ، وله رياضات كثيرة ، ومعاملات طيبة ، وكلام لطيف في الاخلاص وعيوب الأفعال .

ويقول عنه علماء الظاهر: « هو جمع بين الشريعة والحقيقة » . وهذا خطأ ، لأن أحدا لا يفرق بينهما ، فالشريعة ليست سوى الحقيقة ، والحقيقة ليست سوى الشريعة . وهم يقولون هذا بحكم أن عبارات ذلك الشيخ أسهل في الادراك ، وأيسر في الفهم على الطبائع . وبما أن الحق تعالى قد جمع بين الحقيقة والشريعة ، فمحال أن يفرق بينهما أولياؤه .

<sup>(</sup>١) ورد في طبقات الصوفية بتحريف بسيط ( أنظر ص ٢٠٢ ) ٠

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الحكاية في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣) سَهل بن عبد الله بن يونس ، صحب خاله محمد بن سوار ، وشاهد ذا النون المصرى سنة خروجه الى الحج بهكة ، توفى سنة ثلاث وثبانين ومائين ، (انظر ترجمته في طبقات الصونية ص ٢٠٦ ، الرسالة ج ١ ص ٨٣ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٢١ ، ونيات الأعيان ج ١ ص ٢١٨ ، تذكرة الأولياء ج ١ ص ٢٥١ ، ننطت الانس ص ٢٩ ، خزينة الأصفياء ج ٢ ص ١٦٤ ) .

واذا حصل الفرق ، غلا محالة أن يتأتى رد واحدة منهما وقبول الأخرى . ورد الشريعة الحاد ، ورد الحقيقة شرك .

وهذا الفرق الذى يفرقونه ليس لتفريق المعنى ، بل لاثبات الحد ، كتولك : « لا الله الا الله » ، فهذا حقيقة ، وقولك : « محمد رسول الله » شريعة ، واذا أراد أحد \_ في حال صحة الإيمان \_ أن يفصل بينهما ، لا يستطيع ، وتكون أرادته باطلة .

وفى الجملة: الشريعة فرع الحقيقة ، كما أن المعرفة هى الحقيقة ، وقبول الأمر بالمعروف: شريعة ، وأهل الظاهر هؤلاء ينكرون مالا يتفق مع طباعهم ، والانكار لأصل من أصول طريق الحق أمر خطير ، والحمد شه على الايمان .

ويرد عنه أنه قال : « ما طلعت شمس ولا غربت على وجه أهل الأرض الا وهم جهال بالله ، الا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه وآخرته »(١) .

يعنى : أن كل من يعتقد أن له يدا فى نصيبه ، فذلك دليل على أنه جاهل بالله عز وجل ، لأن معرفته تقتضى ترك التدبير ، وترك التدبير تسليم ، واثبات التدبير من الجهل ، والله أعلم .

ومنهم اختيار أهل الحرمين ، ولجملة المشايخ قرة العين :

(( أبو عبد الله محمد بن الفضل الباخى ) ((٢) رضى الله عنه . كان من جلة الشيوخ ، ومرضيا لادى أهل العراق وخراسان ، ومريدا لأحمد ابن خضرويه . وكان لأبى عثمان الحيرى ميل عظيم اليه .

وقد أخرجه المتعصبون من بلخ لافتتان الناس بمذهبه ، فصار الى سمرقند(٢) ، وقضى هذا لك عمره .

يرد عنه أنه قال : « أعرف الناس بالله ، أشدهم مجاهدة في أوامره ، واتبعهم لسنة نبيه »(٤) .

<sup>(</sup>۱) ورد فى طبقات الصوفية : « ما طلعت ثمس ولا غربت على احد على وجه الأرض الا وهم جهال بالله ، الا من يؤثر الله على نفسسه وزوجه ودنياه وآخرته » ( أنظر ص ۲۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه .

 <sup>(</sup>٣) « سمرقند » : من أجل البلدان وأعظمها قدرا وأثلدها امتناعا ، انفلقت سمرقند بعد أن المتحت عدة مرات لمنعتها وشجاعة رجالها وشدة أبطالها ، المتتحها قتيبة بن مسلم الباهلى فى أيام الوليد بن عبد الملك وصالح ملوكها ( البلدان ص ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في طبقات الصوفية (أنظر ص ٢١٤) .

وكل من يكون أقرب الى الحق ، يكون أحرص على اتباع أوامره ، وكل من يكون أبعد عنه يكون أبعد عن متابعة رسوله ، وأشد اعراضا .

ويرد عنه أنه قال : « عجبت ممن يقطع البوادى والقفار والمفاوز حتى حصل الى بيته وحرمه ، لأن فيه آثار أنبيائه ، كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل الى قلبه لأن فيه آثار مولاه »(١) .

ئى أن القلب ، وهو محل المعرفة ، أعظم من الكعبة وهي قبلة الخدمة .

والكعبة هى ما يكون اليه نظر العبد دائما ، والقلب ما يكون اليه نظر الحق دائما \_ حيثما يكون قلب الحبيب فأنا هنالك ، وحيثما يكون حكمه فمرادى هنالك ، وحيثما يكون أثر أنبيائى ، فقبلة أحبائى هنالك \_ والله أعلم .

# ومنهم: الشيخ ذو الخطر ، والفانى عن اوصاف البشر:

(( أبو عبد الله محمد بن على الترمذى ))(٢) رضى الله عنه . كان كاملا واماما في فنون العلم ، ومن الشيوخ المحتسمين ، وله تصانيف كثيرة طيبة ، وكرامات مشمهورة . مثل كتاب : « ختم الولاية » ، وكتاب « النهج » ، وكتاب « نوادر الأصول » . وقد عمل كتبا اخرى كثيرة غير هذه . وهو معظم لدى جدا لأن قلبى صيد له ، وكان شيخى يقول : « محمد در يتيم » ، الذ لا قرين له في العالم كله .

وله كتب في علوم الظاهر ، واسناد عال في الأحاديث . وكان قد بدأ تفسيرا ، فلم يف العمر باتمامه ، وهو منتشر بين أهل العلم بالقدر الذي عمله .

وكان قد قرأ الفقه على واحد من خواص أصحاب أبى حنيفة . ويسمونه في ترمذ(٢) : محمد الحكيم ، ويقتدى به الحكيمية من المتصوفة . وله مناقب حَثيرة ، منها أنه كان قد صحب الخضر عليه السلام .

ويروى مريده أبو بكر الوراق الترمذى أن الخضر كان يأتى اليه كل يوم أحد ، وكانا ينساءلان الوقائع .

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق الاشمارة اليه ،

<sup>(</sup>٣) « ترمذ » : مدينة مشهورة ، رأكبة على نهر جيجون من جانبه الشرقى ، وأشهر من اخرجتهم من العلماء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، الترمذى الفرير ، صاحب الصحيح ، أحد الأئمة الذين يقندى بهم فى الحديث ( معجم البلدان ج ١ ص ٨٤٣ ) .

ويرد عنه أنه قال: « من جهل أوصاف العبودية ، نهو بنعوت الربانية أجهل الربا، أى : كل من لا يصل الى معرفة النفس وهى مخلوقة ، فانه لا يصل الى معرفة الحق تعالى وهو الخالق ، وكل من لا يرى آفات الصفة البشرية ، أنى له أن يرى لطائف صفات الربوبية ؟! لأن الظاهر يتعلق بالباطن ، وكل ما يتعلق بالظاهر دون الباطن ، محال ، وكل ما يتعلق عالباطن دون الظاهر ، محال ، فأوصاف الربوبية منعقدة في صحة أركان العبودية ، ولا تصح بغيرها .

وهذه الكلمة أصيلة جدا ومفيدة ، وسنتمها في موضعها أن شاء الله. عزوجل ،

• ومنهم: شرف زهاد الأمة ، ومزكى أهل الفقر والصفوة :

( أبو بكر محمد بن عمر الوراق ) (۲) رضى الله عنه . كان من كبار المسايخ وزهادهم ، رأى أحمد بن خضرويه ، وصحب محمد بن على ، وله كتب في الآداب والمعاملات . وقد دعاه المشايخ رحمة الله عليهم : «مؤدب الأولياء » .

ويحكى عن محمد بن على الحكيم فيقول: اعطانى كراسة قائلا: القها في جيحون (٢)! فلم يطعنى قلبى ، واخفيتها في منزلى ، وجئته وقلت: القيتها . فقال: ماذا رايت ؟ قلت: لم أر شيئا . قال: لم تلقها ، عد والقها في البحر . فرجعت وقد استحوز وسواس ذلك البرهان على قلبى ، وألقيتها في المساء ، فانشق المساء وظهر صندوق مفتوح ، فلما وقعت فيه أغلق الغطاء . فعدت ورويت له ما حدث ، فقال: الآن القيتها . وقلت: أيها الشيخ! ما سر هذا ؟ حدثنى به . قال: كنت قد صنفت تصنيفا في الأصول والتحقيق ، يعجز الفهم عن ادراكه ، فطلبه منى أخى الخضر عليه السلام ، فأمر الله تعالى المساء أن يوصله اليه .

ويرد عنه أنه قال: « الناس ثلاثة: العلماء والفقراء والأمراء . فاذا قسد العلماء ، فسد الأخلاق ، وإذا فسد العلماء ، فسد الأخلاق ، وإذا فسد الأمراء ، فسد المعاش »(٤) .

<sup>(</sup>١) ورد في طبقات الصونية ( أنظر ص ٢١٩ )٠

<sup>(</sup>٢) سبق الاشــارة اليه ٠

<sup>(</sup>٣) « جيحون » (نهر ) : وهو اسم أعجمى ، سمى بذلك لاجتباحه الارضين ، وقال ابن الفقيه يجىء جيحون من موضع يقال له « ريوساران » وهو جبــــل بتسل بناحية السند وألهند وكابل ، ومنه عين تخرج من موضع يقال له « عندميس » ( معجم البلدان ج ٢ ص ١٧١ ) ،

<sup>(</sup>٤) ورد فى طبقات الصوفية : « الناس ثلاثة : العلماء والامراء والقراء ، غاذا فسد الامراء فسد الامراء فسد الماش ، وإذا فسد القراء فسدت الأخلاق » ( أنظر ص ٢٢٢ ) ، وورد فى طبقات الشعراني باختلافه في ترتيب الفئات ( أنظر ج ١ ص ٧٣ ) ،

ففساد الأمراء والسلاطين يكون بالجور ، وفساد العلماء يكون بالطمع ، وفساد الفقراء يكون بالرياء ، وما لم يعرض الملوك عن العلماء ، لا يفسدون ، وما لم يصحب العلماء الملوك ، لا يفسدون ، وما لم يطلب الفقراء الرياسة سيعنى العظمة لله لا يفسدون ، لأن جور الملوك من الجهل ، وطمع العلماء من عدم التدين ، ورياء الفقراء من عدم التوكل . فالأمير بلا علم ، والعالم بلا تقوى ، والفقير بلا توكل ، كلهم أقران الشيطان ، وفساد الخلائق جميعا مرتبط بفساد هذه الطوائف الثلاث .

## • ومنهم: سفينة أهل التوكل والرضا ، وسالك طريق الفنا:

(( أبو سمعيد بن عيسى الخراز ))(۱) رضى الله عنه . وكان لسان احوال المريدين ، وبرهان أوقات الطالبين ، وأول من عبر عن مقام الفناء والبقاء . ولم مناقب مشهورة ، ورياضات ونقاط مذكورة ، وتصانيف متلألئة ، وكلام ورموز عالية . وقد صحب ذا النون المصرى وبشرا الحافى ، والسرى السقطى .

ويرد عنه أنه قال في قول النبى عليه السلام: « جبلت القلوب على حب من أحسن اليها »(٢): واعجبا لن لم ير محسنا غير الله ، كيف لا يميل بكليته الى الله »(٢). لأن الاحسان على الحقيقة هو ما يفعله مالك الاعيان. والاحسان هو عمل الخير لمن يكون في حاجة الى ذلك الخير ، ومن يلزمه الاحسان من الغير ، كيف يستطيع الاحسان ؟

أى أن الملك والملك لله جل جلاله ، لأنه مستغن عن الفير ، وجميع أهل الدنيا والآخرة وما في الكونين محتاجون اليه ، ولما عرف أحباء الحق هذا المعنى ، رأوا المنعم والمحسن في الانعام والاحسان ، فصارت قلوبهم بكليتها أسيرة لمحبته ، وأعرضوا عن غيره . والله أعلم .

• ومنهم: شاهد المحققين ، ودليل المريدين:

(( أبو الحسن على بن محمد الأصفهاني ))(٤) رضى الله عنه . ويقال له

<sup>(</sup>۱) من أهل بغداد ، صحب ذا النون المصرى وأبا عبد الله النباجى وأبا عبيد البسرى ، مات سنة تسع وسبعين ومائتين ( أنظر ترجمته في طبقات الصونية ص ۲۲۸ ، الرسالة جد ۱ ص ۱۲۹ ، طبقات الشعراني جد ۱ ص ۲۲ ، تذكرة الأولياء ج ۲ ص ۶۰ ، نفحات الانس ص ۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبن عدى فى الكامل ، والبيهتى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود : «جبلت القلوب على حب من أحسن اليها ، وبغض من أساء اليها » ( شرح الجامع الصغير ج ١ ص ٢٤٦ ) ،

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٢٣١ ) .

<sup>(3)</sup> على بن سهل بن الأزهر ، من قدماء مشايخ اصفهان ، صحب محمد بن يوسف ابن معدان المعروف بالبناء المتوفى سنة ست وثمانين ومائتين ( أنظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٢٣٣ ، الرسالة ج ١ ص ١٣٢ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٥٠ ، تذكرة الأولياء ج ٢ ص ١١٠ ، نفحات الانس ص ١٠٣ ) .

ايضا: « على بن سهل » . كان من كبار المشايخ . وللجنيد معه مكاتبات لطيفة . وقام عمرو بن عثمان بزيارته في أصفهان .

وكان محفوظا من الفتن والآفة ، وذا لسان طيب في الحقائق والمعاملات وبيان لطيف في الدقائق والاشمارات .

يرد عنه أنه قال : « المحضور أفضل من اليقين ، لأن المحضور وطنات ، واليقين خطرات »(١) . لأن الحضور متوطن القلب ولا تجوز عليه الغيبة ، واليقين خاطر يرد حينا ويذهب حينا ، فالحاضرون يكونون في الحضرة ، والموقنون على الاعتاب ، وساورد بابا في الغيبة والمحضور في هذا الكتاب ،

وقال رحمة الله عليه: « من وقت آدم الى قيام الساعة ، الناس يقولون: القلب ، القلب ، وأنا أحب أن أرى رجلا يصف ايش القلب أو كيف القلب ، فلا أرى » $(\Upsilon)$ .

والعوام يسمون تلك القطعة من اللحم: القلب ، وتلك تكون للمجانين والصبية والأطفال والمغلوبين ، ولكنهم بلا قلب ، فما هو القلب ، فاننا لا نسمع عنه الا العبارة .

اى : اذا اسمينا العقـل القلب ، فذلك ليس القلب ، واذا كنا ندعو الروح قلبا ، فذلك ليس القلب ، واذا قلنا للعلم القلب ، فهو ليس بالقلب ، وقيام كل شواهد الحق بالقلب ، ولا يوجد منه سوى العبارة .

@ ومنهم: شبيخ أهل التسليم ، وفي المحبة : المستقيم :

( أبو الحسن محمد بن اسماعيل ) (٣) : (خير النساج) رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ في وقته ، وذا معاملة وبيان حسن في العظات ، وعبارة مهذبة في الاشارات ، عمر طويلا ، وتاب الشبلي وابراهيم الخواص كلاهما في مجلسه ، وبعث بالشبلي الى الجنيد ، حفاظا على حرمة الجنيد رضى الله عنه .

وكان مريدا للسرى ، ومن أقران الجنيد ، وأبى الحسين النورى ، وكان الجنيد يحترمه كثيرا ، وقد أجازه أبو حمزة البغدادي .

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>۳) أصله من « سامرا » وأقام ببغداد ، صحب أبا حمزة البغدادى ، وكان من أقران النورى وطبقته ، عمر مائه وعشرين سنة ، وتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلثهائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الموفية ص 777 ، الرسالة ج 1 ص 170 ، وفيات الاعيان ج 1 ص 170 ، طبقات الشعرانى ج 1 ص 170 ، تذكرة الاولياء ج 100 حس 111 ، نفحات الانس ص 100 ، خزينة الاصفياء ج 100 ص

ويروى أن السبب في تسميته بخير النساج ، أنه عندما خرج من موطنه «سامرا »(۱) قاصدا الحج ، مر بالكوفة ، فأمسك به مكار على باب الكوفة ، وقال له : أنت عبدى ، واسمك خير . فراى ذلك من الحق ، ولم يخالفه . وخلل سنوات طويلة يتوم له بالعمل ، وكلما كان يتول له : يا خير ! يقول : لبيك ، الى أن ندم الرجل على فعلته ، وقال له: اذهب ، لقد أخطأت ، ولست عبدى ! فذهب . وصار الى مكة ، وبلغ تلك الدرجة التى قال معها الجنيد : «خير خيرنا» .

وكان أحب اليه أن يدعى خيرا ، ويتول : لا يجوز أن أغير السما السماني به رجل مسلم .

ويقال انه حين اقتربت وفاته ، حان وقت الصلاة ، فلما افاق من غشية الموت فتح عينيه ونظر نحو الباب ، وقال رضى الله عنه : « قف عافاك الله ، فانما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور ، وما أمرت به لا يفوتك ، وما أمرت به فهو شيء يفوتني ، فدعني أمض فيما أمرت ثم امض بما أمرت »(٢) .

أى : دعنى أؤدى صلاة العشاء لأقضى أمر الحق • لاتركك أنا أيضا تؤدى أمر الحق • لاتركك أنا أيضا تؤدى أمر الحق • ثم طلب الماء وتوضأ • وصلى صلاة العثناء • واسلم الروح • رحمة الله عليه •

وقد رآه بعضهم فى النوم فى تلك الليلة ، فقيل له : ما فعل بك الله عر وجل ؟ قال رحمه الله : « لا تسألنى عن هذا ، ولكن استرحت من دنياكم »(٢) .

ويرد عنه أنه قال في مجلسه: « شرح الله صدور المتقين بنور اليقين وكشف بصائر الموقنين بنور حقائق الايمان »(٤) ، فحيثما يكن الايمان يكن اليقين ، وحيثما يكن اليقين تكن التقوى ، لانهما قرينا احدهما الآخر ، وكل واحد منهما تابع للآخر .

<sup>(</sup>۱) « سامرا » : تخنيف « سر من رأى » وهى وبغداد مدينتا الملك ودار الخلانة . كانت صحراء من أرض الطيرهان لا عمارة بها ولا أنيس فيها الا دير للنصارى ائترى أرضه المعتصم العباسى سنة احدى وعشرين ومائتين وبنى المدينسة وخط القطائع للقواد والكتاب والناس وخط المسجد الجامع والاسواق ، وأفرد قطائع الاتراك عن قطائع الناس وأفرد لكل مهنة مكانا وأخذ يزيد فى البناء حتى توفى سنة سبع وعشرين ومائين وولى الخلافة الواثق فزاد من عمرانبا وسكنها من جاء بعده من الخلفاء ( أنظر : البلدان ص ٢٢ — ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصوفية بتحريف طنيف ( أنظر ص ٣٢٣ ) ٠

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية « استرحت من دنياكم الوضرة ي» ( انظر ص ٢٢٣ ) ·

<sup>(</sup>٤) ورد في طبقات الصونية « شرح صدور المتقين ، وكشف بصائر المهتدين بنور حتثاق الايمان » ( انظر ص ٣٢٤ ) .

• ومنهم: داعى العصر ، وغريد الدهر:

( أبو حمزة الخراساني ))(۱) رضى الله عنه ، كان من قدماء مشايخ خراسان ، صحب أبا تراب ، ورأى الخراز . وكان ذا قدم ثابتة في التوكل .

ومن المشهور في الحكايات انه كان يسير يوما في طريق ، فوقع في بئر ، وظل بها ثلاثة أيام وليال ، فجاء جماعة من السيارة الى البئر ، فقال انفسه ، اناديهم ، ثم قال : لا ، لا يحسن أن أستعين بغير الحق ، وهذه تكون شكاية أشكوها اليهم ، فكأنى أقول : أن الله تعالى أوقعنى في البئر فأخرجونى ! ولما أقبلوا ورأوا بئرا في وسط الطريق بلا حائل وحاجز ، تالوا : تعالوا نفط رأس هذه البئر لكيلا يقع فيها أحد ، قال : فاضطربت ويئست من حياتى ، فلما أحكموا فوهة البئر ومضوا ، ناجيت الحق تعالى، ووطنت قلبى على الموت ، ويئست من الخلق جميعا ، فلما حل الليل ، ووطنت قلبى على الموت ، ويئست من الخلق جميعا ، فلما حل الليل ، عن البئر ، فرأيت حيوانا ضخما ، فأمعنت النظر ، نزع شخص الفطاء عن البئر ، فرأيت حيوانا ضخما ، فأمعنت النظر ، فكانت حية دلت بذيلها، فأدركت أن نجاتى في ذلك ، وأنها رسول الحق تعالى وتقدس ، فتعلقت بذيلها حتى أخرجتنى ، وهتف بى هانف : يا أبا حمزة ! ما أحسنها نجاة نجاتك هذه ، فقد نجيناك من التلف بالتلف () .

وسئل: من الغريب ؟ قال: « المستوحش من الالف »(٣) ، اذ لا وطن للفقير في الدنيا والعقبى ، والألفة في غير الوطن وحشة ، ومن تنقطع الفته من الكون مستوحش من الجميع ، ومن ثم يكن غريبا .

وهذه درجة رفيعة ، والله أعلم .

• ومنهم: داعى المريدين بحكم الأمر:

(( أبو العباس أحمد بن مسروق ))(٤) رضى الله عنه . كان من كبار وأجلة خراسان ، وكان باجماع أولياء الله عز وجل من أوتاد الأرض ، وقد صحب التطب المدار عليه .

<sup>(</sup>۱) أصله من نيسابور من محلة ملتاباد ، صحب مشايخ بفداد ، وهو من أقران الجنيد ، ومن أفتى المشايخ وأورعهم ، مات سنة تسمين ومائنين ( أنظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٣٢٦ ، الرسالة ج ١ ص ١٤٧ ، طبقات الشعرائي ج ١ ص ٨٢ ، تذكرة الاولباء ج ٢ ص ١١٣ ، نفحات الانس ص ٧٠ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>۲) وردت هذه الحكاية في الرسالة القشيرية مع اختلاف في أن الذي نجاه : « سبع » ( انظر ج۱ ص ۳۸۰ ) •

<sup>(</sup>٣) وُرد في طبقات الصوفية (انظر ص ٣٢٦) ٠

<sup>(</sup>٤) اسمه : احمد بن محمد بن مسروق ، من اهل طوس ، وسكن بغداد ، ومات بها ، توفى سنة تسع وتسعين ومائنين ، ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٢٣٧ ، الرسالة ج ١ ص ١٣١ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧٤ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١١٥ ، نفحات الانس ص ٨٩ ) ،

مسئل: من القطب ؟ قال: لم يظهر ، ولكن يبدو من الاشارة أنه الجنيد رضى الله عنه ، فقد خدم أربعين من أصحاب التمكين وأفاد منهم ، وكان فارسا في علوم الظاهر والباطن .

ويرد عنه أنه قال: « من كان سروره بغير الحق ، فسروره يورث الهموم ، ومن لم يكن أنسه في خدمة ربه ، فانه يورث الوحشة (١) ».

لى أن كل ما سواه فناء ، وكل من يسر بالفناء فانه عندما يفنى الفناء يفتم ، وكل ما سوى خدمته هباء ، وعندما تظهر حقارة المكونات يصير أنسله كله وحشمة ، فغم كل العالم ووحشته في رؤية الغير ، والله أعلم .

• ومنهم أستاذ المتوكلين ، وشيخ المحققين : (( أبو عبد الله محمد بن السماعيل المغربي(٢) )) رضى الله عنه . كان من كبار ومقدمي وقته ، ومقبول الأساتذة في زمانه ، ومراعيا لمريديه .

وكان ابراهيم المخواص وابراهيم بن شيبان كلاهما من مريديه . وله كلام عال وبراهين واضحة ، وقدم راسخة في التجريد .

ويرد عنه أنه قال : « ما رأيت شيئا أنصف من الدنيا ، أن خدمتها خدمتك ، وأن تركتها تركتك(٢) » .

اى أنها تطلبك مادمت تطلبها ، واذا أعرضت عنها وأقبلت على خدمة الله تعالى تفر منك ، ولا يتعلق فكرها بقلبك ، فكل من يعرض بصدق عن الدنيا يأمن شرها ، وينجو من آنتها ، أن شاء الله تعالى .

• ومنهم: شيخ زمانه ، واوحد عصره واوانه: (( أبرُ على الحسن بن على الحسن بن على الجوزجاني(٤) )) رضى الله عنه . كان منقطع النظير في وقته ، وله تصانيف زاهرة في علم المعاملات ورؤية الآفات .

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصوفية : « من لم يكن أنسه في خدمة ربه نهو من أنسه في وحشمة » ( أنظر ص  $7 \{1\}$  ) .

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله المفربى : صحب على بن رزين ، وعاش ، كما قيل ، مائة وعشرين سنة ، ومات على جبل طور سيناء ، وقبره عليه ، مع قبر أستاذه على بن رزين ، مات سنة تسع وتسعين ومائتين ( أنظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٢٤٢ ، الرسالة ج ١ ص ١٣٠ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٧٤ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١١٦ ، نفحات الإنس ص ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصونية (أنظر ص ٢٤٣) .

<sup>(3)</sup> ورد في الاصل : أبو على الحسن بن على « الجرجانى » ، وورد في طبقات الصوفية : « أبو على الجوزجانى » ، وفي نفحات الانس : « أبو العلى الجوزجانى » : بن كبار بشايخ خراسان ، له التصانيف المشهورة ، تكلم في علم الافات والرياضات المجاهدات ، صحب محمد بن على الترمذى ( ٢٨٥ ه ) ومحمد بن الفضل ( ٢١٦ ه ) وهو قريبالسن منهما ، (انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص٢٤٦ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٧١١ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١١٨ ، نفحات الانس ص ١٢٨ ) ،

وكان مريد محمد بن على ، ومن اقران أبى بكر الوراق ، وكان ابراهيم السمرقندي مريدا له ،

يرد عنه أنه قال : « الخلق كلهم في ميادين الففلة يركضون ، وعلى الظنون يعتمدون ، وعندهم أنهم في الحقيقة يتقلبون ، وعن المكاشفة ينظقون (١) » .

وكانت اشارة الشيخ الى خيلاء الطبع ورعونة النفس ، لأن الشخص وان يكن جاهلا فانه يعتقد فى جهله ، وبخاصة جهال المتصوفة . وكما أن علماءهم أعز ما خلق الله ، فجهالهم أذل ما خلق الله ، فما يكون لعلمائهم حقيقة يكون لجهالهم ظنا لا حقيقة . وهم يرتعون فى ميدان الففلة ويخالونه ميدان الولاية ، ويعتمدون على الظن ويخالونه يقينا ، ويسيرون مع الرسم ويظنونه حقيقة ، وينطقون عن الهوى ويتوهمون أنه المكاشفة ، لأن الظن لا يفارق رأس الآدمى الا برؤية جلال الحق وجماله ، لأنه فى اظهار جماله يرونه كل شيء فيفنى ظنهم ، وفى كشف جلاله لا يرون أنفسهم فيتبدد ظنهم ،

• ومنهم: باسط العلوم ، وواسط الرسوم: (( أبومحمد أحمد بن الحسين الجريرى(٢))) رضى الله عنه . كان من اصحاب سر الجنيد ، وادرك صحبة سهل بن عبد الله . وكان خبيرا في مختلف العلوم ، وامام الوقت في الفقه ، وعلى علم جيد بالأصول ، وبلغ في طريقة التصوف درجة جعلت الجنيد يطلب منه أن يؤدب مريديه ، ويشرف على رياضاتهم . وكان بعد الجنيد ولى عهده الذي خلفه .

ويرد عنه أنه قال : « دوام الايمان وقوام الأديان وصلاح الأبدان في خلال ثلاث : الاكتفاء ، والاتقاء ، والاحتماء ، فمن اكتفى بالله صلحت سريرته ، ومن اتقى ما نهى الله عنه استقامت سيرته ، ومن احتمى ما لم يوافقه ارتاضت طبيعته ، فثمرة الاكتفاء صفوة المعرفة ، وعاقبة الاتقاء حسن الخليقة ، وغاية الاحتماء اعتدال الطبيعة (٢) » .

أى أن كل من يكتفى بالله : تصفو معرفته ، وكل من يستمسك بالمعاملة : يحسن خلقه في الدنيا والآخرة ، كما قال النبي عليه السلام : « من كثر

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصوفية (أنظر ص ۲٤٨) ٠

<sup>(</sup>۲) أبو محمد الجريرى : ،قال ان أسمه : أحمد بن محمد بن الحسين ، مات سنة احدى عشرة وثلثبائة ، ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ۲۰۹ ، الرسالة ج ۱ ص ۱۳۲ ، طبقات الشعراني ج ۱ ص ۷۷ ، تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۱۳۲ ، نفحات الانس ص ۳۹۱ ، خزينة الاصفياء ج ۲ ص ۱۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية : « قوام الأديان ، ودوام الأيمان ، ٠٠٠ الخ » ( انظر ص ٢٦٢ ) ٠

صلواته بالليل حسن وجهه بالنهار (۱) . و فى خبر آخر ان المتقدين يأتون يوم القيامة « ووجوههم نور على منابر من نور » . وكل من يسلك كسريق الاحتماء : يحفظ جسده من العلة ، ونفسه من الشهوة .

وهذه أقوال جامعة وحسنة ، والله أعلم .

• ومنهم: شيخ الظرفاء ، وقدوة الأصفياء: (( أبو العباس أحمد بن سهل الآدمى ))(۲) رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ واكثرهم حشمة، مبجلا بين اقرانه ، وعالما بعلوم التفسير والقراء!ت ، وكان ذا بيان في فهم القرآن ولطائفه ، اختص به .

وكان من كبار مريدى الجنيد ، وصحب ابراهيم المارستانى . وكان ابو سعيد الخراز يجله كثيرا ، ولا يسلم لأحد غيره بالتصوف .

ويرد عنه أنه قال : « السكون الى مألوفات الطبع يقطع صاحبها عن بلوغ درجات الحقائق(٢) » .

اى أن كل من يسكن الى مألوفات الطبع يتخلف عن الحقيقة ، لأن الطباع أدوات النفس وآلاتها ، والنفس محل الحجاب ، والحقيقة محل الكشف ، والمريد المحجوب والساكن لا يكاشف أبدا ، فادراك الحقائق منعقد فى الأعراض عن مألوفات الطبائع . والطبع يألف اثنتين ، احداهما : الدنيا وأخواتها ، والأخرى : العقبى وأحوالها ، فهو يألف الدنيا بحكم الجنسية ، ويألف العقبى بحكم الظن . والفه يكون مع وهم العقبى لا مع عين العقبى ، لأنه لو عرفها حق المعرفة ، لانقطع عن هذه الدار الفانية ، واذا ما انقطع عن هذه (أى الدنيا) تفنى ولاية الطبع ، ومن ثم يكون كشف الحقائق، لأنه لا صلة لتلك الدار (أى العقبى ) بالطبع الا بفناء الطبع ، « لأن فيها مالا خطر على قلب بشر » . وخطر العقبى فى أن طريقها مملوء بالخطر ، وكل ما يخطر فى الخواطر ليس فيه كثير خطر . ولما كان الوهم عاجزا عن معرفة حقيقة العقبى ، فكيف يكون للطبع الف مع عينها ؟

أذن ، فقد صبح أن الف الطبع يكون مع وهم العقبي ، والله أعلم .

• ومنهم: مستفرق المعنى ، ومستهلك الدعوى : (( أبو مفيث الحسين

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه عن جابر : « بن كثرت صلاته » ( شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ٢١٤ ) •

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس بن عطاء : سبق الاشارة اليه .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية (أنظر: ص ٧٢ه) ٠

ابن منصور الحلاج(۱) ۱) رضى الله عنه ، كان من سكارى هذه الطريقة وشتاقيها ، وذا حال قوى وهمة عالية .

ومشايخ هذه الطريقة مختلفون في شانه ، فهو مردود عند طائفة ، ومقبول عند اخرى ، فقد رده فريق من أمثال عمرو بن عثمان ، وأبى يعقوب النهرجورى ، وأبى يعقوب الأقطع ، وعلى بن سهل الاصفهانى وغيرهم ، وقبله ابن عطاء ، ومحمد بن خفيف ، وأبو القاسم النصر ابادى وجملة المتأخرين من الصوفية ، وتوقف في أمره فريق مثال : الجنيد والشبلى والجريرى والحصرى وغيرهم ، ونسبة فريق آخر الى السحر وأسبابه ،

اما في ايامنا هذه ، فقد كان للشيخ ابي سعيد بن ابي الخير ، والشيخ ابي القاسم الجرجاني ، والشيخ ابي العباس الشقاني — رضى الله عنهم — في حديثه سر ، وكان لديهم معظما ، وأما الاستاذ أبو القاسم القشيري رضى الله عنه ، فيقول : اذا كان من ارباب المعاني والحقيقة فلن يصير مهجرورا بهجر من رده ، وأن يكن مردودا من الحق ومقبولا من الخلق ، فلن يصير مقبولا بقبول الخلق ، ونحن نتركه لله بحكم التسليم ، ونجله بقدر ما وجدنا فيه من دلائل الحق(٢) ، ولا ينكر كمال فضله وصفاء حاله وكثرة مجاهداته ورياضاته الا قلة من جملة الشيوخ .

وقد كان منغير الأمانة اغفال ذكره في هذا الكتاب، لأنبعض اهل الظاهر بكفرونه وينكرون عليه ، وينسبون احواله الى العذر\* والاحتيال والسحر ، ويظنون أن الحسين بن منصور الحلاج هو الحسن بن منصور الحلاج (٢) ، ذلك الملحد البغدادى الذى كان أستاذ محمد بن زكريا ، ورفيسق سعد القومطى ، ولكن الحسين هدا الذى اختلف في أمره كان فارسيا من بيضاورد(٤)، ولم يكن هجر المشايخ له يعنى الطعن في دينه ومذهبه ،بل في حال دنياه ، فقد كان في بداية أمره مريد سهل بن عبد الله وانصرف عنه بهن استئذان ، واتصل بعمرو بن عثمان ، وذهب من عنده بلا اذن وتعلق دونا استئذان ، واتصل بعمرو بن عثمان ، وذهب من عنده بلا اذن وتعلق

<sup>(</sup>١) ارجع الى ما ورد عن الحلاج في القسم الاول .

<sup>(</sup>٢) امتنع القشيرى عن أبراد ترجمة للحلاج ضمن تراجم الشبوخ في القسم الخاص بالتراجم في الرسالة ، \* هكذا في الاصل (يعذر) ، عذر الرجل عذرا وعذرا (لازم) كثرت ذنوبه وعيوبه : ( أقرب الموارد ) .

<sup>(</sup>٣) كان الهجويرى اول من طرق نكرة أنه كان هناك شخصان باسم الحلاج: أحدهما « الحسن بن منصور » الملحد المنسوب الى بغداد ، والآخر « الحسين بن منصور » الحلاج الحقيقى الفارسى المنسوب الى بيضاورد ، وقد نقل « المطار » في تذكرة الأولياء و « محمد بارسا » في فصل الخطاب هذه الفكرة عنه .

<sup>(}) «</sup> البیضاء » (بیضا ورد ) : مدینة بنارس وهی أكبر مدینة فی كورة اصطخر ، وانما سمیت البیضاء لان لهاتلعة تبین من بعد ویری بیاضها ، وكانت مسمكرا للمسلمین متصدونها فی فتح اصطخر ، وبینها وبین شیراز ثمانیة فراسخ ( معجم البلدان ج ۱ ص ۷۹۱ ) ،

بالجنيد فلم يقبله ، ولهذا السبب هجروه جميعا ، فهو مهجور المعاملة لا مهجور الأصل .

إما رأيت أن الشبلى قال: « أنا والحلاج شيء واحد فخلصنى جنونى وأهلكه عقله » أ فلو كان مطعونا في دينه لما قال الشبلى أنا والحلاج شيء واحد ، وقال محمد بن خفيف: « هو عالم رباني(١) » ومثل هذا ، فغضب شيوخ الطريقة والمشايخ \_ رضى الله عنهم \_ وعقوقهم ، اثمر المجران والوحشة .

€

وله تصانيف زاهرة ورموز وكلام مهذب في الاصول والفروع . وانا على بن عثمان الجلابي رأيت له خمسين تصنيفا(٢) في بغداد ونواحيها ، وبعضها في خوزستان(٢) وغارس وخراسان ، ووجدتها جميعا ــ كما هو المحال في بداية أمر المريدين ــ أقوالا : بعضها أقوى ، وبعضها أضعف ، وبعضها أسبهل ، وبعضها أشنع . وحين يكون لانسان دليل وبرهان من الحق وتواتيه العبارة بقوة الحال ، ويعينه الفضل ، يصير الكلام معلقا ، فاصة وأن المعبر يغرب في عبارته ، وعندئذ تزداد نفرة الأوهام من سماعه ، وتعجز العقول عن ادراكه ، ومن ثم يقولون أن هذا الكلام عال ، فينكره فريق عن جهل ، ويقره فريق بالجهل ، ويكون انكارهم كاقرارهم . ولكن خين يراه المحققون وأهل البصيرة لا يتعلقون بالعبارة ، ولا ينشغلون جالفرابة ، ويفرغون من ذمه ومدحه ، ويستريحون من انكاره واقراره .

ثم ان هؤلاء الذين نسبوا ذلك الرجل الى السحر باطل زعمهم ، لأن السحر في أصول أهل السنة والجماعة حق كالكرامة ، واظهار السحر في حال الكمال كفر ، واظهار الكرامة في حال الكمال معرفة ، لأن الأول يكون نتيجة سخط الله جل جلاله ، والآخر قرينة رضاه ، وسنزيد هذا الكلام شرحا في باب اثبات الكرامات ان شاء الله تعالى .

وباجماع أهل البصيرة من أهل السنة والجماعة ، لا يكون المسلم ساحرا والكافر مكرما ، لأن الأضداد لا تجتمع ، وكان الحسين رضى الله عنه طوال عمره في لباس الصلاح : من صلوات طيبة ، وأذكار ومناجيات كثيرة ،

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصوفية (أنظر ص ۲۰۸) ٠

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن النديم أسماء سبعة وأربعين كتابا من كتب الحلاج (أنظر الفبرست ص ٢٧١)

<sup>(</sup>٣) « خوزسستان » : ( معربها « الاخواص » ) وهو اسم لجميع بلاد الخدوز ·

قال ابن الفقيه الاصمعى : الخوز هم الفعلة الذين بنوا الصرخ ، وقال أبو زيد :

ولبس بخوزستان جبال ولا رمال الا شيء يسير يتاخم نواحي تستر وجند يسابور .

وأما أرض خوزسمان فأنسبه شيء بأرض العراق ٠ ( معجم البلدان ج ٢ ص ٤٩٦ ) ٠

وصيامات متصلة ، وتحميدات مهذبة ، ونكات الطيفة فى التوحيد ، فلو كانت أفعاله سحرا لكان هذا كله منه محالا ، فصح اذن أنها كانت كرامات ، والكرامات لا تكون الا لولى محقق ،

وقد رده بعض أهل الأصول ، وهم يعترضون عليه في كلماته التي تعبر عن الامتزاج والاتحاد ، وذلك مبالغة منه وتهويل في العبارة لا في المعنى ، اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حتى تصح عبارته في غلبة الحال .

ويجوز أيضا أن يكون معنى العبارة مشكلا فلا يستطيعون فهم المعنى المقصود ، ويصور لهم وهمهم صورة عنه ، فينكرونه ، وانكارهم هذا يرجع اليهم لا الى ذلك المعنى .

غير انى ريت غريقا من الملاحدة \_ أخزاهم الله \_ فى بغداد ونواحيها يدعون توليهم له ، وقد جعلوا أقواله حجة لزندقتهم ، وأسموا أنفسهم المحلاجيين ، وهم يغالون فى أمره كغلو الرافضة(١) فى تولى على رضى الله عنه .

وسأورد بابا في الفرق بين الفرق أرد فيه على كلماتهم ان شاء الله عز وجل .

وفي الجملة: اعلم انه لا يجوز الاقتداء بكلامه لانه كان مغلوبا في حاله لا متمكنا ، وينبغى الكلام متمكن حتى يمكن الاقتداء به . وهو عزيز على قلبى كثيرا بحمد الله ، ولكن طريقه غير مستقيمة على اى اصل ، وحاله غير مستقر على أى وجه ، وفي أحواله فتن كثيرة ، وكان لى في ابتداء حالى منه قوى في معنى البراهين ، وقد صنفت قبل هذا كتابا في شرح كلامه ، وأثبت بالدلائل والحجج علو كلامه وصحة حاله في ذلك الكتاب ، وذكرت بدايته ونهايته في كتاب آخر اسمه المنهاج ، وقد أوردت هنا أيضا هذا المقدار ، والطريق الذي ينبغى اثبات أصله بكثير من الاحتراز ، لماذا ينتمى الناس اليه ويقتدون به ؟ ولكن الهوى لا يتفق أبدا مع الاستقامة ، ويبحث دائما عن الطريق المعوج ليتعلق به .

<sup>(</sup>۱) « الرائضة » : فرقة من الشسعة سمات بذلك لانه لما خرج زيد بن على بن الحسين سئل عن رأيه في أبى بكر وعبر فأحسن القول فدهما ونرحم عليهما ، فرفضه قوم من السبعة من أجل توليه لهما فسموا رافضة ، وانقسم الشيعة اذ ذاك فريتين : رافضة وزيدية ، وكلاهها يفضل عليا على أبى بكر وعبر ، ولكن الزيدية الله عليها وأعدل حكما فيهها .

<sup>&</sup>quot; خدى الاسلام " أحد أمين : الفاهرة ١٩٥٦ ج ٣ ص ١٣٦

ويرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « الألسنة مستنطقات تحت نطقها مستهلكات »(١) .

وهذه العبارة كلها آفة ، وفى حقيقة المعنى هذر . واذا حصل المعنى لا بفقد بالعبارة ، لأن الوهم يظهر نيها ويهلك الطالب ، لأنه يخال العبارة : المعنى . والله أعلم .

● ومنهم: قائد المتوكلين ، ورئيس المستسلمين: (( أبواسحق ابراهيم ابن أحمد الخواص(۲) )) رضى الله عنه . كان ذا شأن عظيم ومنزلة رفيعة في التوكل ، ادرك كثيرا من الشيوخ ، وله آيات وكرامات كثيرة ، وتصانيف طيبة في معاملات هذه الطريقة .

ويرد عنه أنه قال : « العلم كله في كلمتين : لا تتكلف ما كفيت ، ولا تضيع ما استكفيت »(٢) .

والمراد من هذا هو أن لا تتكلف في القسمة ، لأن القسمة الأزلية لا تتغير بتكلف . ولا تقصر في الأمر لأن ترك الأمر يثمر لك العقوبة .

وقد سئل: ما رأيت من العجائب ؟ قال: رأيت منها الكثير ، ولكن ليس فيها ما هو أعجب من أن الخضر عليه السلام طلب منى أن يصحبنى فلم أجبه . قيل: لم ؟ قال: لا لأنى كنت أطلب رفيقا خيرا منه ، ولكنى خشيت أن أعتمد عليه دون الحق ، وتضر صحبته بتوكلى ، واتخلف بالنافلة عن الفريضة .

وهذا من درجات الكمال ، والله أعلم .

● ومنهم: حجاب الأسرار والتمكين . واساس اهل اليقين : (( أبوحمزة البغدادي البزاز(٤) )) رضى الله عنه . كان من كبار المسايخ ومتكاميهم ›

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصونية : « ألسنه مسنطقات تحت نطقها مستهلكات ، وأنفس مستعملات تحت استعمالها مستهلكات » (أنظر ص ۲۱۰) ،

<sup>(</sup>۲) ابراهیم بن احمد بن اسماعدل : کان أوحد المشایخ فی وتته ، ومن اقران الجند و النوری ، بات فی جامع الری سنة احدی وتسعین ومائین ( انظر ترجمته فی طبقات الصوضة ص ۲۸۱ ، الرسالة چ ۱ ص ۱۳۲ ، طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۷ ، نذکرة الاولیاء چ ۲ ص ۱۲۹ ، خزینة الاصنیاء چ ۲ ص ۱۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصوفية ( أنظر ص ٢٨٥ ) .

<sup>(3)</sup> اسمه : محمد بن ابراعبم ، كان يتكلم ببغداد فى مسجد الرصافة قبل كلابه فى مسجد المدينة ، وكان يننهى الى حسن المسوحى ، وتكلم يوما فى جامع الدينة ، فتغير عليه حاله ، وسقط عن كرسيه ، ومات فىالجمعة الثانية ، كان من ربقاء ألى براب النخشيمى فى أسفاره ، ردخل البصرة برارا ، وتوفى سنة بسع وساتين =

ومريد الحارث المحاسبي ، وصحب السرى . وكان من أقران النورى وخير النساج ، وصحب محتشمي المشايخ .

كان يعظ في مسجد الرصافة في بغداد ، وكان عالما بالتفسير والقراءات ، ولم في أحاديث النبي عايه السلام روايات عالية .

وكان رفيق الثورى فى وقعته وبلائه اللذين خلصهما الله تعالى منهما، وسأذكر ذلك في شرح مذهب النورى ان شاء الله عز وجل .

ويرد عنه أنه قال : « أذا سلمت منك نفسك فقد أديت حقها ، وأذا سلم منك الخلق قضيت حقوقهم(١) » .

أى أن الحقوق اثنان : احدهما حق نفسك عليك ، والثانى حق الخلق عليك فاذا منعت نفسك من المعصية ، وطلبت طريق سلامة اخراها ، فانك تكون قد قضيت حقها ، واذا امنت الخلق من أذاك ولم تطلب اسساءتهم ، فانك تكون قد قضيت حقهم ، فاجتهد أن لا يصيبك والخلق منك أذى ، ومن ثم انشيغل بقضايا حق الحق ، والله أعلم ،

• ومنهم: الامام في هنه ، العالى الحال ، اللطيف الكلام: (( أبوبكر محمد ابن موسى الواسطى ))(٢) رضى الله عنه . كان من محققى المسايخ ، وذا شأن عظيم ودرجة رفيعة في الحقائق ، ومرضيا لدى جملة المسايخ .

وكان من قدماء اصحاب الجنيد ، وذا عبارات غامضة لا يفهمها أهل الظاهر . ولم يستقر ببلد قط ، فلما ورد مرو قبله اهلها للطف طبعه وحسن سيرته ، وسمعوا أقواله . وقضى هنالك عمره .

ويرد عنه أنه قال: « الذاكرون في ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره (٢)» لأنه اذا ذكره الذاكر ، فلا ضير اذا نسى ذكره ، وانها الضير فيأن يذكر ذكره وينساه ، لأن الذكر غير المذكور ، فالاعراض عن المذكور مع ذكر الذكر يكون أقرب الى الففسلة من الاعراض بلا ذكر ، ولا يكون للناسى في النسيان وغيبة الذكر حضور .

ومائتین ( أنظر ترجمته فی طبقات الصوفة ص ۲۹۰ ، الرسالة ج ۱ ص ۱۳۹ ، طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۹۰ ، نذکره الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۹ ، نفحات الانس ص ۷۱ ، خزبنة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>۱) ورد في طبقات الصوفية : اذا سلمت منك نفسك فقد أديت حتها ، واذا سلم منك المظفى فقد أديت حقوقهم ( أنظر ص ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه .

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية : « الذاكرون في ذكره أخثر من الناسمين لذكره ) لأن ذكره سواد » ( أنظر ص ٣٠٥ ) .

ولماذاكر في الذكر والغيبة عن المذكور: ذكر الحضور ، وذكر الحضور ببلا حضور أقرب الى الغفلة من الغيبة بلا ذكر ، لأن هلاك طلاب الحق في ذكرهم ، فحيثما يكون الذكر أكثر ، يكون المعنى أقل ، وحيثما يكون المعنى أقل ، يكون الذكر أكثر ، وحقيقة ذكرهم من تهمة العقل ، والعقل يحصل أمن الهمة ، ولا اقتران للهمة قط بالنهمة والتهمة .

وأصل الذكر يكون فى الفيبة أو الحضور ، فحين يكون للذاكر غيبة عن نفسه وحضور مع الحق تعالى ، فانه لا يكون ذكرا ، بل مشاهدة . وحين يكون غائبا عن الحق وحاضرا مع نفسه ، فذلك لا يكون ذكرا ، بل غيبة ، والمغيبة من الغفلة ، والله أعلم .

• ومنهم: سكينة الأحوال ، وسفينة المقال: (( أبو بكر دلف بن جهدر الشمبلى ))(۱) رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ ومذكوريهم ، وذا حال مهذب ووقت مطيب مع الحق تعالى ، وله اشارات لطيفة ومقبولة ، ( كما قال واحد من المشايخ المتأخرين: ثلاثة من عجائب الدنيا: اشارات الشبلى ، ونكات المرتعش ، وحكايات جعفر » .

وكان من كبار أهل التصوف وسادات الطريقة . وكان أولا ابن حاجب حجاب المخليفة ، وتاب في مجلس خير النساج رحمة الله ، وصار مريدا للجنيد ، ورأى كثيرا من المشايخ .

يرد عنه أنه قال في معنى قول الله عز وجل: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم »(٢) أي: أبصار الرءوس عن المحارم، وأبصار القلوب عما سوى الله » ، غمتابعة المشهوة وملاحظة المحارم من الغفلة ، والمعصية الكبرى لأهل الغفلة هي أنهم يجهلون عيوبهم ، ومن يكن جاهلا في الدنيا يكن أيضا جاهلا في الأخرى ، لقوله تعالى : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى »(٢) .

وفى الحقيقة أنه اذا لم يطهر الله قلب أنسان من ارادة الشبهوة ، غانه لا يحفظ عينه من غوامضها ، واذا لم يثبت ارادته فى قلب انسان غانه لا يحفظ بصيرته من النظر الى الغير .

ويرد عنه أنه دخل السوق يوما ، فقال قوم : « هذا مجنون »! ، فقال رضى الله عنه : « أنا عندكم مجنون وأنتم عندى أصحاء ، فزاد الله فى جنونى وزاد فى صحتكم » ، فجنونى من شدة المحبة ، وصحتكم من غاية

<sup>(</sup>۱) سبق الاشارة اليه •

<sup>(</sup>۲) مسورة « النور » آية ۳۰

<sup>(</sup>٣) سورة « الاسراء » آية. ٧٢

المفلة ، فليزد الله في جنوني الأزداد قربا على قرب ، وليزد في صحتكم (۱) لتزدادوا بعدا على بعد .

وهذا القول من الغيرة ، والا فكيف يكون فى تلك الدرجة شخص لا يميز بين المحبة والجنون ؟!

• ومنهم: حاكى أحوال الأولياء بألطف الأقوال والأداء:

(( أبو محمد جعفر بن نصير الخادى (٢) )) رضى الله عنه ، كان من كبار أصحاب الجنيد ، ومن قدماء الصوفية ، متبحرا في فنون هذا العلم ، وحافظ انفاس المشايخ وراعى حقوقهم .

وله كلام عال في كل فن ، وقد ربط كل مسألة بحكاية ونسبها الى غيره ، تحنيا للرعونة .

ويرد عنه انه قال : « التوكل استواء القلب عند العدم والوجود »(٣) .

اى أن التوكل هو أن يكون وجود الرزق وعدمه لدى قلبك سواء ، فلا تفرح بوجود الرزق ، ولا تغتم لعدمه ، لأن الجسد ملك للمالك ، والحق تعالى أولى برعايته وهلاكه ، وهو يحفظه كما يريد فلا تتدخل بينهما ، ودع الملك للمالك ، واقطع تصرفك .

ويروى هذه الحكاية فيقول: دخلت على الجنيد فوجدته محموما ، فقلت يا استاذ! ادع الحق تعالى ان يشفيك . فقال: لقد كنت ادعو بالأمس فنوديت في سرى: ان جسدك ملك لنا ، فاذا شئنا جعلناه صحيحا ، واذا شئنا جعلناه عليلا ، فمن أنت حتى تتدخل بيننا وبين ما نملك ؟ فاقطع تصرفك لتكون عبدا . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) الكلمة الفارسية في الاصل تعطى معنى « صحوكم » ٠

<sup>(</sup>۲) اسمه : جعفر بن محمد بن نصير ، بغدادى المنشأ والمولد ، صحب الجنيد وأبا الحسين النورى وغيرهم من مشايخ الوقت ، وكان المرجع اليه في علوم القوم وكتهم وحكاياتهم وسيرهم ، كان من أفتى المشايخ وأجلتهم وأحسنهم قولا ، توفي ببغداد سنة ثمان وأربعين وثلثمائة ، أسند الحديث ورواه ، ( أنظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ٣٤٤ ) الرسالة ج ١ ص ١٦٧ ) طبقات الشعرائي ج ١ ص ٩٤ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٢٨٣ ) نفحات الانس ص ٢٢٣ ) خزينة الاصفياء ج ٢

<sup>(</sup>٣) ورد في طبقات الصوفية : سئل عن التوكل فقال : استواء القلب عند العدم والوجرد، ب لالطرب عند العدم والخمول عند الوجود ، بل الاستقامة مع الله تعالى على الحالين » ( أنظر : ص ٣٧) ) .

رِ ومنهم الشيخ المحمود ، ومعدن الجود:

(( أبو على بن محمد بن القاسم الرودبارى(١) )) رضى الله عنه كان من فتيان المتصوفة وقادتهم ، ومن أبناء الملوك ، وذا شأن عظيم في فنون المعاملات، ومناقب كثيرة وأقوال لطيفة في دقائق الطريقة .

ويرد عنه أنه قال : « المريد لا يريد لنفسسه الا ما أراده الحق له ، والمراد لا يريد من الكونين شيئا غيره(٢) » ، فيجب أن يكون الراضى بارادة الحق تاركا لارادته ، ليكون مريدا ، وليس للمحب نفسه ارادة حتى يكون له مراد ، ومن يريد الحق لا يريد الا ما يريده له ، والمراد من الحق لا يريد غير الحق ، فالرضا من بداية المقامات ، والمحبة من نهاية الأحوال ، والمقامات تنسب الى تأييد الربوبية ، والمقامات تنسب الى تأييد الربوبية ، وما دام الأمر كذلك ، يكون المريد قائما بنفسه ، ويكون المراد قائما بالحق ، والله اعلم .

@ ومنهم: خازن التوحيد ، وسمسار التفريد:

(( أبو العباس القاسم بن مهدى السيارى(٢) )) رضى الله عنه . كان من النهة عصره ، عالما بعلوم الظاهر والباطن ، صحب أبا بكر الواسطى ، وأخذ الأدب عن كثير من المشايخ .

وكان أظرف القوم في الصحية ، وأزهدهم في الآفة ، وله كلام عال وتصانيف محمودة .

ويرد عنه أنه قال : « التوحيد أن لا يخطر بقلبك ما دونه(٤) » . لأن التفكير في الفير من اثباتهم ، واذا ثبت الغير : سقط حكم التوحيد .

وكان فى البداية من بيت علم ورئاسة ، ولم يكن احد من أهل مرو يتقدم على أهل بيته فى الجاه ، وورث عن أبيه ميراثا كبيرا ، فدفعه كله ثمنا لشعرتين من شعر النبى صلى الله عليه وسلم ، فمن الله عليه بالتوبة

<sup>(</sup>۱) كنيته أبو على ، واسمه : أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار ، من أهل بفداد ، سكن مصر وصار شيخها ومات بها ، صحب الجنيد والنورى ومن فى طبقتهم ، وصحب بالشام ابن الجلاء ، كان عالما نقيها عارنا بعلم الطريقة ، حافظا للحديث ، توفى سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٣٥٤ ، الرسالة ج ١ ص ١٥١ ، طبقات الشعرانى ج ١ ص ٨٤ ، مذكرة الاولياء ج ٢ ص ٢٨٠ ، نقحات الاسى ص ٢٠٠ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ٣٠) ، ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر : ص ٣٥٣ ) ،

<sup>(</sup>٣) أسمه القاسم بن القاسم بن مهدى ، كان من أهل مرو وشيخهم ، وأول من تكلم عندهم في حقائق الاحوال ، كان نتيها عالما ، كتب الحديث الكثير ورواه ، توفى سنة اثنتين وأربعين وثلثيائة ( أنظر ترجيته في طبقات الصوفية ص ، }} ، الرسالة ج ١ ص ١٦٨ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ١٤٨ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٣٠٤ ، نفحات الانس ص ١٤٥ ، خزية الاصنياء ج ٢ ص ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في طبقات الصوفية : « حقيقة المعرفة أن لا يخطر بالقلب مادونه » (أنظر ص٤٤٤)

ببركات ذلك ، وصحب أبا بكر الواسطى رحمه الله ، وبلغ من الدرجة أن صار امام صنف من المتصوفة ، ولما أشرف على ترك الدنيا ، أوصى فوضعوا الشيعرتين في فمه .

وقبره اليوم ظاهر بمرو ، والناس يذهبون اليه لطلب الحاجات ، وتحقيق الأمنيات ، وهو مجرب ، والله أعلم .

• ومنهم: مالك وقته في التصوف ، والخالى طبعه من التكلف والتصرف ، ( أبو عبد الله محمد بن خفيف (۱) » رضى الله عنه . كان امام زمانه في مختلف العلوم ، وذا شأن عظيم في المجاهدات ، وبيان شاف في الحقائق ، وعهد مهيأ وواضح في التصانيف . وقد ادرك ابن عطاء ، والشبلي ، والحسين بن منصور والجريري ، وصحب أبا يعقوب النهرجوري بمكة ، وقام بأسافار طيبة على التجريد .

وكان من أبناء الملوك ، غرزقه الله تعالى التوبة ، وأعرض عن الدنيا ، وشائه عظيم عند أهل المعانى .

ويرد عنه أنه قال: « التوحيد: الاعراض عن الطبيعة » . لأن الطبائع كلها مكفوفة عن نعمائه ، ومحجوبة عن آلائه ، فما لم يحصل الاعراض عن الطبع ، لا يتأتى الاقبال على الحق ، وصاحب الطبع محجوب عن حقيقة التوحيد . ومتى رأيت آفة الطبع ، بلغت حقيقة التوحيد .

وله آيات وبراهين كثيرة . والله أعلم .

• ومنهم: سيف السياسة ، وشمس السعادة:

(( أبو عثمان سمعيد بن سملام المغربي ))(٢) رضى الله عنه . كان من كبار أهل التمكين ، ذا حظ وأفر في فنون العلم ، وصاحب رياضات وسياسات ، وله في رؤية الآفات آيات كثيرة وبراهين طيبة .

<sup>(</sup>۱) كان شبخ المسابخ فى وقته ، وكان عالمسا بعلوم الظاهر وعلوم الحقائق ، مات سنة احدى وسبعين وللثبائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٢٦٤ ، الرسالة ج ١ ص ١٧٣ ، طبقات النسعراني ج ١ ص ٣٦ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١٢٤ ، نفحات الانس ص ٢٣٥ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ٤ ) .

<sup>(</sup>۲) سعید بن سلام : من ناحیة « قیروان » وهی مدینة عظیمة بانریقیة ، مصرها عقبة ابن نانع بعد أن أتم فتح أفریقیة ، أقام بالحرم مدة وکان شیخه ، کان أوحد ف طربقته فی الزهد ، ورد نیسابور ومات بها سنة ثلاث وسبعین وثلثمائة ( انظر ترجمته فی طبقات الصوفیة ص ۲۷۹ ، الرسالة ج ۱ ص ۱۷۹ ، طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۷ ، شفرات الذهب ج ۳ ص ۸۱ ، تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۳۰۸ ، خزینة الاصفیاء ج ۲ ص ۲۰۸ ،

ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة المقراء ابتلاه الله بموت القلب » .

واذا كان الاعراض عن المجالسة يثمر موت القلب ، فكيف يكون الاعراض عن الصحبة ؟

وقد ظهر في هذه الكلمات الفرق بين الصحبة والمجالسة ، والله أعلم .

• ومنهم: المبارز في صفوف الصوفيين ، والمعبر عن أحوال العارفين ، (( أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن محمويه(۱) النصر ابادي(۲) » رضى الله عنه . كان في نيسابور كالملك شابور (۲) من نشابور ، أي أنه ملك نيسابور بعلو المحال ومرتبة الرجال ، غير أن عز الملوك يكون في الدنيا ، وعزه في الآخرة .

وله كلمات بديعة وآيات رفيعة ، وكان مريد الشبلى وأستاذا للمتأخرين من اهل خراسان ، ولم يكن له مثيل في عصره ، فقد كان أعلم وأورع أهل زمانه في فنون العلم ،

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الاسم في الأصل « محمود » وفي الحاشية « حمويه » وفي طبقات الصونية ونفحات الأنس « محمويه » •

<sup>(</sup>۲) أبو القاسم النصرابادى : نيسابورى الاصل والنشأ والمولد ، شيخ خراسان ق وقته ، أقام بنيسابور ثم خرج في آخر عبره ألى مكة وحج سنة ست وثلاثين وثلثمائة ، وأقام بالحرم مجاورا ، مات سنة سبع وستين وثلثمائة ، كتب الحديث الكثير ورواه ، وكان ثقة ، ( انظر ترجمته في طبقات الصوفية ص ١٨٤) ، الرسالة ج ١ ص ١٨١ ، طبقات الشعراني ج ١ ص ٩٧ ، تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٢١١ ، ننحات الأنس ص ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) «شابور »: سابور الأول ابن أردشير بن بابك : الملك الساساني ، تولى الملك بعد أبيه سنة ١٢١ م ، وفي أيامه ظهر « ماني» وقال بالآيتين ، وعاب مذعبه ، ومال سابور اليه ، وقال مالي ازا مدبر العالم اثنان وهما شيئان قدمان : نور وظنمة ، خالقان : غخالق خير وخالق شر ، ناجابه سابور الى هذه المقالة وأخذ بها أهل مملكته ، وأقام سابور على هذه المقالة عشرسنين مرجع عن الثنوية الى المجوسية ، وهم بقتل ماني ، غهرب الى بلاد الهند ، وأقام بها حتى مات سابور ،

وفي حروبه مع الرومان انتصر عليهم وحاصر ملكهم « غاليريان » بمدينة انطاكية ، وأسره وحمله وجماعة كثبرة معه وأسكنهم « جدى سابور » ، ولكن سابير هذا الذى تفلب على الروم ، استطاع « أذينة » العربى حاكم « تدمر » أن يبزمه وعلى أثر هذه الهزيمة استولى على آسيا الصغرى والشسام وجزء كبير من العراق ، واعترف به الامبراطور الرومائي « جالينوس » وخلع عليه لقب امبراطور ، وخلفته زوجته « الزباء » بعد وغاته ، واستطاعت بوصفها وصية على ابنها « وهب اللات » ان تدفع اغارة الجوش على تدمر ،

يرد عنه أنه قال(۱): « أنت بين نسبتين : نسبة الى آدم ، ونسبة الى الحق . فأذا انتسبت الى آدم دخلت في ميادين الشهوات ، ومواضع الآفات والزلات ، وهي نسبة تحقق البشرية لقوله تعالى : « أنه كان ظلوما جهولا(۲) » . فأذا انتسبت الى الحق دخلت في ميادين الكشف والبراهين والعصمة والولاية ، وهي نسبة تحقق العبودية لقوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا(۲) » .

ونسبة آدم منقطعة يوم القيامة ، ونسبة عبوديته قائمة دائمة ولايتطرق اليها التغير . وعندما ينسب العبد نفسه الى نفسه أو الى آدم ، فان كمال هذه النسبة أن يقول : « أنى ظلمت نفسى(١) » . وحين ينتسب الى الحق يكون الآدمى أهلا لقول الحق تعالى : « ياعباد لا خوف عليكم اليوم(٥) » . والله أعلم .

• ومنهم: سرور سر سالكى الطريق ، وجمال ارواح اهل التحقيق ، (أبو الحسن على بن ابراهيم الحصرى(۱) » رحمه الله ، ورضى عنه . كان من محتشمى احرار حضرة الحق تعالى ، ومن كبراء ائمة المتصوفة ، ولم يكن له نظير في زمانه ، وله كلام عال وعبارات حسنة في كل المعانى .

<sup>=</sup> ويتصل بتاريخ سابور أيضا قصته مع صاحب « الحضر » — وكان يقال له : « الساطرون » أو « الضيزن » — وابنته « النصبرة » الني عشقت سابور وعشقها ، واتفقت معه على حيلة يستطيع بها أن يدخل مدينة أبيها بجيوشه ويقتله في مقابل أن يتزوجها ، نفعل ويتاعت المدينة نفتحها عنوة وقتل الضيزن وخرب المدينة وحمل معه النضيرة وتزوجها ثم لم يلبث أن قتلها ، وينسب الى سابور بناء مدينة نيسابور في خراسان ، ومدينة « جندى سابور » في الاهواز ، وملك سابور مددي وثلاثين سنة ، ( انظر : تاريخ اليعتوبي ج ١ ص ١٢٩ ، مروج الذهب ج ١ ص ١٠٤ ، تاريخ الطبري ج ٢ ص ٤٧ — ١٥ ) ،

<sup>(</sup>۱) ورد هذا التول في طبقات الصونية: « أنت بين نسبتين : نسبة الى الحق ، ونسبة الى آدم ، غاذا انتسبت الى الحق دخلت في مقامات الكشف والبراهين والمعظمة ، وهي نسبة تحقق العبودية قال تعالى : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » ، وقال : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » ، وقال : فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » ، واذا أنتسبت الى آدم دخلت في مقامات الظلم والجهل ، قال الله تعالى : « وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » .

<sup>(</sup>٢) سورة « الأحزاب » آية ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة « الفرقان » آية ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة « القصص » آية ١٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة « الزخرف » آية ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن الحصرى : بصرى الأصل وسكن بغداد ، كان شيخ العراق ولسانها ، ومن أجل المشايخ ، له لسان في السوحيد بختص هو به ، ومقام في التغريد والنجريد مسلم له ، لم يشاركه فيه أحد بعده .

اسناذ العراقيين وبه تأدب من تأدب منهم ، صحب الشبلى وغيره ، وتوف سنة احدى وسبعين وثلثمائة ، ( انظر نرجمنه في طبقات الصوفية من ١٨٨ ) الرسالة ج ١ ص ١٨٨ ، طبقات الشعراني ه ١ ص ٢٩٨ ) المنتظم ج ٧ ص ١١٠ ، ندكرة الإياد، ج ٢ ص ٢٨٩ ، نفحات الانس ص ٢٣١ ) .

يرد عنه أنه قال : « دعونى فى بلائى ، هاتوا مالكم ، الستم من أولاد آدى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ، ثم امره بأمر فخالف ، اذا كان أول الدن درديا(١) فكيف يكون آخره ؟(٢) » .

أى أنه اذا ترك الآدمى لنفسه يكون كله مخالفة ، أما اذا وإفاه بعنايته يكون كله محبة .

فعدد حسن عناية الحق ، وقابلها بقبح معاملتك ، واقض العمر في هذا . وبالله العون والعصمة .

هذا طرف من سيرة بعض المتقدمين من المتصوفة واهل القدوة منهم رضى الله عنهم ، ولمو ذكرتهم جميعا وشرحت أحوالهم العزيزة ، وأوردت حكاياتهم في هذا الكتاب لعجزت عن المقصود ، ولطال الكتاب .

والآن : ألحق بهم فريقا من المتأخرين لتكون الفوائد والموائد أكثر ، وبالله العون والتوفيق .

<sup>(</sup>۱) « درد » كلمة فارسية تعنى : رواسب الخبر في الدن .

<sup>(</sup>٢) ورد في طبقات الصونية (انظر ص ٩٠١) .



# الباب الثانى عشر باب فى ذكراً تمتهم من المتاً خريف صنوان اللر عليهم اجمعين

اعلم ـ خيرك الله ـ أنه يوجد في زماننا هذا جماعة لا قدرة لهم على تحمل الرياضة ، وهم يطلبون الرياسة بدون الرياضة ، ويظنون كل أهل التصوف مثلهم ، وعندما يسمعون أقوال السلف ، ويرون شرفهم ، ويقراون معاملاتهم ، ينظرون في أنفسهم فيرون أنهم بعيدون عنهم ، ولكنهم لايقصدون الى القول : اننا لسنا كذلك ، ولكن يقولون : لم يبق في زماننا أمثال هؤلاء وقولهم هذا محال ، لأن الله تعالى لا يترك الأرض أبدا بلا حجة ، ولا هذه الأهة بلا ولى ، كما قال النبى عليه السلام : « لا يزال طائفة من أمتى على المخير والحق حتى تقوم الساعة » ، ولقوله عليه السلام : « لا يزال من أمتى أمتى أربعون على خلق ابراهيم »(١) .

وفريق من اولئك الذين أذكرهم في هذا الباب قد ماتوا واسلموا الروح للراحة والروح ، وفريق أحياء ، رضى الله عنهم وعنا وعن جميع المسلمين، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

• ومنهم : طراز طريق الولاية ، وجمال جمع أهل الهداية :

(( أبو المياس أحمد بن محمد القصاب ١٠(٢) رضى الله عنه . وقد أدركه

(۱) ورد في طبقات الصوفية : « لا يزال من أمتى أربعون على خلق أبراهيم عليسه السلام ، أذا جاء الأمر قبضوا » ( انظر ص ٢ ) ٠

<sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن عبد الكريم التصاب الآملي : خليفة محمد بن عبد الله الطبرى ، ومريد أبي محمد الجريرى ، شيخ أبي سعيد بن أبي الخبر ، لجأ البه أبو سعيد بعد وفاة مرشده أبي الفضل محمد بن حسن السرخسي ، وساغر البه في آمل وظل يمارس الرياضة تحت اشرافه عاما ، ونال على يديه الخرقة الثانية ، توفي في أواخر

المتقدمون منا وصحبوه ، وهو معروف ومشمهور بعلو الحال ، وصدق فراسة المقال ، وكثرة البراهين والكرامات .

ويقول أبو عبد الله الخياط أمام طبرستان(١): من أغضال الله عز وجل أن صير فينا رجلا غير متعلم نسأله أذا أشكل علينا شيء في علوم الدين وأصوله ودقائق التوحيد ، وهو أبو العباس القصاب رضى الله عنه .

وكان اميا ، غير أن أقواله ونكاته في علم التصوف والأصول كانت رفيعة جدا . وكان في ابتداء حاله وانتهائه عظيما وحسن السيرة . وقد سمعت عنه حكايات كثيرة ، ولكن مذهبي في هذا الكتاب هو الاختصار .

يقال ان صبيا كان قد أمسك بزمام بعير يحمل حملا ثقيلا ، وكان يسير به في سوق آمل(٢) \_ ويوجد وإحل هنالك دائما \_ فانزلقت رجل البعير ووقع وانكسرت رجله ، فقصد الناس انزال الحمل عن ظهر البعير ، واستغاث الصبى ، ومر بهم ( أبو العباس ) وقال : ماذا حدث ؟ فأخبروه ، فأمسك رضى الله عنه بزمام البعير ، واتجه الى السماء قبلة الدعاء ، وقال: الهم أشف هذا البعير ، واذا لم تشأ أن تبرئه ، فلم احرقت قلب القصاب بيكاء هذا الصبى ! وفي الحال نهض الجمل ، ومضى صحيحا معافى .

ويرد عنه أنه قال : يجب على العالم جميعا — أرادوا أو لم يريدوا — أن يأنسوا بالله ، والا فانهم يتألمون . لأنك أذا أنست به ترى المبلى في البلاء فلا يكون البلاء بلاءا ، وأذا لم تأنس به فأنه عندما يحل البلاء تتأذى ، والله تعالى لا يغير تقديره برضاء أحد أو سخطه ، فرضاؤنا بحكمه راحة لنا ، وكل من يأنس بالله يرتاح قلبه ، وكل من يعرض عنه يتألم لورود القضاء ، والله أعلم .

القرن الرابع الهجرى،قبل له: ألف السلمى كنابا في طبقات الشبوخ ، فسأل :
 هل ذكر اسمى فيه أا قالوا : لا ، قال : لم يفعل شيئا ، ( انظر نرجمته في تذكرة الأولياء ج٢ ص ١٨٥ ) ، ففحات الأنس ص ٢٨٦ ) وما ورد عنه من اشارات في أسرار البوحيد الترجمة العربية ص ٥٦ ، ٣٦ ، ٦٢ ) ، ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>۱) «طبرسنان »: بلد منفرد له مملكة جليلة ولم بزل ملكه يسمى الاصبهبد ، وهو بلد كثر الحصون منيع بالأودية وأهله أشرأف المجم أبناء ملوكهم ( البلدان ص ٣٤ ) غزاها سمعيد بن العاص في عهد عثمان بن عفان ( مهجم البلدان ج ٣ ص ٥٠١ ) ،

<sup>(</sup>۲) « آمل » : مدینة طبرستان الثانیة ، من الری المها مرحلتان ، وآمل علی بحرر الدیلم ، ( البلدان ص ۱۳) ،

• ومنهم: بيان المريدين ، وبرهان المحققين:

(( أبو على الحسن بن محمد بن على الدقاق ))(۱) رضى الله عنه . كان المام فنه ، منقطع النظير في زمانه ، وذا بيان صريح ولسان فصيح في كشف طريق الله تعالى . رأى كثيرا من المشايخ وصحبهم ، وكان مريد النصر ابادى ، ويذكر الناس .

يرد عنه أنه قال : « من أنس بغيره ضعف في حاله ، ومن نطق من غيره كذب في مقاله » ، لأن الأنس بالغير غلية في الجهل وعدم المعرفة ، والأنس به وحشمة من الغير ، والمستوحش من الغير لا ينطق عن الغير .

وسمعت شيخا يقول: ذهبت يوما الى مجلسه وانا انوى ان اسأله عن حال المتوكلين ، وكان قد لبس عمامة طبرية حسنة ، فمال اليها قلبى . وقلت له: أيها الشيخ ! ما التوكل ؟ قال: أن تقصر الطمع عن عمائم الناس . قال هذا والقى الى بالعمامة ، رضى الله عنه .

• ومنهم: الامام الأوحد ، وشرف أهل الزمان:

(( أبو الحسن على بن أحمد الخرقانى ))(٢) رضى الله عنه . كان من اجلة المشايخ وقدمائهم ، وممدوحا فى وقته من جميع أولياء الله . وقد قصد الشميخ أبو سمعيد زيارته ، وكانت له معه محاورات لطيفة فى كل من ، وحين كان يهم بالعودة قال له ( الخرقانى ) قد اخترتك لولاية عهدى ،

وسمعت من حسن بن المؤدب خادم الشيخ أبى سعيد أنه عندما ذهب الشيخ الى (أبى الحسن الخرقانى) أم يتحدث قط، وكان فقط يستمع اليه، ويجيب على أسئلته . وقلت له : أيها الشيخ ! لم صمت هكذا ؟ فلم يجب عفى كلمة واحدة هى : كفى (٢) .

وسمعت الأستاذ أبا القاسم القشيرى رضى الله عنه يقول : عندما بلغت

<sup>(</sup>۱) ابو على الدقاق الصوفى ، استاذ ابى القاسم القشيرى وصهره ، توفى فى نيسابور سنة خمس واربعمائة ، ويقول آخر سنة ست وربعمائة ، ( انظر ترجمته فى تذكرة الاولياء ج ٢ ص ١٧٧ ، نفحات الأنس ص ٢٩١ ، سفينة الأولياء ص ١٥٩ ، خزينة الاصفياء ج ٢ ص ٢١٤ ، شذرات الذهب ص ١٧٨ ) ،

<sup>(</sup>۲) أبو الحسن الخرقائى : اسمه على بن جعفر ، مريد أبى العباس القصاب ، ومن معاصرى أبى على الدقاق وأبى عبد الرحمن السلمى وأبى سعيد بن أبى الخبر ، من الصوفية اصحاب السكر ، والمروجين لوحدة الوجود ، فقد كان يعتنق مذهب أبى بزيد البسطامي ، توفى سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، ( انظر ترجمته في تذكرة الاولياء ج ٢ ص ٣٠١ ، نفحات الانس ص ٢٩٨ ، رياض العارفين ص ٧٧ خزينة الاصفياء ج ١ ص ٥٢٢ ) ،

حريبة المصفياء جـ ا ص ١٦٠٠ . (٣) انظر قصة زيارة أبى بسعيد للخرقاني في أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ١٦٠ وما بعدها .

خرقان(۱) انتهت فصاحتی وزالت عبارتی من حشمة ذلك الشبیخ ، حتی ظننت أنی عزلت عن ولایتی .

ويرد عنه انه قال: الطريق طريقان: طريق الضلالة ، وطريق الهداية ، فطريق الضلالة هو طريق الله فطريق الله الميداية هو طريق الله المي العبد ، وكل من يقول: اوصلونى ، وصلت ، لام يصل ، وكل من يقول: اوصلونى ، وصل ، لان الايصال منعقد في الموصول ، وعدم الموصول مرتبط بالموصول ، والله أعلم .

• ومنهم: ملك وقته وزمانه ، والمفرد في بيانه وعيانه :

أبو عبد الله محمد بن على المعروف بالداستاني(٢) )) رضى الله عنه . كان عالما بأنواع العلوم ، وسائسا مهذبا ، ومن محتشمي حضرة الحق . وله أقوال مهذبة ، واشارات لطيفة .

وكان الشيخ السهلكى (٢) ، امام تلك الديار خلفا طيبا له . وقد سمعت من السهلكى بعض أقواله ، وهى أقوال عالية وطيبة جدا ، كقوله : « التوحيد عنك موجود ، وأنت في التوحيد مفقود » .

اى أن التوحيد صحيح عنك ، ولكنك غير صحيح فى التوحيد ، لأنك لانتوم بهتتضى حقه ، وأقل درجة فى التوحيد ، نفى التصرف عنك فى الملك ، وأثبات التسليم فى أمورك للحق عز وجل ،

قال الشيخ السهلكى(٢): في وقت من الأوقات هجم المجراد على بسطام ، وقد اسودت الأشجار والمزروعات جميعا من كثرته ، فضبح الناس بالدعاء. وسألنى الشيخ: ماذا حدث ؟ قلت: أقبل الجراد والناس في عناء منه .

<sup>(</sup>۱) « خرقان » : قرية من قرى بسطام على طريق استرآباد بها قبر أبى الحسن على ابن أحمد ، له كرامات ، مات سنة ٢٥) ه (معجم البلدان ج ٢ ص ٢١٤) .

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله الداستانى : من أقران أبى الحسن الخرقانى وأبى سعيد بن أبى الخير، ومن أتباع مذهب أبى يزيد البسطامى ، كان يلقب بشيخ المسايخ ، توفى سنة سبع عشرة وأربعمائة ( أنظر ترجمته فى نفحات الانس ص ۲۹۹ ، خزينة الاصفياء ج ۲ ص ۲۱۲ ) ،

<sup>(</sup>٣) كان شيخ الصوفية في بسطام ، أشار اليه ابن الاثير فذكر أنه عندما حمل الشيخ أبو اسحاق الشيرازى رسالة الخليفة المقتدى بالله ألى الساطان ملكشاه السلجوقى والوزير نظام الملك ، كان كلما وصل الى مدينة من بلاد العجم خرج أهلها لاستقباله ، ولما وصل بسطام خرج اليه السهاكي شيخ الصوفية بها ، وهو شيخ كبير ، فلما سمع أبو اسحاق بوصوله خرج اليه ماشيا ، فلما رآه المسهلكي التي نفسه من دأبة كان عليها ، وقبل يد الشيخ أبى اسحاق ، فقبل أبو اسحاق رجله وأجلسه في موضعه ، ( ابن الاثير : انظر حوادث سنة ٢٥٥) ، وهذه القصة وردت أيضا في المنجمة أبى اسحاق الشيرازي ( انظر المنتظم ج ٩ ص ٧ )

غنهض الشيخ وصعد الى السطح ، ورفع وجهه نحو السماء ، فطار الجراد كله فى الحال ! وعند صلاة العصر لم تبق منه واحدة ، ولم تتلف ورقة زرع لأحد . والله أعلم .

• ومنهم: سلطان السلاطين المحبين ، وملك ملوك الصوفيين:

(( أبو سعيد فضل الله بن محمد الميهني(١) )) رضى الله عنه . كان سلطان الطريقة ، سخر له جميع اهل زمانه : فريق بالمشاهدة ، وفريق بالاعتقاد ، وفريق بقوة الحال .

كان عالما بفنون العلم ، وذا حال عجيبة ، وشأن عظيم في درجة الاشراف على الأسرار ، وكان له \_ غير هذا \_ آيات وبراهين كثيرة ، كما هو ظاهر من آثاره اليوم في العالم .

ترك فى بداية حاله « ميهنه(٢) » وذهب الى « سرخس(٢) » لطلب العلم ، واتصل بأبى على زاهر(٤) رحمه الله ، وكان يصوم يوما كل ثلاثة أيام ، ويقضى تلك الأيام الثلاثة فى العبادة ، الى أن رأى فيه ذلك الإمام الرشد ، وزاد فى تعظيمه .

وكان ولى الصوفية في سرخس في ذلك الوقت الشيخ أبواالفضل حسن (٥) رحمة الله عليه، وذات يوم كان (أبو سعيد) يسير على شاطىء نهر سرخس، فتقدم اليه أبو الفضل حسن وقال: يا أبا سعيد! ليس هذا طريقك الذي تسير فيه ، فاسلك طريقك ، فتعلق به الشيخ ، ورجع من عنده الى موطنه ، وانشيغل بالرياضة والمجاهدة ، حتى فتح الحق عليه باب اللهداية ، وأوصله الى الدرجة الأعلى .

(١) سبق التعريف به في القسم الأول ضمن الشخصيات التي تأثر بها الهجويري ٠

<sup>(</sup>٣) «سرخس » من قرى خابران مثل نسا وابيورد ،وقد فتحت هذه البلاد في سنة ،٣ في أيام عثمان رضى الله عنه ( معجم البلدان ج ٣ ص ٧١) .

<sup>(3)</sup> أبو على زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسى : الفتيه المقسرى، كان من كبار الشافعية ، وشبيخ عصره في خراسان ، وكان يعد من تلاميذ الاشعرى في علم الكلام ، توفى سنة تسبع وثمانين وثلثمائة : « طبقات الشافعية » انظر : ج ٢ ص ٢٢٤ - ٢٢٣ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) أبو الفضل حسن : اسمه محمد بن الحسن السرخسى : نسبة الى سرخس ، كان مريدا لأبى نصر السراج الطوسى ، ومرشداً لأبى سعيد بن أبى الخير ، توفى فيأواخر القرن الرابع الهجرى ، ودنن بموطنه سرخس وتبره بها ، ( انظر ماورد عنه في أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ٢٢ — ٧٢ ، ترجمته في تذكرة الأولياء ج ٢ من ٣٣٧ ، نفحات الأنس ص ٢٨٤ ) .

سمعت الشيخ ابا مسلم الفارسي(۱) يقول: كنت معه دائما في خصومة. وذات يوم ذهبت اليه وقد ارتديت مرقعة صارت كالجلد من القذارة . ولما دخلت عليه وجدته جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية ، فقلت لنفسى : هذا الرجل يدعى الفقر مع كل هذه المعلائق ، وأنا أدعى الفقر مع كل هذا التجريد ، فكيف أكلون على وفاق معه ؟ فأشرف على ما يجول بفكرى ، ورفع راسه وقال : يا أبا مسلم ! في أى ديوان وجدت من كان قلبه قائما في مشاهدة الحق يقع عليه اسم الفقير ؟ .

أى أن أصحاب المشاهدة أغنياء بالحق ، والفقراء هم أرباب المجاهدات . قال (أبو مسلم) فندمت على ظنى ، وطلبت منه المغفرة على سوء ظنى .

يرد عنه أنه قال : « التصوف : قيام القلب مع الله بلا واسطة » ، وهذا أيضا اشارة الى المشاهدة .

والمشاهدة تتأتى من غلبة المحبة ، واستغراق الصفة فى تحقيق الشوق والرؤية ، وفناء الصفة ببقاء صفة الحق ، وسأذكر فى كتاب الحج بابا فى المشاهدة ووجودها ، ان شاء الله عز وجل .

في وقت من الأوقات ، خرج (أبو سعيد) من نيسابور قاصدا طوس ، وكان فيها عقبة شديدة البرودة ، وكانت قدماه تتجمدان في نعله . قال درويش : فكرت في أن أشق الفوطة نصفين وألقى بها على قدميه ، ولم يطاوعني قلبي لأنها كانت فوطة جميلة جدا . وعندما بلغنا طوس قلت في المجلس : فليفرق لنا الشيخ بين وسواس الشيطان والهام الحق ؟ قال : الالهام هو ما قيل لك أن مزق الفوطة حتى لاتبرد أقدام «أبى سعيد » والوسواس هو ما منعك .

وقد تواتر عنه من ذلك كثير ، وليس هذا مرادنا . والله أعام .

• ومنهم زين الأوتاد ، وشيخ العباد :

( أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى(٢) )) رضى الله عنه ، وبه قدونى فى هذه الطريقة . كان عالما بعلم التفسير والروايات ، ويذهب فى التصدوف مذهب الجنيد .

الأنس ص ٣١٥ ، خزينة الأصفياء جـ ٢ ص ٣١١ ،

<sup>(</sup>۱) أبو مسلم الفارسى : فارس بن غالب ، من شيوخ الصوفية فى فارس ، ادرك أبا عبد الرحمن السلمى المتوفى سنة ٢١٦ ه ، وكان معاصرا لابى سيعد بن أبى الخير البه المتوفى سنة ٤١٦ ه ، وأبى الفتح بن سالبه المتوفى سنة ٣٧٦ ه ، أشير البه فى أسرار التوحيد : انظر الترجمة العربية ص ١٥٦ ، شد الازار ص ١٨٠ حاشته ٣ (٢) ارجع الى ما ورد عنه فى القسم الاول ضمن شيوخ الهجويرى ، وانظر ترجمته فى انفحات

كان مريد الحصرى(١) وصاحب سره ، ومن اقران أبي عمرو القزويني(٢) ، وأبى الحسن بن سالبة (٢) . وقد ظل ستين عاما وهو يفر الى الزوايا طلبا العزلة الصادقة ، واختفى اسمه من بين الخلق ، وكان كثيرا ما يلجأ الى جبل اللكام .

عمر طویلا ، و کانت له روایات وبراهین کثیرة ، غیر آنه لم یکن یرتدی ثياب المتصوفة ويمارس رسومهم ، وكان شديدا مع اهل الرسم . ولم ار قط من هو أكثر منه مهابة .

وسمعته يقول : « الدنيا يوم ، ولنا فيها صوم » . أي اننا لا نأخذ منها شيئًا ، ولا نتقيد بقيودها ، لأننا رأينا آفتها ، ووقفنا على حجبها ، فأعرضنا عنها .

وذات يوم كنت أصب الماء على يديه الوضوم ، وجال بخاطري أنه مادامت الأعمال بالتقدير والقسمة ، فلم يجعل الأحرار انفسهم عبيدا للشيوخ ؟ فقال لى : يا بنى ! عرفت ما فكرت فيه . واعلم أن لكل حكم سببا ، وحين يريد الحق تعالى أن يتوج صبيا بتاج الكرامة ، فانه يمنحه التوبة ، ويشلغله بخدمة حبيب لتصير هذه الخدمة سببا لكرامته .

وكانت تظهر لنا منه كل يوم لطائف كثيرة كهذه .

ويوم أن وافته الموفاة « ببيت الجن » ـ وهي قرية على رأس عقبة بين بانیار ودمشق ـ کانت رأسه فی حجری ، وکان قلبی ممتعضا من أحد أصحابي ، كما هي عادة الآدميين ، فقال لي : يا بني ! سأحدثك في مسألة من الاعتقاد ، فاذا قومت نفسك عليها نجوت من كل الآلام! اعلم أن الله عز وحل هو خالق الأحوال من خير وشر ، في كل مكان ، فلا ينبغي أن تعدرض على فعله أو تألم له .

ولم يوبص بأكثر من هذا ، وأسلم روحه للحق . رحمة الله عليه ، ورضى الله عنه ، وسقاه صوب رضوانه .

<sup>(</sup>١) سبق الاشارة اليه ٠

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن على بن عمرو القزويني الزاهد ، أشار اليه ابن الأثير وذكر أنه كان من الصالحين . روى الحديث والحكايات والأسعار ( انظر : الكامل حوادث ٢)} ، صفوة الصفوة ج ٢ ص ٢٧٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣) سبق الاشارة اليه:

• ومنهم: الاستاذ الامام ، وزين الاسلام:

(( أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى(١) )) رضى الله عنه ، البديع في زمانه ، والرفيع في قدره ، ومنزلته كبيرة ومعلومة لأهل زمانه ، وله من أحواله وأنواع فضله لطائف كثيرة في كل فن ، وتصانيف نفيسة كلها محققة ، وقد حفظ الله تعالى حاله ولسانه من الحشو .

وسمعته يقول : « مثل الصوفى كعلة البرسام : أوله هذيان ، وآخره سكوت ، فاذاً تمكن خرس » .

فالصفوة لها طرفان : أحدهما الوجد ، والآخر الدليل ، فالدليل يكون للمبتدئين ، والتعبير عن الدليل في الدليل هذيان ، والوجد يكون للمنتهين ، والتعبير عن الوجد في الوجد محال ،

والطالبون ماداموا في حال الطلب ، غانهم يتحدثون في الهمة بعلو الهمة ، والنطق يبدو لأهل المنى : هذيانا ، فاذا ما وصلوا فانهم أيضا لاتبقى لهم الى الوصول عبارة واشارة .

ومثال هذا : أن موسى ، حينما كان مبتدئا ، كانت همته كلها محصورة في الرؤية ، فعبر عن الهمة ، كما ورد في قوله تعالى بشأنه : « أرنى أنظر اليك »(٢) . وقد بدت هذه العبارة هذيانا لعدم ادراك المقصود .

والرسول صلى الله عليه وسلم ، كان فى نهاية حاله ومتمكنا ، وعندما وصل شخصه الى مقام الهمة فنيت همته ، فقال : « لا أحصى ثناء عليك(٢) ». وهذه منزلة رفيعة ، ومقام عال .

• ومنهم: الشيخ الأوحد ، وفي طريقه المفرد:

(( أبو العباس أحمد بن محمد الشقاني()) ) رضى الله عنه . كان اماما في فنون العلم أصوله وفروعه ، ناضجا في جميع المعاني ، رأى كثيرا من المشايخ وكان من كبار أهل التصوف وأجلتهم .

<sup>(</sup>۱) أرجع الى ما ورد عنه في القسم الاول ضمن من تأثر بهم المهجويري .

<sup>(</sup>٢) سبورة « الأعراف » آية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى سبوده : « أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » ( أنظر اللمع ص ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أرجع الى ما ورد عنه في القسم الأول ضمن شيوخ الهجويري .

وكان يعبر عن طريقه فى الفناء بعبارة مغلقة اختص بها . وقد رأيت طائفة من الجهلة قلدوه فى تلك العبارات ، واختاروا شطحاته . والتقايد غير محمود فى المعنى ، فكيف به فى العبارة ؟! .

وكان لى معه أنس عظيم ، وكان يشهق على شفقة صادقة ، وكان أستاذى فى بعض العلوم ، ولم أر طيلة حياتى قط رجلا من أى صنف كان يعظم الشرع أكثر منه .

وقد انقطع عن كل الموهجودات ، ولم يكن يفيد منه غير الامام المحقق لدقة عباراته ، وكان طبعه دائما ينفر من الدنيا والعقبى ، ويصيح قائلا : « اشتهى عدما لاعود فيه » ، وكان يقول بالفارسية : لكل آدمى غاية مطلوب ، ولا بدلى أيضا من غاية مطلوب ، وأنا أعلم يقينا أن ذلك لن يتحقق ، لأن غايتى هى أن يحملنى الله تعالى الى عدم ليس له وجود قط ، لأن كل ماهو موجود من المقامات والكرامات محل الحجاب والبلاء ، وقد صار الآدمى عاشقا لحجابه ، والعدم في المشاهدة خير من الراحة مع الحجاب ، ولما كان الحق جل جلاله وجود الا يجوز عليه العدم ، يكون هناك ضرر في ملكه أذا جعلنى عدما ، لأن ذلك العدم ليس له وجود قط .

وهذا أصل قوى في صحة الفناء . والله أعلم .

• ومنهم: قطب زمانه ، وفريد عصره وأوانه:

( أبو القاسم على الجرجاني(۱) )) رضى الله عنه وارضاه . لا نظير له في وقته ، ولا بديل له في زمانه ، وكانت له بداية طيبه ، وقام بأسفار شهراتية في المعارضة . وتتجه اليه في هذا الوقت قلوب اهل الحضرة جميعا ، ويعتمد عليه جملة الطالبين . وهو آية ظاهرة في كشف وقائع المريدين ، وعالم بفنون العلم ، وكل من مريديه زينة لعالم . وسيبقى له من بعده خلف طيب يكون ان شاء الله تدوة القوم ، وهو لسان الوقت أبو على الفضل بن أحمد الفارمدي(۱) ما أبقاه الله الذي تخلى عن نصيبه في حق ذلك الشيخ العظيم ، وأعرض عن الكل ، وجعله الحق تعالى وتقدس ببركاته لسان حال ذلك السيد .

وذات يوم كنت جالسا فى حضرة الشيخ ( أبى القاسم الجرجانى ) اعدد أحوالى والرؤى التى ظهرت لى ، لأصفى عليه وقتى ، لأنه ناقد الوقت ، وكان هو رضى الله عنه يصغى الى فى احترام . وكانت نخوة الصبى وجذوة

<sup>(</sup>۱) أرجع الى ما ورد عنه في القسم الأول ضمن سُيوخ الهجويرى •

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه في القسم الأول ٠

الشباب تجعلنى حريصا على قول ذلك ، وقد خطر لى أن : عسى الشيخ لايكون قد مر بهذا في البداية ، فهو يبدى نحوى كل هذا الخضوع ، ويتودد الى ، وراى هو في الحال هذا في باطنى ، فقال : ياحبيب أبيك ! ان خضوعى ليس لك أو لحالك ، لأن محول الأحوال يجيء في محل المحال ، فخضواعى هذا لمحول الأحوال ، وهذا الذي حدث لك ، يكون عاما لكل الطالبين ، وليس خاصا بك ، فلما سمعت هذا أستط في يدى ، فرأى ذلك في ، وقال : يابنى ! ليس للآدمى نسبة الى هذه الطريقة اكثر من أنه حين يوصل بها يأخذه الزهو بادراكها ، وحين يعزل عنها ينال زهوه العبارة ، فنفيه واثباته ، ويخب عليه أن يستمسك بأعتاب العبودية ، ويدفع عن نفسه كل نسبة فير الآدمية والطاعة .

وكانت لى معه من بعد ذلك أسرار كثيرة ، ولو شعلت باظهار الآيات لعجزت عن المتصود ، والله أعلم .

• ومنهم: رئيس الأولياء ، وناصح أهل الصفاء:

((أبو أحمد المظفر بن أحمد بن حمدان(۱)) رضى الله عنه . كان متربعا فى الرياسة ، وقد فتح الله عز وجل عليه ابواب التصوف ، وتوجه بتاج الكرامة . وكان له بيان حسن وعبارة عالية فى الفناء والبقاء .

قال شيخ المشايخ أبو سعيد رحمة الله عليه : لقد جىء بنا الى ساحة الحق عن طريق العبودية ، وجىء بالشيخ المظفر اليها عن طريق السيادة.

أى اننا أدركنا المشاهدة بالمجاهدة ، وجاء هو الى المجاهدة بالمشاهدة .

وقد سمعته يقول: ان ما ادركه العظماء بقطع البوادى والمفازات ادركته وأنا جالس على الحشايا في الصدارة .

ويحمل جماعة من أصحاب الرعونة هذا القول من الشيخ على الادعاء ، ونخاصة وذلك لنقص كياستهم ، لأن عبارته عن صدق حاله وليست ادعاء ، وبخاصة أنه كان ذا أهل ، وقد بقى لنا منه اليوم خلف طيب وعظيم ، وهو السيد « أحمد » سلمه الله .

وكنت لديه ذات يوم ، وكان عنده رجل من ادعياء نيسابور ، وكان يقول في حديثه : أنه يفني حينما يبقى . فقال له السيد المظفر رحمة الله عليه :

<sup>(</sup>۱) ارجع الى ماورد عنه في القسم الأول ضمن اساتذة الهجويري .

كيف يتأنى البقاء على الفناء ؟ والفناء عبارة عن العدم ، والبقاء اشارة الى الوجود ، وكل واحد منهما ينفى الآخر ، اى انه ضده .

والفناء معروف ، اما اذا فنى ، فانه ان وجد ، لا يكون عين ذاك ، وانما يكون شيئًا آخر .

ولا يجوز أن تفنى الذوات ، ولكن فناء الصفة وفناء السبب جائز ، فاذا فنيت الصفة والسبب ، يبتى الموصوف والمسبب ، ولا يجوز الفناء على ذاته .

ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه: اننى لم اذكر عين عبارة نلك السيد ، أما معناها فهو هذا الذى ذكرته ، وأوضح الآن المراد من هذه العبارة لتصير أعم .

والمراد منها: أن اختيار العبد صفة له ، والعبد محجوب باختياره عن اختيار الحق ، عصفة العبد حجاب له عن الحق .

واختيار الحق ازلى لا محالة ، واختيار العبد محدث ، ولا يجوز الفناء على الأزلى . وحين يبقى اختيار الحق فى حق العبد ، فان اختياره يفنى لا محالة ، وينقطع تصرفه ، والله أعلم .

وقد دخات عليه يوما في القيظ القائظ ، بثياب الطريق ، أشعث ، فقال لى : قل لى ما تريد في الحال ؟ قلت : يلزمنى السماع . فأرسل شخصا في الحال ، فأحضروا القوال وجماعة من أهل الطرب . وصيرتنى جذوة حداثتى ، وقوة ارادتى ، وحرقة بدايتى مضطربا في السماع ، فلما انتضى على ذلك وقت ، وقل في سلطان تلك الآفة وغليانها ، قال لى : كيفكان حالك في هذا السماع ؟ قلت : أيها الشيخ ! كنت مسرورا جدا . فقال : سوف يأتى وقت يكون هذا ونعيق الغراب كلاهما لديك سواء ، لأن قوة السمع تكون طالما لا تكون المشاهدة ، فاذا حصلت المشاهدة فنيت ولاية السمع . واياك أن تتعود هذا حتى لا يصير طبيعة لك ، وتتخلف بذلك .

والله المستعان ، وعليه التكلان ، وحسبنا الله ونعم الرفيق .



## الباب الثالث عشر باب فى ذكررجال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من أهل البلدان

واذا ذكرنا الآن الجميع ، وشرحنا أحوالهم في هذا الكتاب فانه يطول ، واذا أغفلنا البعض فان المقصود لا يتحقق أيضا .

والآن: أذكر في هذا الكتاب هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون (احياء) في عهدى من أحاد القوم ومشايخهم من أرباب المعانى ، ممن هم غير أصحاب الرسوم ، لاكون أقرب المي حصول مرادى أن شاء الله عز وجل .

#### من كانوا في الشيام والمعراق ، منهم :

« الشيخ زكى بن علاء » : كان من كبار المشايخ ، وسادات الزمان . وقد وجدته شعلة من شعل المحبة ، وذا آيات وبراهين ظاهرة .

والشيخ الكبير: « أبو جعفر محمد بن المصباح الصيدلاني » كان من رؤساء المتصوفة ، وذا لسان حسن في التحقيق ، وميل عظيم الى الحسين ابن منصور . وقد قرأت بعض تصانيفه .

و « أبو القاسم السدسي » : كان شيخا صاحب مجاهدة ، طيب الحال ، وراعيا الدراويش وموضع اعتقادهم بحسن الاعتقاد .

#### أما أهل فارس ، فمنهم :

شميخ الشبوخ: « أبو المحسين بن سالبه(١) »: وكان لسانه في التصوف أفصم لسان ، وبيانه في التوحيد أوضم بيان ، وله أقوال معروفة .

<sup>(</sup>۱) سبق الاشارة اليه ، انظر ، ص : ۹ ،

والشيخ المرشد : « أبو اسحاق بن شهريار(۱) » : وكان من محتشمى القوم ، وذا مهاية عامة .

والشيخ الظريف : « أبو الحسن على بن بكران » : وكان من كبار المتصوفة .

والشيخ: « أبو مسلم(٢) »: وكان رجلا عزيز الوقت طيب الحال .

والشيخ : « أبو الفتح بن سالبه(٢) » : وهو خلف طيب لأبيه ، ومرجو فيه .

والشبيخ: « أبو طالب »: وكان رجلا أسير كلمات الحق .

ولم أر من هؤلاء شيخ الشيوخ والشيخ أبا اسحاق .

أما أهل قهستان(٤) وآذربايجان ، وطبرستان وقومس ، فمنهم :

الشيخ « شقيق غرج » المعروف بأخى الزنجاني(٥) : كان رجلا حسن السيرة ، محمود الطريقة .

والشيخ « وندرى » : وهو من عظماء هذه الطريقة ، وتؤثر عنه خيرات كثيرة ، وكان ساطانا تائبا ، ورجلا عيارا في طريق الحق .

والشبيخ « أبو عبد الله الجنيد » : وكان شبيخا رفيقا ومحترما .

والشيخ « أبو طاهر المكثنوف » : وكان من أجلة وقته .

<sup>(</sup>۱) اسمه ابراهیم بن شهریار الکازرونی ، غارسی الاصل والمولد ، ونشأ فی کازرون ، کان مریدا للفیروز ابادی ، وصحب کثیرا من رجال الحدیث ، توفی سنة ست و عشربن و أربعمائة ( انظر ترجمته فی نفحات الائس ص ۲۰۶ ، سفینة الاولیاء ص ۱٦١ ، خزینة الاصنیاء ج ۲ ص ۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق الاشارة اليه ، انظر ، ص : ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) سبق الاشارة اليه ، انظر ، ص : ٢٩ ،

<sup>(</sup>۱) « تهستان » : مخفف : « توهستان » تعریب « کوهستان » ومعناها : موضع الجبل . واکثر بلاد العجم لا یخلو من موضع یقال له کوهستان وأما المشهور بهذا الاسم فاحد أطرافها متصل بنواحی هراة ثم یمتد فی الجبل طولا حتی ینصل بقرب نهاوند وهمدان . فتحها عبد الله بن عامر بن کریز فی أیام عثمان سنة ۲۹ ه ( معجم البلدان ج ٤ ص ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>ه) . آخى الزنجانى : من كبار الشيوخ فى وقته ، كان مريدا للشيخ أبى العباس اانهاوندى مريد جعفر الخلدى تنسب اليه كرامات وخوارق كثيرة ، توفى سنة سبع وخمسبن واربعمائة ، وتبره فى زنجان ( انظر ترجمته فى نفحات الأنس ص ١٤٨ ، سفينة الأولياء ص ١١٢ ، خزينة الأصغياء ج ٢ ص ٨ ) ،

والسيد « حسين السمناني »: وهو رجل ذو بلاء ورحاء .

والشميخ « السمهلكي (١) »: وكان من فحول المتصوفة وصعاليكهم .

و « أحمد (٢) » بن شيخ خرقان ، وهو لأبيه نعم الخلف .

و « أديب الكمندي(٣) » : وكان من سادات زمانه .

#### وأما أهل كرمان ، فمنهم:

السيد: « على بن الحسين السيركاني(٤) » ، وكان سياح الوقت ، وذا أسفار طيبة ، وابنه « حكيم » رجل عزيز .

والشيخ : «محمد بن سلمة» ، وكان منكبار وقته وقبله كان المكتومون من اولياء الله عز وجل ، ويوجد الآن شبان واحداث ذوو رجاء ·

وأما أهل خراسان(٥) ، التي يظللها اليوم اقبال الحق ، فمنهم :

الشبيخ المجتهد: « أبو العباس الشرمقاني(١) » وكان ذا عيش حسن ، ووقت طيب .

و السيد « أبو جعفر محمد بن على الجويني(٧) » ، وكان من عظماء هذه الطائفة والمحققين منهم .

سبق الانسارة اليه • (٢) أحمد بن أبى الحسن الخرقاني ألمتوفى سنة ٢٥٤ ه ، وردت عنه أشارة في أسرار النوحيد : انظر الترجمة العربية ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢) أورد له الجامي ترجمة لاتنعدي الاشارة الواردة في كشف المحجوب (انظر نفحات الأنس ص ٣١٨ ) ٠

<sup>(</sup>٤) أظن أنه : ( خواجه ) على بن الحسن الكرماني : كان من شيوخ كرمان ، ومريدا للشميخ « عمو » المتوفى سنة ١٤١ ه ، ويبدو مما ذكره مؤلف أسرار التوحيد أن الكرماني كان معاصرا لأبي طاهر بن أبي سعبد بن أبي الخير المتوفى سنة ٨٠} ه ، وأبى على الخباز ( انظر : أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ٣٩٤ ، نفحات الأنس ص ٢٦٣ ، شد الازار ص ١٨١ حاشية ١ ) ٠

<sup>(</sup>o) « هذه المجموعة من الصوفية من أهل خراسان كانوأ جمعيا من معاصرى أبى سعيد ابن أبى الخير ، وبعضهم كانوا من طبقة الشيوخ أقران أبى سعيد ، والبعض الآخر من تلاميذ الشيوخ وأبنائهم ، ووردت في أسرار التوحيد اشارات بشائهم ، وان كان هناك بعض التحريف في الأسماء » ·

<sup>(</sup>٦) الشرمةاني : نسبة الى « شرمةان » : بلدة قريبة من اسفرائين بنواحى نسابور .

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الجويني : من معاصري أبي سعيد بن أبي الخير ، وزميله في الدراسة على أبي بكر القفال ، كان المالما من الشافعية ، تفقه على أبي الطيب سبل بن محمد الصعلوكي ، ثم خرج الى أبي بكر التنال وعاد الى نيسابور ، كان عالما بالادب وغيره من العلوم . توفي سنة ٣٨ هـ ( انظر : المنتظم جـ ٨ ص ١٣٠ ، الكامل : حوادث سنة ٣٨ ، أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ٠٠ ) ٠

والسيد « أبو جعفر الترشيزي(١) » ، وكان من أعزاء الوقت .

والسيد « محمود النيسابورى(٢) » ، وكان مقتدى الوقت ، وذا لسان حسن .

والشيخ « محمد المعشوق (٢) » : وكانت حياته حسنة وطيبة .

والشيخ « حمزة المحب(٤) » : وكان شيخا طيب الباطن ، وميمونا .

والسيد « المظفر (٩) » ابن الشيخ أبى سعيد : وهو ذو رجاء في أن يصير مقتدى المقوم وقبلة القلوب .

والسيد « أحمد بن حماد السرخسى(١) » ، مبارز الوقت ، وكان رفيقى مدة طويلة ، ورأيت من أمره عجائب كثيرة ، وكان من فتيان الصوفية .

والشيخ « أحمد النجار السمرقندى(٧) » ، وكان سلطان زمانه ، يقيم بمرو .

والشبيخ « أبو الحسن على بن أبى على الأسود(٨) » ، وكان خلفا طيبا لأبيه ، وفريد عصره في علو الهمة ، وصدق الفراسة .

(۱) أبو على الترشيزي : من معاصري أبي سسعيد وأبي القاسم التشيري · وردت بشانه حكابة في اسرار التوحيد · ( انظر الترجمة العربية ص ١٠٤ سـ ١٠٠ ) ·

<sup>(</sup>۲) محمود النسمابورى : كان يعرف بالمريد ، وبلغ من عظمته أنّ الشيخ أبا سعيد كان يرسل اليه المريدين ، ويتول انه سمالك طبب ( اسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) المعشوق الطوسى : كان من عقلاء المجانين ، وشيخا عظيما كاملا ، يتيم في طوس . التقى به أبو سميد بن أبى الخر في طوس وهو في طريقه الى نيسابور . ( انظر أسرار التوحيد : الترجمة ص ٧٧ ، ترجمته في نفحات الانس ص ٣٠٩ ) .

<sup>(3)</sup> حمزة التراب : من معاصرى أبى سعيد ، من أهل نيسابور ، كان يقال له حمزة التراب لأنه كتب يوما رقعة الى أبى سعيد ووقعها ، لشدة تواضعه ، بكلمة : « تراب القدم » ، فكتب أبو سعيد بيتا من الشعر على ظهر الرقعة وأرسلها اليه . ( انظر أسرار التوحيد : الترجمة ص ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>ه) أبو الولما المظلفر : الابن الثاني لأبي سيعيد بن أبي الخبر ( انظر أسرار التوحيد : الترجمة ص ٣٩٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) كان رفيقا للهجودرى فى ما وراء النهر ، وسافر معه الى لاهور ، وظل بها الى أن توفى ، ولا يزال تبره بها دأخل ضريح الهجويرى ، ومعروفا باسمه . انظر القسم الاول ، ص : ٠٠

<sup>(</sup>۷) أحمد النجار : بن أقران أبى سعيد : أشير اليه أكثر من مرة في أسرار التوحيد ( انظر الترجمة ص ۵۷ ، ۳۸۹ ، ۳۹۹ ) .

<sup>(</sup>A) هو ابن الشيخ أبى على الأسود (سياه) المتوفى سنة ٢٤٤ ه . كان من كبار مشابخ مرو ، ومعاصرا لأبى ألعباس القصاب ، وأبى على الدقاق وأبى سعبد بن أبى الخير ويبدو أنه لم بكن على وناق مع أبى سعيد ( انظر أسرار التوحيد : الترجمة ص ١٩٣ ، ٢٦٩ ، وترجمته في نفحات الأنس ص ٢٩٠ ) .

وإذا عددت جميع المتصوفة من أهل خراسان فان ذلك يصعب ، فقد رأيت ثلثمائه متصوف في خراسان وحدها ، لكل منهم مشرب ، ويكفى أن هكون في العالم واحد منهم ، لأن شمس المحبة واقبال الطريقة في طالع خراسان .

#### وأما أهل ما وراء اأنهر ، نمنهم :

السيد الامام ، مقبول الخاص والعام ، « أبو جعفر محمد بن الحسين المحرمي(١) »: وهو رجل مستمع ومغلوب ، ذو همة عالية ووقت صاف ، وشفقة كاملة على جميع طلاب حضرة الحق .

والسيد الفقيه ، وبين أصحابه الوجيه : « أبو محمد الباثغرى » كان قا وقت طيب ، ومعاملات قوية .

و « محمد الآبلاقي » وكان شيخ وقته ، وعظيم زمانه ، وتاركا للرسوم والعادات والأسباب .

والسيد « العارف » : وكان فريد وقته ، وبديع عصره .

و « على بن اسحاق » : وكان سيد زمانه ، وبرجلا محتشما ، وذا لسان عذب .

هذه أسماء الجماعة الذين رأيتهم جميعا وعرفت مناقبهم فردا فردًا ، وكانوا جميعا من أهل التحقيق .

#### أما أهل غزنين وسكانها ، فمنهم :

انشيخ العارف ، وفي زمانه المنصف ، « أبو الفضل بن أسد » : وكان شيخا عظيما ، وصاحب براهين ظاهرة وكرامات زاهرة . وكان كشعلة من نار المحبة ، وحاله مبنى على التلبيس .

والشبيخ المجرد ، المفرد من العلائق ، « اسماعيل الشاشي » ، وكان شبيخا محتشما ، يسلك طريق الملامة ،

<sup>(</sup>۱) على بن عبر بن محمد بن الحسين الحرمى المعروف بالتزويني : كان من كبار المسالحين ، قال أحمد بن على بن ثابت : كان أبو الحسن التزويني أحد الزهاد المذكورين من عباد الله المسالحين ، وتوفى سنة ٢)} ه صفوة الصفوة ج ٢ ص ٢٧٥ ) .

والشيخ « سالار الطبرى » ، وكان من علماء المتصوفة وصاحب حال. طيب .

والشيخ العيار ومعدن الأسرار ، « أبو عبد الله محمد بن الحكيم » المعروف بالمريد ، رحمه الله ، وكان من سكارى قرب حضرة الحق ، وأوحد فنه . وإحاله مستورة عن الخلق ، وله برا هين ظاهرة ، وآيات زاهرة . وكان حاله في الصحبة اطيب منه في الرؤية .

والشيخ المحترم والمقدم على جميع العظماء ، « سعيد بن أبى سعيد العيار » : وكان حافظا لحديث النبى ، وعمر طويلا ، ورأى كثيرا من المسايخ . وكان قوى الحال ، ومطاعا ، ولكنه كان يتستر ولا يظهر معناه لأحد .

والسيد العظيم ، وقاعدة الاحترام والوقار ، « أبو العلاء عبد الرحيم ابن أحمد السفرى » ، كان عزيز القوم ، وسيد الوقت ، ويميل قلبى اليه . وهو صاحب وقت مهذب وحال طيب ، وخبير بفنون العلم .

والشبيخ الأوحد ، « قسورة بن محمد الجرديزى » : المشفق على اهل الطريقة تمام الشفقة ، ولكل منهم لديه حرمة ، وراى المشايخ .

وانى ، وفقا لما يرجوه عامة الناس وعلماء تلك المدينة ، ارجو ان يظهر فيها بعد هؤلاء رجال نعتقد فيهم ، وان تتخلص من الطائفة التى تفرقت فيها وشوهت صورة هذه المطريقة ، وأن تصير أيضا محطا للأولياء والعظماء أن شاء الله تعالى .

#### فهرس موضوعات القسم الأول ·

|                                         |         |          |        |       |        |      |       |      |      |       | الم      | سفحة |  |
|-----------------------------------------|---------|----------|--------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|----------|------|--|
| كلمسة ونماء                             | • •     | •        | •      | •     | ٠      | •    | ٠     | •    | •    | •     | •        | ٥    |  |
| تقـــديم ٠                              |         | •        | •      | ٠     | ٠      | •    | •     | •    | •    | •     | •        | ٧    |  |
| الباب الأول:                            | التعريف | بالهم    | جوير   | ی     | ٠      | •    | ٠     | •    | •    | ۲     | <u> </u> | 1.7. |  |
| الفصل الأول                             | : عصر   | الهج     | ویرک   | ی مر  | ، النو | أحى  | ألسي  | إسي  | ة وا | لثقاف | خز       |      |  |
|                                         | والد    | بنية     | •      | ٠     | •      | ٠    | •     | •    | •    | ٠     |          | 10   |  |
| الفصل الثساني                           | : المتص | وف       | فی د   | عصر   | الهم   | جوير | ی     | •    | •    | •     |          | 77   |  |
| الفصل الثالث                            |         |          | •      |       |        | _    |       | -    |      | -     |          |      |  |
|                                         | زوا.    | <b>م</b> | ٠      | ٠     | •      | •    | ٠     | •    | ٠    | •     | •        | ٣٩   |  |
| الفصل السرابع                           |         |          |        |       |        |      | 11 c  |      |      |       | _        | ٥٥   |  |
| 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |         | ·        |        |       |        |      |       |      |      |       |          |      |  |
| الفصل الخامس                            | : رحـ   | للات     | الهج   | ڄوير  | ي      | ٠    | ٠     | •    | ٠    | •     | ٠        | ۷۳   |  |
| الفصل السادس                            | -       |          |        |       | _      |      | - •   |      |      |       |          |      |  |
|                                         | است     | نر ار ه  | ا في ا | لأهور | ۔ ' و  | فأته | ، قبر | ٥    | •    | •     | •        | ٧٩   |  |
| الفصل السابع                            | : مؤلف  | ــات     | اله    | جوير  | ی      | •    | •     | •    | •    | •     | •        | ٩٧   |  |
| الباب الثاني: ا                         | لتعريف  | کتاب     | ، کئنہ | ف ا   | لحجو   | وب   | •     | •    | •    | ٠٧    | _,       | ۱۸۸- |  |
| الفصل الأول                             | : تعري  | ن با     | لكتاب  | : ر   | اســا  | طها  | ) ہوڈ | ببوء | ، ه  | تاري  | نے       |      |  |
|                                         | تأليف   | ـــه     | ٠      | ٠     | •      | •    | •     | •    | •    | •     | •        | 1.9  |  |
| الفصل الثساني                           | : أقس   | م ا      | لكتاب  | د     | •      |      | •     | •    | •    | •     | •        | 174  |  |
| الفصل الثالث                            | : محمد  | سادر     | الكت   | با    | •      | ٠    | •     | •    | •    |       | •        | 184  |  |
| الفصل الـرابع                           | : مكان  | ة الك    | تاب    | بين   | كتب    | ألتم | وف    | •    | •    | ٠     | •        | 101  |  |
|                                         |         |          |        |       |        |      |       |      |      |       |          |      |  |

| حسفحه       | 11       |          |        |           |            |           |         |              |                |             |           |          |         |          |
|-------------|----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|---------|--------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|----------|
| ١٦٥         |          |          |        |           |            |           |         |              |                |             |           |          |         | الفصل    |
| 1.1.1       | •        | ٠        | ٠      | •         | ٠          | ٠         | كتاب    | ية لل        | العلم          | ئتيمة       |           | أذيس     | السا    | المصل    |
| ۱۸٥         | زية      | لانجليز  | لة 11  | لترج      | 164        | بعاتا     | له د ط  | لكتاب        | لات ا          | خطوط        | u.<br>O = | ابع      | السا    | الفصل    |
| •           |          |          |        | انی       | الث        | لقسم      | ات اا   | موع          | , موذ          | غهرسن       | ı         |          |         |          |
|             |          |          |        | (         | جوب        | المحا     | كثىف    | ناب          | ڼه کت          | { ترج       |           |          |         |          |
| 191         | •        | •        | ٠      | ٠         | •          | •         | •       | •            | *              | * *         |           | ٠ ـ      | المؤلف  | متدمة    |
| ۲.۳         | •        | •        | •      | •         | ٠          | •         | العلم   | ات ا         | اثب_           | بلو         | •         | لأول     | اب ا    | البـــــ |
| 110         | •        | •        | •      | ٠         | •          | •         | •       | • .          | الفقر          | مِاسِهُ     |           | iL_      | الثــــ | الباب    |
| 777         | •        | •        | •      | ٠         | ٠          | •         | •       | وف           | التص           | باب         | •         | ــالث    | الثــــ | الباب    |
| 137         | •        | ٠        | •      | •         | ٠          |           | نمة     | المر         | لبس            | باب         | •         | -رابع    |         | الباب    |
| <b>700</b>  | •        | •        | •      | غوة       | الص        | غر و      | في الف  | فهم          | اختلا          | ساي         | :         | امس      | الخــ   | المباب   |
| 409         | ٠        | •        | •      | ٠         | •          | •         | للهة    | ان الم       | بيسا           | بأأب        | . ,       | سادس     | الســـ  | الباب    |
| 777         | •        | •        | •      | عابة      | الصد       | ⊶ن        | متهم    | كر اثا       | في ذ           | باب         | : 8       | يباــــ  | الس     | الباب    |
| ٥٧٧         | •        | •        | •      | بيت       | ىل اا      | ن أه      | ـتهم مـ | ئر أئه       | <b>قى ذ</b> ≥  | باب         | •         | _امن     | الثــــ | الباب    |
| ۲۸٥         |          | •        | •      | •         | •          | خنة       | ىل الم  | ≥ر أه        | نى د           | باب         | : 8       | <u>-</u> | التــــ | المباب   |
| 791         | •        | صار      | رالأند | بين و     | التابه     | ⊸ن ا      | متهم    | كر أأ        | فی د           | بلب         |           | ـــاثــ  | العـــ  | الباب    |
| <b>۲</b> ۹۷ | الى<br>• | ىين<br>• | التاب  | اع ا<br>• | , أتب<br>• | ا من<br>• | ائمتهم  | دُکر<br>•    | قى ذ<br>ا ھذا  | باب<br>يومف | نبر :     | ی عث     | الحاد   | المباب   |
| ۳۷٥         | •        |          | •      | رین       | المتاخ     | ⊸ن ا      | متهم    | کر ائ        | نى د           | باب         | ر:        | شد ر     | الثانى  | الباب    |
|             | _ین      | المتأخر  | .ن ا   | ية .      | .—و ف      | الص       | رجال    | .کر√ ر<br>۱۱ | فی، ذ<br>1 ـ ۱ | باب         | :         | ئ عث     | الثالث  | الباب    |
| ۳۸۷         | •        | •        | •      | •         | •          | •         | لدان    | البـــــا    | ۱هل            | ⊶ن          |           |          |         |          |

وقعت أخطاء مطبعية بعضهــا لا يخنى علىفطنة القارئ وفيها يلى بيان بالأخطاء الهــامة ، رجاء أن يقوم القارئ بتصحيحها قبل القراءة ليستقيم المعنى :

| صحبتی<br>یمض<br>الدو لة<br>یستطع<br>الفر دوسی | صحیق<br>تمض<br>ادو لة | ۲۱    | ٥          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| الدو لة<br>يستطع                              |                       | ١ ١   |            |
| يستطع                                         | اادملة                |       | 1 7        |
| يستطع<br>الفردوسي                             |                       | ٩     | 17         |
| الفردوسي                                      | يسيتطع                | ۱۳    | ١٨         |
|                                               | الفردو س              | ١٠    | 77         |
| و اتحاد                                       | و اتخاد               | 11    | 44         |
| والأمراء                                      | و الأمر               | ٥     | 44         |
| النعيم                                        | المنعم                | اح ۱  | 44         |
| الجرجاني                                      | الجرجاوي              | 17    | 47         |
| باسم « غزنی »                                 | باسم « غز نه »        | 1     | £ +        |
| ومنهما                                        | ومنها                 | س آخر | ٤٠         |
| بخش                                           | بخشى                  | ٣     | \$ 0       |
| بخش                                           | بخلش                  | ٨     | ٤٦         |
| الفضل                                         | الفضضل                | 1 \$  | <b>£</b> V |
| ميهنه                                         | مدينة                 | į     | ٥٠         |
| أشار                                          | أثار                  | ٨     | ٥٠         |
| نیسابور مرکز ا                                | نیسابور ا             | ۱۸    | 44         |
| و استخدمها                                    | و استخدامها           | ١٨    | ٦٧         |
| السيارية                                      | اليسارية              | ٧     | ٧٧         |
| توالی                                         | تو لی                 | 17    | ٨٥         |
| الهجويري                                      | الجهنويري             | 11    | 44         |
| استطاعت                                       | استطاع                | 1 V   | 9.4        |
| و الدار س                                     | الدارس                | ٧     | 4٧         |
| مستقبلا                                       | تقبلا                 | ٧     | 1.1        |
| حاله                                          | حالة                  | ۲١    | 1.1        |
| كراتشي                                        | كراجي                 | س آخر | 1.4        |
| الأسرار                                       | الأشر أر              | 1 Y   | 1 • £      |
| كتاب                                          | كتاب في               | ۱۳    | 1.4        |
| وكل                                           | و کمال                | ٦     | 11.        |
| بشريت                                         | بشر بت                | Y £   | 11.        |
| العقول                                        | العقوب                | 14    | 114        |
| معاصره                                        | معاصرة                | 14    | 110        |
| انظر ص ۸٤                                     | انظر ص                | ح – ۲ | 114        |
| انظر ص ۸۳                                     | انظر ص                | ح ، ١ | 114        |

### تابع ( الخطا والصواب )

| 1             |               |            |         |
|---------------|---------------|------------|---------|
| صــواب        | غا <u>ــط</u> | السطر      | الصفحة  |
| انظر ص ۱۹     | انظر ص        | ح ، ۳      | 119     |
| العبارات      | العبادات      | V          | 14.     |
| محمو يه       | محموديه       | 7 7        | 1 44    |
| ا الحارث      | الحارس        | 14         | 140     |
| المؤلف ا      | المؤ لفسان    | ۲۱         | ١٣٥     |
| الظاهرية      | الظاهرة       | 11614      | 179     |
| ص ۲۳۲         | ص ۷۲          | ٩          | 1 2 1   |
| السراج        | السر ،ج       | 1 /        | 104     |
| السلمى        | سلمى          | ح ۱        | 100     |
| و لأن للشعراء | و آن الشعراء  | 11         | 109     |
| تناول         | ناو ل         | 11         | 109     |
| الأنس         | ألا لأنس      | ١٠         | 177     |
| ا الجشتى      | الدشتي        | 17         | 177     |
| وانسادر       | و لنسدر       | 41         | ۱۶۸     |
| انظر ص ۱۱۷    | انظر ص        | ح ۲        | 174     |
| أنظر ص ١٣١    | انظر ص        | ح ۳        | 1 1 1 1 |
| الذي          | الذك          | ۲          | 194     |
| ظاهره         | ظاهرة         | 19614      | 198     |
| فالحجاب       | فالحاجب       | 1 Y        | 194     |
| بالتو فيق     | بالتفيق       | ٧          | 194     |
| بخصومهم       | بخصوصهم       | ۱۳۱۸       | 197     |
| يتمكن         | يتيمكن        | ١          | 71.     |
| انظر ص ۶۴     | انظر ص        | ح ٣        | 741     |
| انتظار        | انتظار ا      | 1          | 444     |
| ا خزانه       | خز ائنه       | ح ۱        | 440     |
| هذا الرر      | مذال          | ح ۱        | 770     |
| اللصفاء       | الصفاء        | ۸          | 444     |
| ا تكون        | تكوم          | . 4        | 740     |
| و لبس         | و ليس         | ٣          | 7 \$ 1  |
| بر تدو نهما   | ر قدو نهدا    | 4 e        | 4 5 0   |
| ارجو          | ار جو ا       | قبل الأخير | Y 2 0   |
| و لا يفي      | و لا يغنى     | ٣          | 7 \$ 4  |
| انظر ص ٥٨     | انظر ص        | ح ۳        | Y £ V   |
| (1)           | (0)           | *          | 7 \$ 1  |
| عدلة          | al <b>s</b> e | ۲۱         | 40.     |
| انظر ص ۳۹     | انظر ص        | ح ١        | 40 ·    |
| بقشره         | بقشرة         | 19         | 777     |
| جيحون         | ا جيه و ن     | ۽ ح ١      | 777     |
| *             | ·             |            |         |

تابع ( الخطئ والصواب )

| صــواب          | غل <u>ــ</u> عل       | السطر      | الصنحة |
|-----------------|-----------------------|------------|--------|
| فصنعة           | فعينه                 | 1 •        | 799    |
| لا تصفو         | لا تصفوا              | 1 4        | 771    |
| عبارة           | عبادة                 | ۱ ت ۱ ت ۱  | 777    |
| بغلبة           | بفلية                 | 77         | 777    |
| الحكايات        | ثلحكايات              | قبل الأخير | 777    |
| البا            | فيها                  | <b>£</b>   | 444    |
| بنو             | ا بنوا                | 17         | 7 7 7  |
| أسر             | أسيه                  | ح ۱        | 79.    |
| ا واله في       | و لمه                 | 44         | 799    |
| للمبق           | المحرق الحتى          | 1 4        | 4.4    |
| خبنو في         | جبئوتي                | 17         | ٣٠٣    |
| ا سالم بن       | ا سالمنا بن           | ١          | 411    |
| يا فضيل         | يا فضل                | 11         | 411    |
| خشوعه           | قد وشخ                | ٩          | 414    |
| كعادة           | كعادت                 | 71         | 414    |
| مرادكم          | مِرادكما              | الأخير     | 414    |
| ا أمرت          | أصر ت                 | ح ہ س ۲    | 414    |
| جمع             | جميع                  | 1          | 414    |
| بكرم            | يكرم                  | 1 1 1      | 444    |
| خمس عشرة        | خمس عشر               | ۲ ح ۱      | 44 \$  |
| عندما           | عين ندما              | ١٦١        | 441    |
| الأطفال         | اآطفال                | ۽ ح ١      | 441    |
| نسا وابيورد     | نساوا بيورد           | ۲ ح ۱      | 444    |
| باخرز           | يا خرز                | ۲ ح ۱      | 444    |
| إمام            | مام                   | ٨          | 44 \$  |
| البصرة          | البصيرة               | ١٣         | 44 \$  |
| ز کریا          | ذكريا                 | ٨          | 440    |
| مذهبه           | مذهبة                 | 44         | 440    |
| حاله            | حله                   | 7 *        | 444    |
| خبيق            | خيبق                  | ۷+۱ح۱      | 44.    |
| فلا             | فو ا                  | ا ح ۲      | 44.    |
| الصديقين<br>أ . | الدصيقين<br>، .       | 4          | 444    |
| أمضي الترا      | اض ا                  | 14         | 40V    |
| القر مطى        | القومطي               | 71         | 777    |
| رأيت<br>لا يفقد | ری <i>ت</i><br>الانتا | 1.         | 775    |
| لا يفقد<br>غاية | لا بفقد               | £          | 770    |
| عايه<br>قدو تي  | غلية                  | V          | ***    |
| وندو ن          | قدو نی                | Y £        | 4.V +  |



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الاهسرام التجارية رتم الاداع بدار الكتب ۱۹۷۲/۲۲۴۸





verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الأهم وأم التجارثة

